





المخصول الفقية في علنم الصول الفقية (1)

# 

# بَمَيْعِ الْبِحَقُوقَ مَجِفُوطَة لِلِنَّا مِشْرَ الطّبعَة الثالِثَة ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧م



#### لطباعة والنشر والتوزيع

وطى المصيطبة شارع حبيب أبي شهلا بناء المسكن تلفاكس: (٩٦١١) ماري ١٠٣٢٤٣ ماري ٢١٩٠٢٠ ماري الماري بيو شران بيروت مارينان

# Al-Resalah PUBLISHERS

BEIRUT LEBANON

**Telefax:** (9611) 815112-319039-603243

P.O. Box: 117460

#### E-mail:

Resalah@cyberia.net.lb

#### Web Location:

Http://www.resalah.com

حقوق الطبع محفوظة ©١٩٩٢م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.

# المخصول في المن الفقة في المن علم المول الفقة في علم المول الفقة في المول المو

للامام الأصولي النظار المفسرِّد في النظار المفسرِّد في المربين مُحَرِّد بن مُحَرِّد بن مُحَرِّد بن ما المدار من المدار الم

د كاسئة وَتحقتُ يق *الدكتور ُطه جبّ*ابر *فيّاض العَلوا* في

الجُهْزُءُ السَّادِسُ

مؤسسة الرسالة



# الكلام في الاجتهاد

والنظر في ماهيَّةِ الاجتهادِ، والمجهتدِ، والمجتهدِ فيه وحكم الاجتهادِ.

# الركن الأول في الاجتهاد

وهو في اللّغة عبارة : عن استفراغ الوسع في أيَّ فعل كانَ، يقالُ: «استفرغَ وسعه في حمل الثقيل »، ولا يقالُ: «استفرغَ وسعه في حمل النواة».

وأمًا \_ في عرفِ الفقهاءِ(١) \_ فهو: «استفراغُ الوسع (٢) في النظرِ فيما لا يلحقُهُ فيه لومٌ، مع استفراغ الوسع فيه».

وهـذا سبيلُ مسـائـلِ الفـروع؛ ولذلك تسمَّى هذه المسائلُ ـ مسائلُ \*) الاجتهادِ، والناظُر فيها مجتهدٌ. وليس لهذا حالَ الأصولِ ").

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٧٦) من آ.

<sup>(</sup>١) عبُّر به دون غيره؛ لأنَّ التقدير: استفراغ الفقيه من حيث كونه فقيهاً الوسع.

<sup>(</sup>٢) بحيث تحسّ النفس بالعجز عن المزيد، كما في كشف الأسرار (٤/١٣٣)، والمستصفى: (٣/ ٣٥٠)، وقد قال الإمام الشافعي: «... وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك». انظر الرسالة (٥١١)، وهامش بحثنا في الاجتهاد ص (١٤).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٠) من جـ.

<sup>(</sup>٣) إذا اطلقت كلمة «الاجتهاد» من غير تقييد \_ فإنمّا يراد بها: الاجتهاد في الفروع ، كما أنّ قولهم: «استفراغ الفقيه» \_ أرادوا به: إخراج غير الفقيه، فلا عبرة باستفراغه وسعه ؛ و «الفقيه»: من صار الفقه ملكة له وسجيّة ، وتهيأ لمعرفة الأحكام الشرعيّة من مصادرها \_ انظر جمع الجوامع وشرحه للجلال بهامش حاشيته ألآيات البينات: (٢٤٢/٤).

# الركن الثاني في المجتهد

#### وفيه مسائل:

#### مسألة:

قال الشافعيُّ ـ رضي اللهُ عنهُ ـ: «يجوزُ أن يكونَ في أحكام الرسول ِ ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ ما صدر عن الاجتهادِ». وهو قولُ أبي يوسفَ ـ رحمه الله . وقال أبو عليٌ وأبو هاشم ِ : إنَّهُ لم يكن متعبَّداً به .

وقالَ بعضُهم: كانَ له أن يجتهدَ في الحروبِ، وأمَّا [في(١)] أحكام الدّين ... فلا.

وتوقُّف أكثر المحقِّقين في ذلك(٢).

أمَّا المثبتون(\*) .. فقد احتجوا بأمورٍ:

#### أحدها:

عمومُ قولِهِ تعالى: ﴿فَأَعْتَبِرُواْ يَسْأُولِي ٱلْأَبْصَلْرِ﴾ ٣٠.

وكان عليه الصلاة والسلام \_ أعلى الناس بصيرة ، وأكثرهم اطلاعاً على شرائط القياس ، وما يجب ويجوز فيها ؛ وذلك إن لم يرجّع دخوله [ في لهذا الأمر على دخول غيره(٤)] فلا أقل من المساواة [فيكون مندرجاً تحت الآية (٩)]:

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ح، آ، ى. (٢) لفظ ح: والكلِّه.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١١٥) من ى. (٣) الآية (٢) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في جه ل. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من آ، ي،س.

فكانَ مأموراً بالقياسِ ، فكان (١) فاعلًا له، وإلَّا قدحَ في عصمتِهِ .

#### وثانيها:

أَنّهُ إذا غلبَ على ظنّه كونُ الحكم \_ في الأصل \_ معلّلاً بوصف ، ثمّ علم أوظنٌ حصول ذلك الوصف في صورة أخرى و فلا بدّ (") أن يظنّ أن حكم الله \_ تعالى \_ في الفرع مثلُ حكمه في الأصل ، وترجيحُ الراجح على المرجوح من مقتضيات بدائه العقول على ما قرّرناهُ في كتابِ القياس \_ وهذا يقتضي أن يجب [عليه (")] العملُ بالقياس .

# وثالثُها :

أنَّ العملَ بالاجتهادِ \_ أشقُّ من العملِ بالنصِّ: فيكونُ أكثرَ ثواباً؛ لقولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ «أَفْضَلُ العباداتِ أَحمزُها» (1) \_ أي: أشقُها؛ ولو لم يعملُ الرسول \_ عليه الصلاةُ والسلامُ \_ بالاجتهادِ، معَ أنَّ أمَّته عملوا به: كانت الأمَّةُ أفضلَ منه \_ في هٰذا الباب \_ وإنَّه غيرُ جائز.

فإن قلتَ: فهذا يقتضي أن لا يعملَ الرسول ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ إلَّا بالاجتهاد؛ لأنَّ ذلك أفضلُ.

وأيضاً: فإنمًا يجبُ اتّصافهُ بهذا المنصب لولم يجدُ منصباً (\*) أعلى [منه \_ لكنّهُ وجدَهُ؛ لأنه يستدركُ الأحكامَ وحياً. وهذا المنصبُ أعلى (\*)] من الاجتهاد.

<sup>(</sup>١) في غير ح: (و).

<sup>(</sup>٢) عبارة ي: وفلا بد وأن، (٣) لم ترد الزيادة في.

<sup>(</sup>٤) بهذا اللفظ، وفي رواية بالإفراد (العبادة) أورده في الكشف الحديث (٤٥٩)، وقال: «قال في الدرر ـ تبعاً للزركشي ـ: لا يعرف، وقال: ابن القيم في «شرح المنازل»: لا أصل له، وقال المزيّ: هو من غرائب الأحاديث، وقال القاري ـ في الموضوعات الكبرى ـ: معناه صحيح؛ لما في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «الأجر على قدر التعب». فانظر الكشف: (١٧٥/١)، وأسنى المطالب: (٤٧).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٨٥) من ح. (٥) ساقط من ل.

# قلت: الجوابُ عن الأوّل:

أنَّ ذلك غيرٌ ممكنٍ؛ لأنَّ العملَ بالاجتهادِ \_ مشروط بالنصَّ على أحكامِ الأصولِ، وإذا كانَ كذلك: تعذَّرَ العملُ في كل ِ الشرع بالاجتهادِ.

#### وعن الثاني:

أنَّ الوحيَ وإن كانَ أعلى درجةً من الاجتهادِ، لكن ليسَ فيه تحمَّلُ المشقَّةِ \_ في استدراكِ الحكم ، ولا يظهرُ فيه أثرُ دقَّةِ الخاطِر، وجودةِ القريحةِ، وإذا كانَ هذا نوعاً مفرداً من الفضيلةِ: لم يجزُّ خلوِّ الرسولِ عنهُ بالكليَّةِ.

#### ورابعها:

قوله عليه الصلاةُ والسلامُ: «العُلَماءُ وَرَثَةُ الأَنبياءِ»(١)، وهذا يوجبُ أن تثبتَ لهُ درجةُ الاجتهادِ \_ ليرثِوه عنهُ، إذ لو ثبتَ لهم ذلك \_ ابتداءاً: لم يكونوا وارثين عنه.

فإن قلت: أراد به .. في إثباتِ أركانِ الشرع .

قلت: إنَّه تقييدٌ من غير دليل.

#### وخامسها:

أنّ بعضَ السنن \_ مضافةً إلى الرسول \_ صلى الله عليه وسلّم \_ ولو كانَ الكلّ(\*) بالوحى: لم يبقَ لتلك الإضافة مزيد فائدة .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ السخاويّ في المقاصد الحديث (۷۰۳): «رواه أحمد وأبو داود والترمذيّ، وآخرون عن أبي الدرداء به مرفوعاً» فانظر المقاصد: (۲۸٦)، والكشف، الحديث (۱۷٤٥)، (۲۸٦٨) وهو في الكنز الحديث (۲۸٦٩) وانظر: (۲۸٦٨) أيضاً. والفتح الكبير: (۲/۲۵۱)، وأسنى المطالب (۱٤٥)، وقال: «رواه جمع وصححه الحاكم وابن حبّان» وهو ـ عند أبي داود والترمذيّ وابن ماجه جزء من حديث طويل بلفظ: «وإن العلماء ورثة الأنبياء». انظر سنن أبي داود (۳٦٤١)، والترمذيّ (۲۲۸۳)، وابن ماجه (۲۲۲۳)،

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٣١) من س.

كما أنَّ الشافعيَّ - رضي الله عنه - إذا أثبتَ حكماً بالنصَّ الظاهر الجليِّ - الذي لا يفتقرُ فيه - ألبتَّه - إلى اجتهاد(١)، لا يقالُ: إنّ ذلك مذهبُ الشافعيِّ، فلا يقالُ: مذهبُ الشافعيُّ - رضى الله عنه - وجوبُ الصلواتِ الخمس.

وأمَّا الَّذي يثبتُه بضرب من اجتهادِ(١) فإنَّه يضافُ إليه: فكذا هاهنا.

[و(٣)] أمَّا الّذي يدلُّ على أنَّه كانَ مجتهداً .. في [أمر(٤)] الحروب: «أنَّه اجتهدَ في أُخذِ الفداءِ عن أسارَىٰ بدرٍ(٩)» [بعد ما(٢)] وكان راجعهم (٧) في تلك الدحال ، وذلك لا يمكنُ إلّا مع الاجتهاد.

واحتبِّ المانعون ـ بأمور:

#### أحدُها:

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا يُنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ (^).

#### وثانيها:

أنَّ بعضَ الصحابةِ ـ راجعَهُ في منزل ٍ نزلَهُ ، وقالَ : «إِنَّ كَانَ هذا بوحي اللهِ ـ تعالىٰ ـ فالسمعُ والطاعةُ ، وإلا فليسَ هو بمنزل ِ مكيدَةٍ (١٠) الله فذا على جواز

<sup>(</sup>١) لفظ ى: «الاجتهاد». (٢) في غير ح، ى: «الاجتهاد».

 <sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من ح، آ.
 (٤) انفردت بهذه الزيادة ح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود مختصراً الحديث رقم (٢٦٩٠)، وانظر سنن الترمذيّ : الحديث (١٥٦٧)، ومنتعى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار: (١٤٣/٨) وقال: رواه أحمد ومسلم، وانظر تفسير الطبريّ : (٣٠/١٠) وما بعدها، والقرطبيّ : (٨/٤٤) وما بعدها، وابن كثير: (٣٢٥/٢)، والإمام المصّنف: (١٩٧/١٥) وما بعدها، والشوكانيّ : (٢/٣٥/١)، والألوسيّ : (٣٢/٢٠) وما بعدها، والخازن: (٣/ ٤٢ - ٤٣)، وبهامشه البغويّ، والشفاء: (٨/٨/١)، وما بعدها وحاشية الشهاب على البيضاوي: (٤/٢٩٢ - ٢٩٣)، وسيرة ابن هشام: (١/٨٤٢) - ٢٤، و ٧٦ - ٧٧).

<sup>(</sup>۲) کذا فی ح، ی، وفی غیرهما: (و).

<sup>(</sup>V) لفظ ح: «راجعهم». (A) الآية (٣) من سورة النجم.

<sup>(</sup>٩) الصحابيّ الذي قال لرسول الله على - هذا القول هو: الحباب بن المنذر بن =

مراجعته \_ في اجتهاده، ولا تجوزُ مراجعته \_ في أحكام الشرع : فيلزمُ أن لا يكونَ فيها ما هو باجتهاده .

#### وثالثها:

أنَّ الاجتهادَ ـ لا يفيدُ إلا الظنَّ، وأنَّه عليه الصلاة والسلامُ ـ كانَ قادراً على تلقيِّه (١) من الوحي، والقادرُ على تحصيلِ العلم \_ لا يجوزُ لهُ الاكتفاء (\*) بالظنِّ: كالمعاين للقبلةِ لا يجوزُ له أن يغمض عينيه ويجتهدَ فيها.

#### ورابعُها:

أنَّ مخالفهُ عليه الصلاةُ والسلام - في الحكم - يُكَفَّرُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢) والمخالف - في هذه المسائل الشرعيَّة - لا يُكَفَّرُ؛ لأنَّ الرجلَ إذا اجتهدَ وأخطأ فيها - فله أجرُ [واحدُ (٣)]، والمستوجبُ للأجر لا يمكنُ تكفيرُة.

#### وخامسُها:

لو جازَ له العملُ بالاجتهادِ لما توقَّفَ في شيءٍ من الأحكامِ الشرعيَّةِ على الوحي؛ لأنَّ حكمَ الوحي له في الكلِّ كانَ معلوماً له، وطرقُ الاجتهادِ كانت مظنونةً (٤) له فعندَ وقوع الواقعةِ التي [ما(٥)] أنزل [عليه(١)] فيها وحيُّ كانَ مأموراً بالاجتهادِ: فكانَ ينبغي أن لا يتوقَّفَ إلى نزول الوحي، لكنَّهُ توقَّفَ: كما في

(\*) الورقة (١٩٢) من ج.. (٢) الآية (٦٥) من سورة النساء.

(٣) لم ترد الزيادة في ي.
 (٤) لفظ ح: «معلومة».

(a) سقطت الزيادة من ح. (٦) هذه الزيادة من ح، آ، ى.

<sup>=</sup> الجموح الخزرجيّ الأنصاريّ، قاله في غزوة بدر. انظر ترجمته وقوله هذا في الإصابة الترجمه (١٥٥٢)، وطبقات ابن سعد: (٣//٣٥) ط جامعة الإمام، ومشورته لوحدها نقلتها كتب السير، منها: الروض الأنف للسهيلي: (٩٧/٥)، والسيرة النبوية لابن هشام: (١٠/١) ط الحلي الثانية.

<sup>(</sup>١) لفظ ى: (تيقنه)، والمراد: تلقي الحكم الشرعي.

<sup>(\*)</sup> الورقة (١٧٧) من آ.

مسألةِ الظُّهار(١) واللِّعانِ(٢).

#### وسادسها:

لو جازَ لهُ الاجتهادُ \_ لجازَ لجبريلَ عليه السلامُ ؛ وحينئذِ: لا يُعرفُ أنَّ لهذا الشرعَ الَّذي جاءَ به [إلى ٣] محمد \_ صلى الله عليه وسلَّم \_ من نصَّ اللهِ \_ تعالى أو من اجتهادِ جبريلَ عليه السلامُ .

# [و(١٠)] الجوابُ [عن الأوَّل ِ:

أنَّ الله تعالى (°)] متى قالَ لهُ: «مهما ظننتَ كذا \_ فاعلم أنَّ حكمي كذا» فها هنا: العملُ بالظنَّ عملُ بالوحى، لا بالهوى.

#### وعن الثاني:

أنَّهُ يدلُّ على جوازِ مراجعتِهِ \_ في الآراءِ والحروبِ، والأحكامُ خارجةٌ عن ذلك.

<sup>(</sup>١) يشير إلى توقف رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ في أمر المجادلة والآيات الكريمة التي أنزلت في شأنها بعد ذلك، والأحاديث في أسباب نزول الآيات التي بيّنت حكم الظهار بعد مجادلة المظاهر منها، وبعض ما يتعلق به، والتي بعضها في البخاري فانظر فتح الباري: (٣٨٢/٩)، و (٣١٩/١٣) وما بعدها. وتأمل ما قاله الحافظ في الفتح في الموضعين، وأخرج بعضها أحمد وأبو داود فانظر نيل الأوطار: (٧/٥٥) وما بعدها. وتفسير القرطبيّ: (٧/١٩)، والطبريّ: (٢/٧٨) وما بعدها، والإمام المُصنف:

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى توقف رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ عن إجابة من سأله عما يفعل من وجد مع امرأته رجلًا، والأحاديث في هذا متعددة وقد وردت في كثير من كتب السنة كالبخاري انظر: (٣٩٧ - ٣٩٣)، وبقيَّة الصحاح الستَّة، ومسند أحمد. راجع بعض ذلك والأحكام المستنبطة من تلك الأحاديث في نيل الأوطار: (٧/ ٢١) وما بعدها، وتفسير الطبريّ: (٨١ / ٢٤ - ٨٦)، والقرطبيّ: (١٨ / ١٨ - ١٩٤)، والإمام المصنَّف: (٣٧ / ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من آ,

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة من ي. (٥) ساقط من س.

#### وعن الثالث:

أنًا إنمًا نجوِّزُ الاجتهاد \_ فيما لم يوجد [فيه(١)] نصٌّ من الله \_ تعالى \_ [و(٢)] لم يكن متمكنًا من معرفة الحكم بالنصّ .

#### وعن الرابع:

أنَّهُ لا يمتنعُ أن يقالَ: الحكمُ وإن كانَ مظنوناً أولاً، إلَّا أنه عليه الصلاةُ والسلامُ \_ لمَّا أفتى به: وجبَ القطعُ به، كما قلنا: في الإجماع الصادرِ عن الاجتهادِ.

#### وعن الخامس:

أنَّ العملَ بالاجتهادِ \_ مشروطٌ بالعجزِ عن وجدانِ النصَّ، فلعلَّه عليه الصلاةُ والسلامُ \_ كانَ يصبرُ مقدارَ ما يعرف [به (٣)] أنَّ الله \_ تعالى \_ لا ينزَّلُ فيه وحياً.

#### وعن السادس:

أنَّ ذلك الاحتمالَ مدفوعٌ بالإِجماع (١٠).

(١) لم ترد الزيادة في ى.

(٢) لم ترد الواو في ى.

(٣) هذه الزيادة من ح.

(٤) تلخيصاً لهذه المسألة والمذاهب فيها نقول: \_\_\_\_\_

اختلف الأثمة في جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد على أربعة مذاهب:

المذهب الأول: الجواز مطلقاً وهو: مذهب مالك والشافعيُّ وأحمد والقاضيين أبي يوسف وعبد الجبار، وأبي الحسين البصريِّ. قال ابن السبكيِّ وهو مذهب أكثر الأصحاب. انظر الإبهاج (١٦٩/٣). وقال الإسنوي: وهو مذهب الجمهور (١٧٢/٣). وقد اختاره الغزالي في المستصفى: (٢/٣٥٥)، والأمدي في الإحكام: (٤/١٦٥)، والإمام المصنف والبيضاوي وابن الحاجب وابن السبكي، وهو مذهب الحنفيَّة إلاَّ أنهم قد اشترطوا في وقوع التعبد بالاجتهاد أن يكون بعدانتظار الوحي والياس من نزوله. وراجع شرح المختصر: (٢٩١/٢)، والتقرير والتحبير: (٢٩٤/٣).

المذهب الثاني: المنع مطلقاً: وهو مذهب أبي على الجبائيّ. وابنه أبي هاشم كما في الإسنوي، وقال القاضي في التقريب: كل من منع القياس أحال تعبّد النبي بالاجتهاد. قال الزركشيُّ: وهو ظاهر اختيار ابن حزم. كما في البحر المحيط (٢٩٤/٣ ـ آ).

المذهب الثالث: أنه يجوز فيما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا دون غيرها.

المذهب الرابع: - التوقف في هذه الثلاثة ا هـ.

أما وقوع تعبَّدهم بالاجتهاد فقد اختلف فيه القائلون بجواز تعبَّدهم فيه على خمسة مذاهب:

المذهب الأول: الوقوع مطلقاً. ذهب إليه الجمهور ونسبه القرافي إلى الشافعيّ ونسبه الآمديّ إلى الشافعيّ ونسبه الآمديّ إلى أحمد وأبي يوسف، واختاره هو وابن الحاجب على ما يظهر من تقريرهما للخلاف والمذاهب فيه. قال الإسنوي: وهو مقتضى اختيار الإمام وأتباعه: فإنّ الأدلة التي ذكروها تدل عليه.

المنذهب الثاني: الوقوع: إذا انتظروا الوحي ولم ينزل. فعليهم أولا أن ينتظروه فإذا انتظروه ولم ينزل كانوا مأمورين بالاجتهاد.

وهذا مذهب أكثر المتقدمين من الحنفيّة، واختار المتأخرون منهم ثم اختلفوا في تقدير مدة انتظار الوحي، فقيل: هي ثلاثة أيام. وقيل: هي مقدرة بانتظار (انقطاع) رجاء الوحي في الحادثة، وخوف فواتها بلا حكم. وذلك يختلف بحسب الحوادث. وهذا هو:: الصحيح عندهم. إذ لا دليل على خصوص الثلاثة.

المذهب الثالث: عدم الوقوع مدالماً

المذهب الرابع: التفصيل؛ وهؤلاء المفصّلون قد اختلفت عباراتهم: فمنهم من قال: إنه كان متعبّدا به في أمور الحرب، دون الأحكام الشرعية كما في منتهى السول للأمديّ (القسم الثالث ص ٥٨)، ومثل أمور الحرب: سائر أمور الدنيا على ما يفهم من حاشية السعد على المختصر. (ومنهم) من: يفصل بين حقوق الآدميّين وحقوق الله، فيوجب الاجتهاد في القسم الأول دون الثاني.

المذهب الخامس: التوقف بين الوقوع وعدمه، وهو الأصح عند الغزالي.

والمختار من هذه المذاهب وقوع التعبد بالاجتهاد مطلقاً فيجب عليهم نفس الاجتهاد، ويجب عليهم العمل بالحكم الذي أدى إليه اجتهادهم. وراجع حجيّة السنة لشيخنا عبد الغني عبد الخالق: (١٥٧ ـ ١٩٤).

#### مسألة:

إذا جوَّزنا له \_ صلى الله عليه وسلَّم \_ الاجتهادَ \_ فالحقُّ : عندنا \_ أنَّه لا يجوزُ أن يخطى ءَ .

وقال قوم : يجوزُ (\*) بشرطِ أن لا يُقَرُّ عليهِ.

= أما في وقوع نفس الاجتهاد منهم فالذي يفهم من كلام أكثر القائلين بوقوع تعبّد الأنبياء بالاجتهاد أنهم يقولون أيضاً: بوقوع نفس الاجتهاد منهم: حيث استدلوا على وقوع التعبد بنحو قوله تعالى: ﴿ وَعَفَا أَلْلُهُ عَنكَ ﴾ التوبة (٤٣) وقوله: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى بَهِ الأنفال (٦٧) ؛ وبقوله عَنْ : «لو استقبلتُ من أمري ما أستدبرت لم أسق الهدي، أخرجه مسلم وأبو داود عن جابر. على ما في الفتح الكبير: (٣/٣٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَدَاوُدُ وسُلَيْمنسنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ﴾ الأنبياء (٧٨)، ونحو ذلك الحديث القضاء في الحوادث. والحتُّ أنّ هذه الأدلة لا دلالة فيها على وقوع التعبّد بالاجتهاد، ولا على عدم وقوعه في حق نبيّنا عليه الصلاة والسلام ومن هذا يُعلَمُ أنه لا يوجد نصُّ قاطع على وقوع نفس الاجتهاد منهم.

فإنْ قيل: إنكم قد اخترتم فيما سبق القول بوقوع التعبَّد بالاجتهاد، وهذا يستلزم وقوع نفس الاجتهاد منهم حيث إنَّهم كلفوا به وهم: ﴿لاَّ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ التحريم (٦)

قلن : هذا الاستلزام إمًّا أن يكون فيما إذا كان الخطاب الموجه إليه غير معلّق على عدم نزول النصّ. كأن يقول الله له: «اجتهد». فأما إذا كان معلّقاً على ما ذكر: كان يقول له: «اجتهد إذا لم ينزل عليك نصّ»: فلا يستلزم ذلك وقوع المأمور به لاحتمال أنَّ الشرط المعلّق عليه لم يتحقق وأنه كان ينزل عليه النص في كل حادثة. كما إنْ قيل: للمكلّف «زكُ إذا ملكت النصاب وحال عليه الحول». فإنَّه لا يكون مكلفاً بالزكاة إلا بعد ملك النصاب ومضيّ الحول. ولما كان التعبد بالاجتهاد الذي قد بينًاه فيما سبق محتملا لأن يكون بخطاب غير معلّق، ولأن يكون الخطاب معلقاً ولم نجد ما يعين أحد الاحتمالين لم يلزم من هذا التعبد وقوع نفس الاجتهاد لقيام الاحتمال الثاني ا. هـ.

فراجع المراجع المذكورة آنفاً، والبرهان فق (١٥٤٤)، والمعتمد: (٢١٩/٧)، وجمع المجوامع بشرح الجلال: (٣٨٦/٣)، والبحر المحيط: (٢٩٣/٣ ـ ب ٢٩٦ ـ آ)، والحاصل (٩٥٠)، وحجيّة السنة (٢٠٣ ـ ٢٠٤).

(\*) آخر الورقة (١٨٦) من ح.

أَنَّا مَامُورُونَ بِاتِّبَاعِهِ \_ في الحكم \_ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُ وَكَ يُتَعَلَّمُ لَا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً (\*) مِّمَّا تَضَيْتَ ﴾ (١) فلو جازَ عليهِ الخطأ ـ لكُنَّا مَامُورِين بالخطأ : وذلك ينافي كونَهُ خطأً .

واحتج المخالفُ بقولِهِ تعالى: ﴿عَفَا آللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ (٢)؛ فهذا (٣) يدلُّ على أنَّهُ أخطأً \_ فيما أذنَ لهم.

وقى الَ تعالى \_ في أسارى بدر: ﴿ لُولاً كِتَنسَبُ مِّنَ آللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَدُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤) فقال عليه الصلاة والسلام: «لو نَزَلَ عذابٌ من اللهِ لَمَا نَجَا إِلّا ابنُ الخطَّابِ (٥) وهذا يدلّ على أنَّه أخطأ في أخذِ الفداءِ.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٣٢) من س.

الآية (٦٥) من سورة النساء.
 الآية (٦٥) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) كذا في آ، وفي ي: «وهذا» وفي غيرهما: «وذلك».

<sup>(</sup>٤) الآية (٦٨) من سورة الانفال.

<sup>(•)</sup> بلفظ: «لو عُذَبنا في هذا الأمر ياعمر ما نجا غيرك» أورده الطبريّ في تفسيره: (١٩٨/١٠) وفيه زيادة، وراجع أسباب النزول (٣٤/١٠)، والإمام المصنف في تفسيره: (١٩٨/١٥) وفيه زيادة، وراجع أسباب النزول للواحدي: (١٩٨) طعالم الكتب ببيروت، فقد ذكر حديث عمر - رضي الله عنه ـ بدون القول المذكور، وقد رواه البغويّ ـ كاملًا ـ في تفسيره وبلفظ «لو نزل عذاب من السماء ما نجا منهم غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ». فانظر تفسيره بهامش الخازن: (٣/٣٤) ونحوه في الخازن ـ الموضع نفسه. وقد أخرج مسلم في صحيحه حديث اختلاف الصحابة في مشورتهم على رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ واختياره عليه الصلاة والسلام ما ذهب إليه الصديق ـ رضي الله عنه ـ ومن معه من قبول الفداء، فلما كان الغد يقول سيدنا عمر - رضي الله عنه ـ : جئت فإذا رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأبو بكر قاعدين عمر - رضي الله عنه ـ : جئت فإذا رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأبو بكر قاعدين يبكيان ـ الحديث، وليس فيه: «لو نزل عذاب . . . الخ». وقال شارحه الأبيّ : هذا الفصل من مشكل القرآن والأحاديث قال: أمّا الحديث ـ فلأنّ العذاب إنمّا يكون لارتكاب محرم، من مشكل القرآن والأحاديث قال: أمّا الحديث ـ فلأنّ العذاب إنمّا يكون لارتكاب محرم، ولم يتقدم نهي عن الفداء، بل تقدمت إباحته في سرية عبد الله بن جحش الكائنة قبل بدر بأزيد من عام، وقتل فيها ابن الحضرميّ ـ كافراً ـ وفودي فيها ابن كيسان وصاحبه فما عاتبهم عبر بأزيد من عام، وقتل فيها ابن الحضرميّ ـ كافراً ـ وفودي فيها ابن كيسان وصاحبه فما عاتبهم علي بأزيد من عام، وقتل فيها ابن الحضرميّ ـ كافراً ـ وفودي فيها ابن كيسان وصاحبه فما عاتبهم علي بأزيد من عام، وقتل فيها ابن الحضرميّ ـ كافراً ـ وفودي فيها ابن كيسان وصاحبه فما عاتبهم ع

ولأنَّهُ تعالى قالَ: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾(١) فَلَمَّا جازَ الخطأُ على غيرِهِ: جازَ ـ أيضاً ـ عليه .

ولأنّ النبي \_ صلى الله عليه وسلّم \_ قال: «إنّكُمُ تَخْتَصِمُونَ لَدَيَّ وَلَعَلّ بعضَكُم أَلحنُ بحَجّبِهِ من غيرهِ فمن قضيتُ له بشيءٍ من حقّ أخيه فلا يأخذنّهُ إنّما أقطعُ له قطعةً من النارِ(٢)» فلو لم يجزْ أن يقضيَ لأحدٍ إلاّ بحقّهِ: لم يقلْ هذا.

ولأنَّهُ يجوزُ أن يغلطَ في أفعالِهِ: فيجوزُ<sup>(٣)</sup> أن يغلطَ في أقوالِهِ ـ كغيرِهِ من المجتهدين.

#### [و(1)] الجواب:

عن هذهِ الوجوهِ مذكورٌ في الكتابِ الّذي صنَّفْاهُ في «عصمةِ الأنبياءِ»(٥) فلا فائدة في الإعادة.

<sup>=</sup> ولا ذمَّهـم. وأمَّا القرآن فكذلك فانظر هذا والأجوبة عليه وبعض النقول المفيدة في الشرح المذكور: (٨٦/١٢) وانظر ما قاله \_ ايضاً \_ في شرحه للحديث المذكور: (٨٦/١٢) ط المصرية، وراجع هامش ص ١٦ الفقرة (٥) من هذا القسم من الكتاب.

<sup>(</sup>١) الآية (١١٠) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام الشافعي في الأم: (١٢٨/٥)، وفي المسند (٢٣٢/٢) بشرح الساعاتي، وانظر حاشية الرسالة (١٥٥ ـ ١٥٦)، ومالك في الموطأ: (٢١٩/٢)، واحرص على النظر في شرح الزرقانيّ عليه، الحديث (١٤٦٠)، : (٣٨٣/٣)، والبخاريّ في الأحكام: (١٥١/١٣)، والشهادات: (٢١٢/٥)، ومسلم في الأقضية: (٢/١٤) ط المصرية، وأبو داود في الأقضية الحديث (٣٥٨٣)، والترمذيّ في الأحكام الحديث (١٣٣٩)، وابن ماجه في الأحكام الحديث (١٣٣٩)، وابن ماجه في الأحكام الحديث (٢٣١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى: (١٤٩/١) في الشهادات.

<sup>(</sup>٣) لفظ س: «فجاز».

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة من ح، ي.

<sup>(•)</sup> من كتب المطبوعة، طبع منفرداً مرتين، كما طبع ضمن كتابه المطبوع ـ أيضاً ـ «الأربعين في أصول الدين».

#### مسألة:

[اتّفقوا(۱)] على جوازِ الاجتهادِ .. بعدَ رسول ِ اللهِ .. صلى الله عليه وسلّم . فأمّا في زمان الرسول .. عليه الصلاة والسلام .. فالخوضُ فيهِ قليلُ الفائدةِ ؟ لأنّهُ لا ثمرة له في الفقه (۲).

ثم نقول: المجتهدُ إمًّا أن يكون بحضرة الرسول \_ عليه الصلاة والسلام، أو يكونَ غائباً عنه .

أمّا إن كان (٢): بحضرته \_ فيجوزُ تعبُّده بالاجتهاد: عقلًا، لأنّهُ لا يمتنعُ أن يقولَ الرسول \_ عليه الصلاةُ والسلامُ \_ له: لقد أوحي إلى بأنّك مأمورُ بأن (١) تجتهد (٩)، أو مأمورُ بأن (٩) تعملَ على وفق ظنّكَ . ومنهم من أحالهَ عقلًا .

واحتجّ عليه: بأنَّ الاجتهادَ في معرض الخطأِ، والنصُّ آمنُ منه، وسلوكُ السبيلِ المخوفِ، مع القدرةِ على سلوكِ السبيلِ الآمنِ: قبيحٌ عقلًا.

#### وجوابُّهُ :

أنَّ الشرعَ لمَّا قالَ له: أنتَ مأمورٌ بأن تجتهدَ وتعملَ على وفقِ ظنَّك: كانَ آمنًا من (\*) الغلط؛ لأنَّه بعدَ الاجتهادِ يكونُ آتياً بما أمرَ بهِ.

[و(١٦)] أمَّا وقوعُ التعبُّدِ به  $_{-}$  فمنعهَ أبو عليٌّ وأبو هاشم .

وأجازَهُ قومٌ بشرطِ الإذنِ.

وبوقِّفُ(\*) فيه الأكثرون.

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من جـ، ى.

<sup>(</sup>٢) لأنّه إذا بلغ رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأقرّه أصبح سنّة. وإن لم يقرّه فلا عبرة به.

<sup>(</sup>٣) في غيرح: «الكائن».

<sup>(</sup>٥) في غير ص، ح: (بأنَّك). (\*) آخر الورقة (١٩٣) من ج..

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة من ح. ﴿ ﴿ ﴾ آخر الورقة (١٧٨) من أ.

احتج المانعون \_ بوجهين:

#### الأوّل:

أنَّ الصحابة لو اجتهدوا - في عصرِهِ - كما اجتهدوا - بعده - لنقل : كما نقل اجتهادُهم بعده .

# الثاني:

أنَّ الصحابة كانت تفزعُ في الحوادثِ إلى الرسول ِ ـ صلى الله عليه وسلَّم، ولو كانوا مأمورين بالاجتهاد: لما فَزعوا(١) إليه.

واحتجُّ القائلون بالوقوع بأمور(٢):

#### الأولُ:

أنّه عليه الصلاة والسلام حكَّم سعدَ بنَ معاذٍ في بني قريظة ، فحكم بقتل مقاتليهم ، وسَبْي ذراريهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : «لَقْد حكَمْتَ بحكم الله \_ تعالى \_ من فوق سبعة أرقعة (١٠)» .

# [الثاني(١)]:

(٣) جزء من حديث طويل أخرجه بطوله الحافظ نور الدين الهيثمي، وقال: «في الصحيح بعضه، ورواه أحمد»، ورواه الطبراني أيضاً. فانظر مجمع الزوائد: (٢/١٣٠ - ١٣٧)، وهو في سيرة ابن هشام: (٢٣٩ - ٢٤٠)، والروض الأنف: (٢٨٨/١)، وتفسير الطبري: (٢٨٨/١)، وتفسير النيسابوري: (٢١/ ٩٥ - ٩٩)، وابن كثير: (٣//٧٧ - ٤٧٧)، والقرطبي: (٤١/ ١٣٩ - ١٤٢)، والخازن: (٥/ ٢٠٧)، وبهامشه البغوي: (٤٨/ ٢٠٠)، والشوكاني: (٤٤/ ٢٧٤).

(\$) لم ترد الزيادة في آ، س، ى. (\*) آخر الورقة (١١٦) من ى.

<sup>(</sup>١) كذا في ى، وفي غيرها: ولفزعوا، وعلى ما أثبتنا يعود الضمير إلى رسول الله ـ ﷺ \_ وعلى ما في النسخ الأخرى يعود إلى والاجتهاد،

<sup>(</sup>٢) في غير آ: ډېأمرين، وهو وهم.

أَخطَأْتُما فلكما حسنة واحدة (١).

#### الثالث(٢):

أنّه عليه الصلاة والسلام ـ كان مأموراً بالمشاورة: لقولهِ تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فَي آلْأُمْرِ﴾ ٣ ، ولا فائدة في ذلك إلا جوازُ الحكم على حسبِ اجتهادِهم. [و(١٠)] الجوابُ عن الأول :

لعلَّه قلَّ اجتهادُهم - في حضرةِ الرسول ِ - صلى الله عليه وسلم - فلم ينقل، لقلَّته .

وأيضاً: فقد نقلَ اجتهادُ سعدِ بن معاذٍ، وعمرو بن العاص ِ.

#### وعن الثاني:

لعلَّهم فزعوا إليه \_ فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد، ولعلُّهم تركوه لصعوبته، وسهولة وجدان النصِّ.

# وعن الثالث<sup>(ه)</sup> :

وهو خبرٌ (\*) سعدٍ وعمرو: أنَّه خبرُ واحدٍ، فلا يجوزُ التمسُّكُ به إلَّا في مسألةٍ عمليَّةٍ (ا)، وهذه المسألةُ لا تعلُّق لها بالعمل .

## وعن الرابع:

أنَّ ذلك في الحروبِ ومصالح ِ الدنيا، لا في أحكام ِ الشرع .

<sup>(</sup>۱) بنحو هذا اللفظ رواه الحاكم من حديث عقبة بن عامر في المستدرك: (٨٨/٤)، والدار قطني في السنن: (٢٠٣/٤)، وأخرج الإمامان الشافعي وأحمد عن عمرو نحوه: انظر الأم: (٢٠٣/١)، وتلخيص الحبير: (٢٠٧٢). وراجع جامع الأصول الحديث (٢٦٦٧)، وتأمل ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٣/١٣)، وانظر ما سيأتي في ص (٧٣) من هذا الجزء من المحصول.

<sup>(</sup>٢) لفظ س، آ، ى: «الثاني». (٣) الآية (١٥٩) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة من ج، آ، ي. (٥) لفظ ي: «الثاني».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۲۳۳) من س. (٦) لفظ ى: «علميَّة» وهو تصحيف.

[وأمّا الغائب عن حضرةِ الرسول ِعليه الصلاةُ والسلامُ عن حضرةِ الرسول ِعليه الصلاةُ والسلامُ فلا شكّ في جوازِ أن يتعبّده الله \_ تعالى \_ بالاجتهادِ، لا سيّما عندَ تعذّرِ الرجوع ِ، وضيقِ الوقتِ .

وأمَّا وقوعُ التعبُّدِ به ـ فقالَ بهِ الأكثرونَ؛ والاعتمادُ فيهِ على خبرِ معاذٍ<sup>(١)</sup>]. مسألة :

في شرائط المجتهد

اعلم: أنّ شرطً (") «الاجتهادِ» - أن يكونَ (") المكلَّفُ بحيثُ يمكنَّهُ الاستدلالُ بالدلائلِ الشرعيَّةِ على الأحكامِ .

وهذه المكنةُ مشروطةٌ بأمورٍ:

#### أحدُها:

أن يكونَ عارفاً بمقتضى اللفظ ومعناه؛ لأنَّهُ لو لم يكنْ كذلك: لم يفهم منه شيئاً، ولمّا كان اللّفظ [قد ٣] يفيدُ معناه: لغةً وعرفاً [وشرعاً (١)] وجبّ أن يعرف اللّغة والألفاظ العرفيّة والشرعيّة.

#### وثانيها:

أن يعرف من حال المخاطِب - أنَّه يعني باللَّفظ ما يقتضيه ظاهره ، إن تجرَّد ، أو ما يقتضيه مع قرينة - إن وجدت معه قرينة ، لأنَّهُ لولا ذلك : لما حصلَ الوثوقُ بخطابه ، لجوازِ أن يكونَ عنى به غيرَ ظاهره - مع أنَّه لم يبيننه .

قالت المعتزلة: وذلك إنّما يعرف بحكمة المتكلّم، أو بعصمته، والحكم بحكمة الله \_ تعالى \_ مبنيٌ على العلم بأنّه تعالى عالم بقبح القبيح ، وعالم بغناهُ عنه .

وأمًّا أصحابُنا ـ فإنهِّم قالوا: الشيء، وإن كانَ جائزَ الوقوع قطعاً، لكنَّهُ قد

(\*) آخر الورقة (١٨٧) من ح.

(٢) في ى: دشرائط،

(٤) سقطت الزيادة من آ.

(٣) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط كله من جـ، ى.

نقطعُ بأنّهُ لا يقعُ: فإنّا نجوز (١) انقلابَ ماءَ جيحونَ دماً، وانقلابَ الجدرانِ ذهباً، وتولّد الانسانِ لا من الأبوين دفعةً واحدةً، ومع ذلكَ نقطعُ بأنّه لا يقعُ: فكذا ها هنا نحنُ وإنجوَّزنا من اللهِ تعالى حكلُّ شيء لكنَّهُ تعالى خلقَ فينا علماً بديهياً بأنّهُ لا يعني بهذه الألفاظِ إلا ظواهرها، فلذلك أمنّا [من (١)] وقوع التلبيس .

#### وثالثها :

أن يعرفَ مجرّد اللّفظِ \_ إن كانَ مجرداً، وقرينتَهُ إن كانَ مع قرينةٍ، لأنّا لو لم نعرفْ ذلك \_ لجوّزنا في المجرّد أن تكونَ معه قرينةٌ تصرفُه عن ظاهرهِ.

ثم القرينةُ قد تكونُ عقليَّةً ٣٠، وقد تكون سمعيَّةً.

أمَّا القرينةُ العقليَّةُ \_ فإنَّها تبيَّنُ ما يجوزُ أن يرادَ باللَّفظِ ممَّا لا يجوز.

وأمًّا السمعيَّةُ .. فهي الأدلَّةُ الَّتي تقتضي تخصيصَ العموم ِ .. في الأعيانِ ، وهو المسمَّى بالتخصيص ، أو في الأزمانِ .. وهو النسخُ .

والَّذي(١) يقتضي تعميمُ الخاصُّ(٥) ـ وهو القياس.

وحينئذ: يجبُ أن يكونَ عارفاً بشرائطِ القياسِ ، ليميزٌ (١) ما يجوزُ عمَّا لا يجوزُ.

ثم هذه الأدلَّةُ السمعيَّةُ ـ غائبةً عنَّا، فلا بدَّ من نقلِها، والنقلُ إمَّا تواترُ أو آحادٌ: فلا بدُّ وأن يكونَ عارفاً [بشرائطِ كلُّ واحدٍ منهما.

ثمَّ عندَ الإحاطةِ بأنواع ِ الأدلَّةِ ـ لا بدَّ وأن يكونَ عارفاً (٢) بالجهاتِ المعتبرةِ في التراجيع .

<sup>(</sup>١) كذا في ح، ي، وفي غيرهما: وكما يجوزه.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من آ.

 <sup>(</sup>٣) زاد في آ: «وقد تكون نقلية»، وتغنى عنها العبارة التالية لها.

<sup>(</sup>٤) أبدلت الواو في ح، آبد داوي.

<sup>(</sup>٥) عبارة ح: «تخصيص العام»، وهو وهم.

<sup>(</sup>٦) زاد في ي: (بين). (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ي.

فإن قالَ قائلٌ: فصَّلوا العلوم ـ التي (٥) يحتاجُ المجتهد إليها.

قلنا: قالَ الغزاليُّ - رحمه الله: مداركُ الأحكام ِ أربعةً - الكتابُ والسنَّة والإجماعُ والعقل، فلا بدَّ من العلم بهذهِ الأربعة.

ولا بدَّ معها من أربعةٍ أخرى: اثنانِ مقدِّمان، واثنانِ مؤخَّران، فهذه(١) ثمانيةً لا بدَّ من شرحها:

أمًّا كتابُ الله \_ تعالى فلا بدُّ من معرفته .

وفيه تحقيقان:

#### أحدُهما:

أنَّــهُ لا يشترطُ معرفةُ (\*) جميعِهِ، بل ما(") يتعلَّق [منه(")] بالأحكامِ، وهو خمسمائةِ آيةِ (ا).

#### والثاني:

أنَّه لا يشترطُ (\*) حفظُها ، بل أن يكونَ عالماً بمواقعِها ـ حتى يطلبَ منها الآيةَ المحتاجَ إليها \_ عندَ الحاجةِ .

وأمًّا السنَّةُ \_ فلا بدُّ من معرفةِ الأحاديثِ الَّتي تتعلَّقُ بها الأحكامُ، وهي معَ كثرتها \_ مضبوطةٌ في الكتب.

وفيها التحقيقانِ المذكورانِ؛ إذ لا يلزمهُ معرفةُ ما يتعلَّقُ ـ من الأخبارِ ـ بالمواعظِ وأحكام الآخرة.

#### والثاني:

[أنَّه(\*)] لا يلزمُهُ حفظُها، بل أن يكونَ عنده أصلُ مصحَّحٌ مشتملٌ على

| (١) كذا في ي، ولفظ غيرها: «فهي،         | (*) آخر الورقة (١٩٣) من جـ. |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| (٢) عبارة آ: ﴿مَا كَانَ يَتَعَلَّىٰ ۗ . | (*) آخر الورقة (۱۷۹) من آ.  |

(٣) لم ترد الزيادة في ح. (٤) وانظر المستصفى: (٣٠/٢).

(\*) آخر الورقة (٢٣٤) من س.(٥) هذه الزيادة من ح، آ.

الأحاديث المتعلِّقةِ بالأحكام .

وأمَّا الإجماع \_ فينبغي أن يكونَ عالماً بمواقع الإجماع ، حتى لا يفتي بخلاف الإجماع . وطريقُ ذلك: أن لا يفتي إلّا بشيءٍ يوافقُ قولَ واحدٍ من العلماءِ المتقدِّمين ، أو يغلبَ على ظنّهِ \_ أنَّهُ واقعةٌ متولّدةٌ \_ في هذا العصرِ ، ولم يكن لأهل الإجماع فيها خوضٌ .

وأمًّا العقلِ فيعرفُ (١) البراءة الأصليَّة، ويعرفُ أنَّا مكلَّفون بالتمسُّكِ بها إلاّ إذا وردَما يصرفُنا عنه، وهو: نصُّ [أو إجماع (٢)] أو قياسٌ على شرائطِ الصحَّةِ.

فهذه \_ هي العلومُ الأربعةُ .

وأمَّا العلمانِ المقدمانِ \_ فأحدُهما:

علمُ شرائطِ الحدِّ والبرهانِ ـ على الإطلاقِ.

#### وثانيهما:

معرفة [النحوو(٣) اللّغةِ والتصريفِ؛ لأنّ(\*) شرعنًا عربيٌّ ـ فلا يمكنُ التوسُّل إليهِ إلّا بفهم كلام العربِ: وما لا يتمُّ الواجبُ إلّا به ـ فهو واجبٌ.

ولا بدَّ في هذهِ العلوم ِ ـ من القدر(٤) الَّذي يتمكن المجتهدُ بهِ من معرفة الكتاب والسنَّةِ .

[وام) أمّا العلمان المتمّان - فأحدُهما:

يتعلُّقُ بالكتاب، وهو علمُ الناسخ والمنسوخ .

والآخر:

بالسنَّةِ، وهو علمُ الجرح والتعديلِ، ومعرفةِ أحوالِ الرجالِ.

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «بالبراءة».

<sup>(</sup>۲) سقطت الزيادة من ي.

<sup>(</sup>٣) سقطت من ي، وأبدلت بلفظ و ظواهر».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٨٨) من ح.

 <sup>(</sup>٤) في ح: «المقدار».
 (٥) لم ترد الزيادة في آ.

واعلم: أنَّ البحثَ عن أحوال الرجال في زمانِنا [هذا(١)] مع طول المدَّة، وكثرة الوسائط أمرُّ كالمتعذَّر، فالأولى: الاكتفاءُ بتعديل الأثمَّة الَّذين اتَّفق الخلقُ على عدالتِهم: كالبخاريُّ (٢) ومسلم (٣) وأمثالهما.

وقد ظهر ممّا ذكرنا: أنَّ أهمَّ العلوم للمجتهدِ ـ علمُ «أصول الفقهِ»، وأمّا سائر العلوم ـ فغير مهمَّة في ذلك.

أمَّا الكلامُ \_ فغيرُ معتبرٍ؛ لأنَّا لو فرضنا إنساناً جازماً بإلاسلام ِ: تقليداً \_ لأمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعيَّةِ على الأحكام ِ.

وأمَّا تفاريعُ الفقهِ ـ فلا حاجةَ إليها؛ لأنَّ هذه التفاريعَ ولَّدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد، فكيفَ تكونُ شرطاً فيه؟!

واعلم: أنَّ الإِنسانَ كلَّما كانَ \_ أكملَ في هذه العلوم الَّتي لا بدَّ منها في الاجتهادِ: كانَ منصبهُ \_ في الاجتهادِ \_ أعلى [واتمَّ (1)]، وضبطُ القدْرِ الَّذي لا بدَّ منه \_ على التعيين كالأمر المتعذِّر (٥).

#### مسألة:

الحقُّ: أنَّهُ يجوزُ أن تحصلَ صفةُ الاجتهادِ في فنِّ ، دونَ فنَّ ، بل في مسألةٍ دون مسألةٍ : خلافاً لبعضِهم .

(۱) هذه الزيادة من ح، آ.

<sup>(</sup>٢) صاحب الصحيح المشهور أبو عبدالله: محمد بن اسماعيل الجعفي البخاريّ المتوفى سنة (٢٥٦) هـ ترجمت له معظم المظان، وأفردت سيرته بالكتابة أيضاً في القديم والحديث، وراجع مقدمات صحيحه في طبعاته المختلفة.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسين: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري المتوفى سنة (٢٦١) هـ له ترجمة في معظم المظان ومنها مقدمة شرح صحيحه للإمام النووي، المطبوع طبعات متعدّدة.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ح، ي.

<sup>(</sup>٥) ولمعرفة هذه الشروط كاملة: المتفق عليها منها والمختلف فيها، والمراجع التي تعرضت لها راجع بحثنا في الاجتهاد والتقليد ص (٤٩ ـ ٦٢).

كا ٠

أنَّ الأغلبَ من اللحادثةِ \_ في الفرائض \_ أن يكونَ أصلُها في الفرائض ، دونَ المناسكِ والإجاراتِ، فمن عرف ما ورد من الآياتِ والسننِ والإجماع ِ والقياس ِ في باب الفرائض ِ: وجب أن يتمكَّن(١) من الاجتهادِ .

وغايةً ما في الباب أن يقال: لعله شدَّ منه شيءً، ولكنَّ النادرَ لا عبرةً به: كما أنَّ المجتهدَ المطلَقَ وإن بالغَ في الطلبِ، فإنَّهُ يجوزُ أن يكونَ قد شدًّ عنه أشباءُ (٢).

(٧) هذه المسألة هي مسألة تجزي الاجتهاد، والمذاهب فيها ثلاثة:

المذهب الأول: وهو ما ذهب اليه جمهور أهل السنّة والمعتزلة والشيعة الإمامية: جوازه. وانظر المستصفى: (٢/٣٥٣ ـ ٣٥٣)، والإحكام للأمدي: (١٦٤/٤)، والآيات: (٤/٣٦٣) وإرشاد الفحول (٢٧٩)، وللاطلاع على آراء المعتزلة راجع المعتمد: (٢/٩٢٩) ولمعرفة وجهة نظر الإمامية انظر تهذيب الوصول ص (١٠٠١).

والمذهب الثاني: المنع من تجزئة الاجتهاد، وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة على ما في الممرآة: (٢/٤٦٤)، ويكاد يكون خلافه ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة لفظياً، ذلك لأن الناقلين عنه أخذوه من تعريفه للفقيه بأنه: «من له ملكة الاستنباط في الكل، وكونه له الملكة يعنى بالفعل فيما يعلمه، وبالقوة فيما لا يعلمه».

والمذهب الثالث: جواز الاجتهاد الخاص بمسائل المواريث.

وقال أصحاب هذا المذهب: إن الصلة بين «مسائل المواريث» وغيرها من أبواب الفقه منقطعة، فيمكن لإنسان أن يكون مجتهداً فيها دون غيرها \_ إذا استوفى شروط الموضوع. فراجع المجموع: (١/٧٧) أما أصحاب المذهب الثاني \_ وهو المنع من تجزئة الاجتهاد فقد احتجّوا على ذلك: بأنّ المجتهد ينبغي أن يغلب على ظنّه حصول المقتضي للحكم بالدليل وعدم المانع منه؛ وهذا أمر لا يحصل إلاّ إذا اطلع على جميع ما يتعلق بذلك الباب، ومسائل الاجتهاد مرتبط بعضها بالبعض، وتقصيره في الإطلاع على الأبواب الاخرى يمنعه من الحصول على غلبة الظنّ بالحكم، وبالتالي يفقد اجتهاده اعتباره الشرعيّ. فراجع هذا وتفاصيل الأدلة الأخرى في نحو إرشاد الفحول: (٢٧٤ - ٢٧٤)، وبحثنا في الاجتهاد والتقليد: (٢٧٠ - ٢٧٤).

<sup>(</sup>١) كذا في آ، ولفظ غيرها «يتمكن»، وتمكنه من الاجتهاد فيما يعرف بالفعل، وفي غيره بالقوة.

# الركن الثالث المجتهد فيه

وهو: كلُّ حكم شرعيٌّ ـ ليسَ فيهِ دليلٌ(١) قاطعٌ.

واحترزنا بـ «الشرعيّ» [عن العقليّاتِ، ومسائل الكلام ِ.

وبقولنا: «ليسَ فيهِ دليلٌ قاطعٌ (٢)»] \_ عن وجوبٍ (\*) الصلواتِ (\*) الخمسِ والزكواتِ، وما اتَّفقتْ عليهِ (٢) الأمَّةُ: من جليّاتِ الشرع .

[و(<sup>1)</sup>] قالَ أبو الحسينِ البصريُّ ـ رحمه الله: «المسألَّةُ الاجتهاديَّةُ ـ هي الَّتي اختلفَ فيها المجتهدونَ: من الأحكام ِ الشرعيَّةِ (<sup>0)</sup>).

وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ جوازَ اختلافِ المجتهدين فيها مشروطً بكونِ المسألةِ اجتهاديَّةً، فلو عرَفنا كونها اجتهاديَّةً باختلافِهم فيها: لزمَ الدورُ.

(١) في آ، ي: ﴿قطعيُّ ﴾.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ج.

(\*) آخر الورقة (٧٣٥) من س.

(\*) آخر الورقة (١٩٤) من ج..

(٣) عبارة آ: «ما اتفقت الأمّة عليه».

(٤) هذه الزيادة من س، ي.

(٥) راجع المعتمد: (٩٨٨/٢)....

# الركن الرابع حكم الاجتهاد

وفيهِ (\*) مسائلُ:

ذهب الجاحظُ وعبيدُ الله بِنُ الحسنِ العنبريُّ (١) \_ إلى أنَّ كل مجتهد \_ في الأصول ِ ـ مصيبٌ، وليسَ مرادُهم من ذلك مطابقةَ الاعتقادِ؛ فإنَّ فسادَ ذلك \_ معلومٌ بالضرورةِ، وإنَّما المرادُ (٢) نفي الإِثم ِ، والخروج عن عهدةِ التكليف.

واتُّفقَ سائرٌ العلماءِ على فسادٍ هذا(\*) القول ِ.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٨٩) من ح.

<sup>(</sup>۱) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبريّ، محدّث أخرج له الإمام مسلم حديثاً واحداً في ذكر موت أبي سلمة بن عبد الأسد، وولي قضاء البصرة بعد امتناع \_ سنة (١٥٧) وبقي فيه إلى أن مات سنة (١٦٨). انظر طبقات الشيرازي (٩١) والكامل لابن الاثير: (٥/٧)، و «معدن الجواهر في تاريخ البصرة والجزائر» ص (٤١)، والخلاصة: (٢/٧٩)، والأعلام: (٤٢/٣٤) ، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: (4/4.4)، والأعلام: وذكر توثيق معظم المحدثين له ونقل رجوعه عن قوله: «كل مجتهد في الأصول مصيب»، وأقوال أخرى مماثلة، وذلك: أن عبد الرحمن بن مهدي كلمه في ذلك وكانا في جنازة \_ فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه وقال: « إذن أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنباً في الحق أحب اليّ من أن أكون رأسا في الباطل».

<sup>(</sup>٢) في غيرح: «أراد».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٨٠) من آ.

# [حجُّةُ الجمهور - أمورٌ (١)]:

#### الأوّل :

أنَّ الله ـ تعالى ـ وضعَ على هذهِ المطالبِ أدلَّةً قاطعةً ، ومكَّنَ العقلاءَ من معرفتها: فوجبَ أن لا يخرجوا عن العهدةِ إلا بالعلم .

#### الثاني:

أنَّا نعلمُ \_ بالضرورةِ \_ أنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ أمرَ اليهودَ والنصارى بالإيمانِ به، وذمَّهم على إصرارهم على عقائدِهم، وقاتل بعضهم، وكانَ يكشفُ عمَّن بلغَ منهم، ويقتلُه، ونعلمُ \_ قطعاً \_ أنَّ المعاندَ العارفَ ممَّا يقلُّ (٢)، وإنَّما الأكثرُ مقلَّدةُ عرفوا دينَ آبائِهم: تقليداً ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقَةُ.

#### الثالث:

التمسَّكُ بقولِهِ تعالى: ﴿ فَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴾ (١) وقولِهِ تعالى: ﴿ وَفَلِكُمْ ظَنَّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدُكُمْ ﴾ (١) .

وعلى الجملةِ: ذمُّ المكلَّبين لرسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ [من الكفَّار(°)] ممّا لا ينحصر: من الكتاب [والسنّةِ(٢)].

### أجاب الخصم عن الأوَّل ِ:

بأنًا لا نسلَمُ بأنّهُ تعالى وضعَ على هذهِ المطالبِ ادلّة قاطعةً ومكّن العقلاء من معرفتِها، وكيف لا نقولُ ذلك \_ ونرى الخلق مختلفين في الأديانِ والعقائدِ من زمانِ وفاة الرسول \_ عليه الصلاةُ والسلامُ؟.

وإذا نظرنا في أدلَّةِ المختلفين \_ في هذه (\*) المسائل ، وأنصفْنَا: لم نجد واحداً منهم مكابراً قائلًا بما يقطعُ العقلُ() بفساده .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من ى. (٢) لفظ آ: «يقتل».

 <sup>(</sup>٣) الآية (٢٧) من سورة ص.
 (١) الآية (٢٣) من سورة فصّلت.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من ح، س، ى، (٦) سقطت الزيادة من س.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٨٩) من ح. (٧) لفظ س: «العقلاء».

سلمَّنا ذلك؛ لكن لا نسلُّمُ أنَّ ذلك يقتضي كونهَم مأمورين إبالعلم ، ولِمَ لا يجوزُ أن يقالَ: إنَّهم أمروا بالظنِّ الغالب ـ سواءً كانَّ مطابقاً ، أو غيرَ مطابق؟ وعلى هذا التقدير: يكونُ الآتي به معذوراً.

ثمّ الَّذي يدلُّ على أنَّ التكليفَ لم يفعْ إلَّا بالظنِّ الغالب(\*) \_ وجهان : الأول:

أنَّ اليقينَ التامُّ المتولِّد(١) من الدليل المركَّب! من المقدِّمْات البديهيَّة -تركيباً معلوم الصحَّة بالبديهة . إن أمكنَ . فهو عزيزٌ نادرُ الوجود(١)، لا يفي به إلَّا الفودُ بعدَ الفردِ: فلا يجوزُ أن يكونَ ذلك تكليفاً لكلِّ الخلق؛ لأنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ قال «بُعِثْتُ بالحنيفِيَّةِ السَهْلَةِ السَمْحَةِ(١١)»، وأيُّ حرج فوقَ ان يكلُّفَ الإنسانُ في الساعة الواحدة معرفة ما عجزَ الخلقُ عن معرفته في خمسمائة سنة؟!

#### الثاني:

أنَّا كما نعلمُ .. بالضرورةِ .. أنَّ الصحابة ما كانوا متبحَّرينَ في دقائق الهندسةِ، والهيئةِ، والأرثماطيقيُّ (٤): نعلمُ .. بالضرورةِ .. أنهم ما كانوا عالمين

(#) آخر الورقة (٦٥) من ص.

(٢) لفظ ح: وجدّاً،

(١) في ي: (لما تولَّد).

(٣) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن جابر فانظر: (٧٠٩/٧)، وهو في الفتح الكبير: (٧/٢)، والجامع الصغير: (٢١٦/١)، وضعَّفه، وهو في كشف الخفا الحديث (٩٥٨) وقال: ورواه الديلميّ عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ في حديث الحبشة ولعبهم، وقال ـ أيضاً ـ: رواه أحمد بسند حسن عنها ـ رضى الله عنها ـ وفي الباب عن أبيّ وجابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وتسرجم البخاري في صحيحه بلفظ: وأحبالدين إلى الله الحنيفيّة السمحة، ورواه في الأدب المفرد عن ابن عباس». وانظر رقم (١٤) منه، والأدب المفرد (٨٧)، وأسنى المطالب: (٨١)، وانظر هامش الجزء الخامس، ص (١٧٥) من هذا الكتاب.

(١) هي كلمسة يونانية قديمة، تطلق على العلوم الرياضيّة. انظر مفاتيح العلوم للخوارزميّ: (١٤٤ وما بعدها). بهذه الأدلَّةِ والدقائقِ، والجوابِ عن شبهاتِ(١) الفلاسفةِ \_ مع أنَّهُ عليه الصلاةُ والسلامُ \_ حكمَ بصحَّةِ إيمانهِم: فدلُّ ذلك على أنَّ التكليفَ ما وقعَ بالعلم .

سلَّمنا أنَّهم كُلُفوا بالعلم \_ في هذه الأصول \_ فلم قلت: [إنَّا)] المخطىء فيه معاقبٌ؟ ودعوى الإجماع في محلِّ الخلاف.

# وعن الثاني :

أنَّهُ عليه الصلاةُ والسلامُ كانَ يقبلُهُم لجهلِهِم بالحقِّ، أو(٣) لإصرارِهم على تركِ التعلّم(٤)، [وطلب المعرفة؟(٥)].

الأوّل ممنوعٌ ، والثاني مسلّمٌ (١) .

فلعلّه عليه الصلاةُ والسلامُ \_ لمّا(\*) بالغ في إرشادهم إلى الحقّ، ثمّ إنّهم لم يلتفتوا إلى بيانِهِ، واشتغلوا باللّهوِ والطرب، وأصرُّوا على تركِ الطلبِ \_: [قتلهم(\*)].

وأمًّا من (٨) بالغ في الطلب والبحث، ولكن عجزَ عن الوصول \_ فلم قلت: إنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ قتلَ مثلَ هذا الإنسان؟!

سلَّمنا أنَّه قتلَه؛ لكن لم قلت: إنَّه لا بدُّ وأن يكونَ معاقباً؟

#### وعن الثالث:

أنَّـهُ ذمَّ الكافرَ، والكفرُ \_ في أصلِ اللَّغةِ \_ هو: السترُ، ومعنى السترِ لا يتحقَّقُ إلَّا في [حقِّ ١٩] المعانِد \_ الَّذي عرفَ الدليلَ ثم أنكرَه، أو في حقَّ المقلَّد

<sup>(</sup>١) في س: «شبهة». (٢) انفردت بهذه الزيادة ح.

<sup>(</sup>٣) في ى: وأمه. والتعليم، (٤) لفظ س: والتعليم،

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في س، ي. (٦) في س، آ: «ع، مه.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٣٦) من س. (٧) هذه الزيادة من ص، ح.

<sup>(</sup>٨) في غيرص، ح: «فمن». وفي آ: (فأمَّاهِ.

<sup>(</sup>٩) هذه الزيادة من ح، ج.

المصرِّ \_ الَّذي يعرفُ من نفسِهِ أنَّهُ لا يعرف (\*) الدليلَ على صحَّةِ الشيءِ، ثمَّ إِنَّهُ يقولُ بهِ.

فَأَمَّا العاجزُ المتوقِّفُ - الَّذي بالغَ في الطلبِ - فلم يصل، فهذا لا يكونُ ساتراً لشيءٍ ظهر عندة: فلا يكونُ كافراً.

[ثم (۱)] احتجُوا على صحَّة قولِهم: بأنَّهُ تعالى رحيمٌ كريمٌ، واستقراءُ أحكام الشرع \_ يدلُّ على أنَّ الغالبَ على الشرع \_ هو: التخفيفُ والمسامحةُ، حتى إنَّهُ لو احتاجَ إلى أدنى تعب في نفسِهِ، أو في ماله \_ في طلب الماء : سقطَ عنهُ فرضُ الوضوء، وأبيح له التيمَّم، فهذا الكريمُ الرحيمُ \_ كيفَ يليقُ بكرمِه ورحمتِه وعظم فضله \_ أن (۱) يعاقب من أفنى طولَ عمرِه في الفكر والبحثِ والطلب؟!

هذا حاصلُ كلامهِم، إلا أنَّ الجمهورَ ادَّعوا انعقادَ الإِجماعِ على مذهبهِم قبلَ حدوثِ هذا الخلافِ<sup>(٣)</sup>.

مسألة:

اختلفوا في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعيَّةِ.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٥) من جـ.

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٢) في ى: ﴿أَنَّهِۥ

<sup>(</sup>٣) اضطرب نقل الأصوليين وتفسيراتهم لما نقلوا عن الجاحظ والعنبريّ في هذه المسألة فراجع ذلك في المستصفى: (٣/ ٣٥٩) وبحاشيته المسلّم: (٣/ ٣٧٧)، وتيسير التحرير: (٤/ ١٤٥٧)، وإحكام الأحكام: (٤/ ١٤٥٧) ط الرياض، والبرهان الفقرات: (١٤٥٦، ١٤٥٧، ١٤٥٨، ١٤٥٨)، وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج: (٣/ ١٨٠)، والمسوّدة: (٩٤٥)، وكشف الأسرار: (٤/ ١٤٧٧)، وروضة الناظر: (٣٦٣) ت السعيد، والفتاوى لشيخ الإسلام: (١١٤٤/١، ١٥٠، ٣٠٠، ٢٠٨، و (٩١/ ٤١)، وما بعدها، والاعتصام للشاطبي: (١/ ١٧٩)، وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية البنّاني: (٢/ ٢٨٨) والملل والنحل: (١/ ١٥٩)، من ط الأزهر.

وضبط المذاهب ( \* ) فيه - على سبيل التقسيم - أن يقال:

المسألةُ الاجتهاديَّةُ \_ إمَّا أَنْ يكونَ اللهِ \_ تعالى \_ فيها(١) قبلَ الاجتهادِ حكمٌ معيَّن، أو لا يكون:

فإن لم يكن الله \_ تعالى \_ فيها حكم ، فهذا قول من قال: «كل مجتهد مصيب»، وهم جمهور المتكلمين \_ منا \_: كالأشعري والقاضي أبي بكر ، ومن المعتزلة: كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم .

ثمَّ لا يخلو\_ إمَّا أَن يقالَ إنَّهُ وإن لم يوجدُ في الواقعةِ حكمٌ ، إلَّا أنَّهُ وجدَّ ما لوحكمَ اللهُ ـ تعالى ـ بحكم ، لما حكمَ إلَّا بهِ .

وإمَّا أن لا يقالَ بذلك أيضاً.

والأوَّلُ: هو القولُ بالأشبهِ \_ وهو منسوبٌ إلى كثيرٍ من المصوِّبين.

والثاني: قول الخلُّص من المصوِّبين.

أمّا إنْ قلنا: [إنّ "] في الواقعة حكماً معيّناً عند الله \_ فذلك " الحكم، إمّا أن لا يكونَ عليه أمارةٌ ولا دلالة، أو عليه دلالةً، أو عليه دلالةً.

أمًا القولُ الأوَّلُ \_ وهو: أنَّه حصلَ الحكمُ (٤)، ولكن من غير أمارةٍ ولا دلالةٍ \_ فهو(٩): قولُ طائفةٍ من الفقهاءِ والمتكلِّمين.

ونقلَ عن الشافعيِّ ـ رضي الله عنهُ ـ أنَّه قالَ : «في كلَّ واقعةٍ ظاهرٌ وإحاطةٌ ونحنُ ما كلُّفْنَا بالإحاطةِ (\*)».

وهؤلاء زعمواً: أنُّ ذلك الحكم مثلُ دفينٍ .. يعثرُ عليهِ الطالبُ بالاتُّفاقِ:

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٨١) من آ.

<sup>(</sup>١) عبارة غيرى: وقبل الاجتهاد فيها.

<sup>(</sup>Y) هذه الزيادة من ح. (٣) في غيرح، آ: «فذاك».

<sup>(</sup>٤) عبارة غير ص، ح: وأنَّ الحكم حصل».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٠) من ح. (٥) راجع الرسالة: (٤٨٩).

فلمن عثرَ عليهِ أجرانِ، ولمن اجتهد، ثم غابَ(١) عنه أجرَّ واحدٌ، وذلكَ الأجرُ على ما تحمَّل من الكدِّ في الطلب، لا على نفس الخيبةِ.

وأمّا القول الثاني ـ وهو: أنَّ عليهِ دليلًا ظنّيًا ـ فها هنا أيضاً ـ قولان: أحدُهما:

أنَّ المجتهدَ لم يكلَّف بإصابتِهِ لخفاثِهِ وغموضِهِ؛ فلذلك كانَ المخطىءُ معــذوراً ومأجوراً ـ وهو قولُ كافَّةِ الفقهاءِ، وينسبُ إلى الشافعيِّ وأبي حنيفةَ ـ رضى الله عنهما.

### وثانيهما:

أنَّهُ مأمورٌ بطلبه \_ أوَّلاً \_ فإن أخطأً، وغلبَ على ظنِّهِ شيءٌ آخرُ: فهناك يتعيَّنُ التكليف، ويسقطُ عنهُ الإثمُ \_ التكليف، ويسقطُ عنهُ الإثمُ \_ تحقيقاً (٢).

وأمّا القول الثالث \_ وهو: أنَّ عليه دليلًا قاطعاً (") \_ فهؤلاءِ اتَّفقوا: على أنَّ المجتهدَ مأمورٌ بطلبه، لكنَّهم اختلفوا في موضِعين.

### أحدُهما(\*):

أنَّ المخطىءَ هل يستحقُّ الإثمَ والعقاب، أم لا؟

# فذهب بشر المريسيّ(١)

<sup>(</sup>۱) في س، ي: «خاب».

<sup>(</sup>۲) لفظ ح، آ، ی: «تخفیفاً». وراجع الرسالة (٤٩٤ ـ ٤٩٨).

 <sup>(</sup>٣) أي في ثبوته، وإلا فإن الاجتهاد إنّما يكون في الظنيّات، لا في القطعيّات كما نقدم.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٣٧) من س.

<sup>(</sup>٤) نسبة الى ومَرَّيسة (بالفتح والتشديد): قرية في مصر، كما في معجم البلدان: (٤٠/٨) - ٤١)، أو الى ومريس (كأمير): أو في بلاد النوبة، كما في التاج: (٤٠/٤)، وانظر اللباب، وضبط الأعلام ايضاً. وهو: أبو عبد الرحمن بن غياث المبتدع المشهور وأحد كبار شيوخ المعتزلة، المتوفى سنة ٢١٦، أو ٢١٨، أو ٢١٩، راجع طبقات الفقهاء (١١٧)، =

\_ [من المعتزلة(١)]\_: إلى أنَّهُ يستحقُّ الإِثمَ. والباقون اتَّفقوا: على أنَّه لا يستحتُّ.

# الثاني:

أنَّهُ هل ينقضُ قضاءُ القاضي فيهِ؟

قال الأصمُّ (٢): ينقضُ (٣).

وقالَ الباقونَ : لا ينقضُ.

فهذا تفصيلُ المذاهب.

والَّذي نذهب إليه: أنَّ الله \_ تعالى \_ في كلِّ واقعة حكماً معيَّناً، وأنَّ عليه دليلًا ظاهراً، لا قاطعاً (١)، وأنَّ المخطىءَ فيه معذورٌ، وقضاءُ القاضي فيه \_ لا ينقضُ (٩).

فلنتكلُّم \_ أوَّلاً \_ في بيانِ أنَّ اللهِ \_ تعالى \_ في كلُّ واقعةٍ حكماً معيّناً.

<sup>=</sup> والجواهـر المضيّة: (١/٤٤)، والفـوائـد البهية: (٥٤)، والتـوالي: (٨٠)، والـوفيات: (١٢٧/١)، والبداية: (٢٨١/١٠)، والنجوم: (٢٢٨/٢)، والفلاكة: (٨٢). على ما في هامش آداب الشافعي ومناقبه لشيخنا عبد الغني: (١٧٥).

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن كيسان - أبو بكر الأصم، من كبار المعتزلة ترجم له القاضي في طبقاتهم ترجمة جيدة، فقال: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم، وعرف عنه التحامل على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه - وله تفسير عجيب، وكان جليل القدر يكاتبه السلطان، وكان يصلي معه في مسجده بالبصرة ثمانون شيخاً: انظر فرق وطبقات المعتزلة: (١/ ٢٩٠) وترجم له في الفهرست وذكر الكثير مصنفاته (٣٤)، وله ترجمة في لسان الميزان: (٢/ ٢٩/٧).

<sup>(</sup>٣) لفظ آ: ونتقض».

<sup>(</sup>٤) كذا في ي، ولفظ غيرها: وقطعاً.

<sup>(</sup>٥) لفظ آ: «ينتقض».

#### لنا وجوه :

الأوَّلُ: أَنَّ أَحَـدَ المجتهدين \_ إذا اعتقدَ رجحانَ الأمارةِ [الدالَّةِ على الثبوتِ، والمجتهدُ الثاني اعتقدَ رجحانَ الأمارةِ(١)] الدالَّةِ(١) على العدم (١)، فنقولُ: أحدُ هذين الاعتقادين خطأً، والخطأُ منهيًّ عنه.

بيان الأوّل: أنَّ إحدى الأمارتين، إمَّا أن تكونَ راجحةً على الأخرى، أو لا تكونَ:

فإن كانت إحداهُما (\*) راجحةً على الأخرى: كانَ اعتقادُ رجحانِهِ صواباً. أمَّا اعتقادُ رجحانِ الجانب الآخر \_ يكونُ غيرَ مطابقٍ للمعتقدِ \_ فيكونُ خطاً.

وإن لم تكن إحداهما راجعة على الأخرى: كانَ كلُّ واحدٍ من(\*) الاعتقادين \_ غير مطابق للمعتقدِ.

وعلى كل التقديراتِ: لا يكونُ الاعتقادان مطابقينِ، بل أحدُهما يكونُ مطابقاً للمعتقد.

فثبت: أنَّ كلَّ مجتهدٍ ليس بمصيبٍ - بمعنى كون اعتقادِه مطابقاً للمعتقدِ . وهذه إحدى صور الخلافِ ؛ فإن اكتفينا به : جازَ .

وإن أردنا بيانَ أنَّ الكلَّ ليسَ بمصيب \_ بمعنى أنَّهم ما أتوا بما كلِّفوا بهِ ، قلنا: الدليلُ عليه \_ أنَّ الاعتقادَ الَّذي لا يكونُ مطابقاً للمعتقدِ: جهلٌ ، والجهلُ \_ بإجماع الأمة \_ غيرُ مأمورِ بهِ .

فثبت \_ أيضاً: أنَّ الكلَّ ليسوا بمصيبين، بمعنى الإتيانِ بالمأمورِ بِهِ. فإن قيلَ: لا نسلِّمُ أنَّ أحدَ الاعتقادين \_ خطاً.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من غيرح.

<sup>(</sup>٢) في غيرح: «الدلالة».

<sup>(</sup>٣) في غير ح عبارة: «واعتقد الآخر رجحان العدم».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١١٨) من ى.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٦) من ج.

قولُهُ: «لأنَّ أحدَهما اعتقدَ فيما ليسَ براجح [أنّه(١) راجعٌ]، وذلكَ خطأً». قلنا: اعتقدَ فيما ليسَ براجع أنَّه(١) راجحٌ - في نفسهِ - أو أنَّه(١) [راجحٌ (١)] في ظنِّهِ؟

الأوَّلُ ممنوعٌ ، والثاني مسلَّمٌ (٥) .

# بيانهُ:

أنَّ المجتهد لا يعتقدُ كونَ أمارتِهِ راجحةً على أمارةِ صاحبهِ - في نفس الأمرِ، ولكنَّه يعتقدُ كونها راجحةً - في ظنَّه، والرجحانُ في ظنَّه حاصلٌ: فكانَّ الاعتقادُ مطابقاً للمعتقد، غايتهُ: أنَّهُ لم يوجد الرجحانُ الخارجيُّ (\*)، لكنُّ عدمَ الرجحانِ الخارجيُّ - لا يوجبُ عدمَ الرجحانِ الذهنيّ.

فثبت: أنَّ كلِّ واحد من الاعتقادين \_ يمكنُ أن يكونَ صواباً.

سلَّمنا أنَّ كلَّ واحدٍ ـ منهما ـ اعتقدَ الرجحانَ في نفس الأمر، ولكنَّهُ لم يجزمْ بذلك الرجحانِ، بل جوَّزَ خلافَهُ، فلِمَ قلتَ: إنَّ الاعتقادَ (١) إذا وجدَ معه ـ هذا التجويزُ (٧): كان منهيًّا عنه؟

وخرِّج عليهِ الجهلُ، فإنَّهُ اعتقادٌ مخالفٌ للمعتقدِ مع الجزم ِ.

# [و(٨)] الجواب:

قوله: «اعتقد(١) كونَّهُ راجحاً في ظنَّه، أو في نفس الأمر،؟

قلنا: الرجحانُ في الذهن \_ إمَّا أن يكونَ نفسَ اعتقادِ رجحانِهِ في الخارجِ ، أو أمراً لا يثبتُ إلّا معهُ ؛ لأنَّا نعلمُ \_ بالضرورةِ \_ : أنَّا لو اعتقدنا في الشيءِ كونَ وجودِهِ مساوياً لعدمِهِ ، فمع ِ هذا الاعتقادِ يمتنعُ أن يكونَ اعتقاد وجودِهِ راجحاً

| (١) ساقط من ي.              | (۲) في ح، آ، ي: وكونه،        |
|-----------------------------|-------------------------------|
| (٣) في ح، آ، ي: (كونه).     | (٤) سقطت الزيادة من ي.        |
| (٥) في س: (٤٤)م).           | (*) آخر الورقة (۱۸۲) من آ.    |
| (٢) زاد في ح: «الخطأ».      | (٧) عبارة آ: وعلى هذا النحوي. |
| (٨) هذه الزيادة من ح، آ، ي. | (٩) في ح: «اعتقاد».           |

على [اعتقادِ(١)] عدمِهِ(٩): فعلمنا أنَّه لا بدَّ ـ عند حصولِ [هذا(١)] الظنُّ من [اعتقادِ(٣)] كونِه راجحاً في نفسِهِ، إمَّا لأنَّ الظنُّ نفسُ هذا الاعتقادِ، أو لانَّهُ لا ينفكُ عنهُ.

وعلى كلا التقديرين: فالمقصود حاصل.

قوله: «هذا الاعتقادُ \_ وإن كانَ غيرَ مطابقِ، لكنَّهُ غيرُ جازم ».

قلنا: بل هو جازم ؛ لأنَّ اعتقادَ كونِ الشيءِ أولى بالوجود ـ غيرُ اعتقادِ كونِهِ (\*) موجوداً. واعتقادُ كونِهِ أولى بالوجود ـ حاصلٌ مع الجزم ، فإنَّ المجتهدَ يقطعُ بأنَّ أمارتَه ـ نظراً إلى هذه الجهةِ ـ أولى بالاعتبار.

بلى، إنَّهُ غيرُ جازم بالحكم ، لكنَّ الجنرم بالأولويَّةِ لا يقتضي الجزم بالوقوع : كما أنَّا نقطعُ بأنَّ الأولى بالغيم الرطب في زمانِ الخريف أن يكونَ ممطراً، مع أنَّهُ قد لا يوجدُ المطر، وعدمُ المطرِ: لا يقدحُ في تلك الأولويَّةِ ، بل المعلى الأولويَّةِ ، بل تلك الأولويَّة ، بل تلك الأولويَّة ، بل المعلى المعل

فثبت: أنَّـهُ حصلَ لأحدِ المجتهدين اعتقادٌ جازمٌ غيرُ مطابقٍ فيكونُ خطأً وجهلًا، ومنهيّاً عنه.

الطريقة الثانية: المجتهد إمَّا أن يكونَ مكلَّفاً بالحكم \_ ـ بناءاً على طريقٍ، أو لا بناءً على طريقٍ.

والشاني باطلً ؛ لأنَّ القولَ في الدِّين - بمجرَّد التشهِّي باطلُ بإجماع ِ المسلمين؛ فإذن: لا بدَّ من طريقِ.

فذلك الطريقُ \_ إمَّا أن يكونَ خَالياً عن المعارض ، أولم يكن خالياً عنه .

فإن كان [الأوّل ـ وهو كونه(<sup>1</sup>)] خالياً عن المعارض ِ ـ تعيَّن ذلك الحكمُ بإجماع الأمَّةِ: فيكونُ تاركُهُ مخطئاً.

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ي. (\*) آخر الورقة (١٩١) من ح.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ح. (٣) سقطت من غير ح.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٣٨) من س. (٤) لم ترد الزيادة في غيرح.

وإن كانَ له معارضٌ \_ فإمًا أن يكونَ أحدُهما راجحاً على الآخرِ، أو لا يكونَ.

فإن كانَ أحدُهما راجحاً على الآخر: وجب العملُ بالراجح ؛ لأنَّ الأمَّة مجمعةً على أنَّهُ لا يجوزُ العملُ بالأضعف \_ عند وجودِ الأقوَى: فيكونُ مخالفُه مخطئاً.

وإن لم يكن أحدُهما راجعاً: فحكم تعارض الأمارتين، إمَّا التخييرُ أو التساقط (١) والرجوعُ إلى غيرهما.

وعلى (\*) كلا القولين \_ فحكمة معيَّن، فمخالفة يكونُ مخطِئاً.

فثبت: أنَّ المصيبَ واحد على كلِّ التقديراتِ.

فإن قيلَ: لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ مكلَّفاً بالحكم ، لا على طريقٍ؟ قولهُ: «الحكمُ في الدِّين بمجرَّدِ التشهيِّ - غيرُ جائزِ».

[قلنا: غيرُ جائزِ(٢)] ـ في موضع وجد فيه الدليل، أو في موضع لم يوجد فيه الدليل؟

الأوّلُ مسلّمٌ، والثاني ممنوعٌ (٣).

# سائه:

أنَّ العملَ بالدليلِ \_ مشروطً بوجودِ الدليل، وإلاَّ كانَ ذلك تكليفاً بما لا يطاقً. وفي هذه المسائل الاجتهاديَّةِ لا دليلَ؛ لأنَّهُ لو وجدَ \_ لكانَ تاركُ العملِ به تاركاً للمأمور به: فيكونُ عاصياً، فيكونُ مستحقاً للنارِ \_ على ما مرَّ تقريرهُ في مسألةِ [أنَّ الأمرَ<sup>(4)</sup>] للوجوبِ \_ ولمَّا أجمعوا على أنَّهُ لا يستحقُّ النارِ: علمنا أنَّهُ لا دليلَ، وإذا لم يوجد الدليلُ \_ جازَ العملُ بمجرَّد الحدس والتوهم : كمن

<sup>(</sup>١) لفظى: وأي.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٧) من ج..

<sup>(</sup>٢) ساقط من ي. (٣) في آ، ي، س: دم، ع. (٢)

<sup>(</sup>٤) سقطت من س، ي. وراجع الجزء الثاني، ص ٩٦ من هذا الكتاب.

اشتبهت عليهِ أماراتُ(١) القبلةِ، فإنَّهُ يجوزُ له العملُ بمجرِّد الحدسِ والتوهِّم (٢).

سلَّمنا: أنَّه أمر بالحكم بناءً على طريق، لكن لِمَ لا يجوزُ أن يحصلَ في مقابلتِهِ طريقٌ آخرُ، فيكونُ أحدُهما راجحاً على الآخر. ؟

قوله: «أجمعوا على وجوب العمل بالراجح ».

قلنا: العملُ بالراجع ِ واجبٌ على من علمٌ ذلك الرجحانَ، أو على من لم يعلم؟

الأوّل مسلّمٌ، والثاني ممنوعٌ (١).

# بيانُه:

أنَّ الأمارةَ الراجحةَ \_ يجبُ العملُ بها على من أطَّلعَ عليها؛ أمَّا من لم يطَّلع عليها؛ أمَّا من لم يطَّلع عليها \_ فجاز(\*) أن يكلِّفهَ العملَ بالأضعفِ \_ فإنَّهُ غيرُ مستبعدٍ في العقل أن تكونَ مصلحةً أحدِ المجتهدين [في(أ)] العمل ِ بأقوى الأماراتِ، ومصلحةً الآخر في العمل بأضعفِها.

وَمِتَى كَانَ كَذَلكَ: فإِنَّ الله \_ تعالى \_ يُخْطِرُ على قلب مَنْ مصلحتُهُ العملُ باقواها \_ وجوه الترجيح ، ويَشْغَلُ الآخر عنها: فيظنُّ أنَّها أقوى الأماراتِ؛ لأنَّ مصلحتَهُ العملُ على أضعفِ الأماراتِ، والظنُّ بكونِها أقوى(\*) الأمارات مع كونِها \_ في نفسِها \_ أضعف الأماراتِ: لا يقبحُ ؛ ألا ترى أنَّهُ لا يقبحُ الظنُّ بكونِ زيدٍ في الدار، وإن لم يكن فيها.

وإذا ثبتَ أنَّ (\*) هذا الَّذي قلنا حائزٌ عقلًا، فما الدليلُ على أنَّهُ غيرُ واقع ؟

(١) لفظ س: «علامة».

(۲) في ح، آ: «الوهم».

(\*) آخر الورقة (٦٦) من ص.

(\*) آخر الورقة (١٨٣) من آ.

(٣) في آ، ي، س: دم، ع،

(٤) لم ترد الزيادة في آ.

(\*) آخر الورقة (٢٣٩) من س.

# [و(١)] الجواب:

قولُهُ: «إنَّما يجبُّ العملُ [به(٢)] عند وجودِ الدليلِ ، وها هنا لا دليلَ».

قلنا: الدليلُ على وجودِ الدليلِ الظاهرِ إجماعُ الأُمَّةِ على وجودِ الترجيحِ بِالمورِ حقيقيَّةٍ، لا خياليَّةٍ، ووجودُ الترجيح ِ ـ يستدعي وجودَ أصل ِ الدليلِ ، أعني القدرَ المشتركَ بين الدليلِ اليقينيُّ، والدليلِ الظاهريُّ ٣٠.

قوله: «يجوزُ العملُ بالأضعفِ إذا لم يعرَفِ الأقوى».

قلنا: مقدارً رجحانِ القويِّ (\*) عل الضعيف، إمَّا أن يكونَ الاطلاعُ عليهِ ممكناً، أو لا يكونَ .

فإن لم يمكن (١٠) ذلك: لم يكن ذلك القدرُ معتبراً في حقَّ المكلَّف، وإلاّ كانَ تكليفاً بما لا يطاقُ: فيكونُ القدرُ المعتبر بينَ الأمارتين في حقَّ المكلَّفِ مساوياً، لا راجحاً.

وإن أمكنَ الاطلاعُ عليه منها أن يجبَ على المكلَّفِ تحصيلُ العلم بتلك الأمارة إلى أقصى الإمكان، أو لا يجبَ.

فإن كانَ الأوَّلَ ـ كانَ من لم يصل في معرفتِها إلى أقصىَ الإمكانِ ـ تاركاً للواجب: فيكونُ مخطِئاً.

وإَن كان الثاني ..: فهو محالً؛ لأنَّهُ إمَّا أن يكونَ هناكَ حدًّ [مَّا(\*)] متى لم يصلْ إليه: لم يكن معذوراً. وإذا وصل(\*) إليه: [لم(١)] يكلُّف بالزيادة عليه. وإمَّا أن لا يكونَ الأمر كذلكَ.

فإن كانَ الأوَّلَ: وجب أن يكونَ من لم يصلُ إلى ذلك الحدُّ المعيَّن ـ مخطئاً. ومن وصلَ إليه: يكونُ مصيباً.

(٣) لفظ آ: «الظاهر».
 (٣) آخر الورقة (١٩٢) من ح.

(٤) كذا في ح، وفي غيرها: «يكن»، (٥) هذه الزيادة من ح، آ.

(٩) سقطت من آ. • (\*) آخر الورقة (١١٩) من ي.

- £Y-

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة من ح، آ، ج، ى. (۲) هذه الزيادة من ح.

وهـذا خلافُ الإجمـاع ؛ لأنَّـهُ لم يدَّع أحـدٌ من الأمَّةِ حدًّا معيُّناً ـ في الاجتهادِ ـ بحيثُ إنَّ المجتهدَ متى لم يصلُ إليهِ ـ كانَ مخطئاً، وغير معذورٍ، ومتى وصلَ إليهِ ـ كانَ مصيباً.

وأمَّا الشاني وهو: أن لا يكونَ هناك حدَّمعيَّنَ فحينئذٍ: لا تكونُ التخطئةُ عندَ بعض المراتب أولى منها عندَ بعض : فإمَّا أن لا يخطى عَ أصلًا فيكون العملُ بالظنِّ [كيفَ كان(١)] ولو معَ أَلْفِ تقصيرٍ: مصيباً. [وهذا باطلُ بالإجماع .

أو لا يكونَ مخطئاً إلا إذا وصلَ (\*) إلى النهايةِ الممكنةِ. وهو المطلوبُ (٢)].

الطريقة الثالثة: المجتهدُ يستدلُّ بشيءٍ على شيءٍ، والاستدلالُ عبارةً: عن استحضارِ العلمِ بأمورِ يلزمُ من وجودِها وجودُ المطلوب. واستحضارُ العلمِ بالشيءِ متوقِّفٌ على وجودِ ذلك الشيءِ: فالاستدلالُ متوقِّفٌ على وجودِ المدليلِ . ووجودُ ما يدلُّ على الشيءِ متوقِّفٌ على وجودِ ذلك الشيءِ . المدليلِ . ووجودُ ما يدلُّ على الشيءِ متوقِّفٌ على وجود المدلولِ ؛ لأنَّ دلالته عليهِ نسبةُ والاستدلالُ على الشيءِ يتوقَّفُ (٣) على وجود المدلولِ ؛ لأنَّ دلالته عليهِ نسبةُ بين الأمرين متوقِّفةُ في الثبوتِ على كلُّ واحدٍ منهما: فوجودُ المطلوبِ متقدِّمٌ على الاستدلالِ بمراتب، والظنُّ متأخِّرٌ عن الاستدلالِ ، لأنَّه نتيجتُهُ وأثرهُ ، فلو كانَ الحكمُ ـ لا يحصلُ إلاّ بعدَ الظنُّ: كانَ المتقدِّمُ على الشيءِ بمراتب؛ وهو محالُ .

الطريقة الرابعة: المجتهدُ طالب، والطالبُ لا بدَّ له من مطلوب متقدَّم في الوجودِ على وجودِ الطلبِ على الوجودِ على وجودِ الطلبِ على الوجودِ على وخودِ الطلبِ على الحكم مخطئاً.

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ي. والعلامة لأخر الورقة (١٩٨) من ج..

<sup>(</sup>٣) في غيرح: «متوقف».

<sup>(</sup>٤) في غير آ: «ثبوت».

فإن قلتَ: لا نسلِّم أنَّ المجتهدَ يطلبُ حكمَ اللهِ \_ تعالى \_ بل إنَّما يطلبُ غلبة الظرِّي

[و(١)] مثالُّهُ: من كانَ على ساحل البحر، فقيلَ له: «إن غلبَ على ظنُّكَ السلامةُ \_ أبيحَ لكَ الركوبُ . وإن غلبَ على ظنَّكَ العطبُ \_ حَرُمَ عليكَ الركوبُ ؛ وقبلَ حصول ِ الظنِّ لا حكمَ لله \_ تعالى \_ عليكَ ، وإنَّما حكمُهُ يترتُّبُ على ظنُّكَ ٠ ـ بعدَ حصولِهِ ؛ فهو يطلبُ الظنُّ دونَ الإِباحةِ والتحريم .

قلت: المجتهد إمَّا أن يطلب (١) الظنَّ .. كيف كانَ ، أو ظناً صادراً عن (٠) النظر في أمارة تقتضيه؟

الأوَّلُ باطلٌ بإجماع الأمَّةِ: فثبتَ أنَّهُ يطلب ظنّاً صادراً عن النظر في الأمارةِ، والنظرُ في الأمارةِ ـ متوقَّفٌ على وجود الأمارة، ووجود الأمارة متوقَّفُ على وجود المطلوب(٣): فثبتَ أنَّ طلبَ الظنِّ متوقِّفٌ (٤) على وجود المدلول بمراتب؟ فلو كانَ وجودُ المدلول \_ متوقِّفاً على حصول [الظنَّ (٥٠]: لزم الدورُ؟ وهذا غيرُ ما قرَّرناه في الطريقة الثانية (١).

> واحتجُّ القائلون بأنَّهُ لا حكمَ لله (٧) ـ تعالى ـ في الواقعةِ ـ بأمورٍ: أحدُها:

لو كانَ في الواقعة [اله(١٠)] حكم .. لكانَ ، إمَّا أن يكونَ عليه دليل \_ وأعنى بالدليل : القدَّرَ المشتركَ بينَ ما يفيدُ الظنُّ ، وبين ما يفيدُ اليقينَ ، أو لا يكونَ :

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ح، آ، ي.

<sup>(</sup>٢) لفظ س: «يكلّف».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٧٤٠) من س. (٣) في نيرح: «المدلول».

<sup>(</sup>٤) كذا في ح، آ، ولفظ غيرهما: وموقوف،

<sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من ي.

<sup>(</sup>٦) في غير ص، ح: «الثالثة». (٧) أي على سبيل التعيين.

<sup>(</sup>٨) لفظة الجلالة من آ.

والقسمان باطلان \_ فبطل القول بثبوت الحكم . أمّا الملازمة (\*) \_ فظاهرة .

وإنّما قلنا: إنّه لا يجوزُ أن يكونَ عليه دليلٌ ، لأنّه لو كانَ عليه (١) دليلُ: لكانَ المكلَّفُ متمكِّناً من تحصيلِ العلم ، أو الظنِّ به ، فكانَ الحاكمُ بغيره حاكماً بغير ما أنزَلَ الله ـ تعالى ـ : فيلزمُ تكفيره ، لقولهِ تعالى : ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَزَلَ الله فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ (١) [وتفسيقُهُ لقوله تعالى : ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَزَلَ الله فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَنْفِرُونَ ﴾ (١) [وتفسيقُهُ لقوله تعالى : ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَزَلَ الله فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ (١) والقطعُ بأنّهُ من أهلِ النار؛ لأنّه يكونُ تاركا لماأمرَ الله به ، وتارك المأمور به عاص ، والعاصي من أهلِ النار؛ لقولهِ تعالى : ﴿وَمَن يَعْص آلله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُّودَهُ يُدْخِلُهُ نَاراً خَسَلِداً فِيهَا ﴾ (١)؛ ولمّا أحمعت الأمّةُ على فسادِ هذه اللوازم : علمنا أنّه ليسَ على الحكم دليلٌ .

فإن قلت: هذه العموماتُ مخصوصةً؛ لأنَّ أدلَّةَ هذهِ الأحكامِ غامضةً: فيكونُ التكليفُ باتباعِها حرجاً، وذلك منفيٌّ بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في آلدِّين مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٠).

قلت: غموضُ أدلةِ هذه الأحكامِ \_ لا يزيدُ على غموضِ أدلَّةِ المسائلِ العقليَّةِ، مع كثرةِ مقدّماتِها، وكثرةِ الشبهِ فيها، وكونِ الخطأُ فيها كفراً وضلالاً: فكذا ها هنا.

وإنَّما قلنا: إنَّهُ لا يجوزُ أن [لا٢٠] يكونَ عليه دليلٌ؛ لأنَّهُ لو كانَ كذلك \_

(\*) آخر الورقة (١٨٤) من آ.

<sup>(</sup>۱) كذا في ح، وفي غيرها: «كذلك».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٣) من ح.

<sup>(</sup>٢) الآية (٤٤) من سورة الماثدة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من غيرح، والآية (٤٧) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) الآية (١٤) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) الآية (٧٨) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من غيرح، ي.

لكانَ التكليفُ به تكليفاً بما لا يطاقُ. وأنَّهُ غيرُ جائزِ.

فثبتَ بما ذكرنا فسادُ القسمين، ويلزمُ (١) من فسادِهما (٢) القطعُ بأنَّهُ لا حكمَ في الواقعةِ ألَبْتَةً.

### وثانيها:

أنَّ الأمَّةَ مجمعةً على أنَّ المجتهد \_ مأمورٌ بأن يعملَ على وفق ظنَّه، ولا معنى لحكم الله إلا ما أمر به، وإذا كانَ مأموراً بالعمل \_ بمقتضى ظنَّه، فإذا عملَ به: كانَ مصيباً؛ لأنه (\*) يقطع بأنَّهُ عملَ بما أمرَه اللهُ به: فوجبَ أن يكونَ [كلُّ مجتهدٍ مصيباً (")].

### وثالثها:

لو وُجِدَ الحكمُ \_ لَوجِدَ عليه دليلٌ قاطع، لكن لم يوجدُ عليه دليلٌ قاطعٌ: فوجبَ أن لا يوجدَ الحكمُ البيَّةَ.

# بيانُ الملازمةِ:

هو: أنَّ بتقديرِ وجودِ الحكم ِ، إمَّا أن يوجدَ عليه دليلٌ، أو لا يوجدَ عليه دليلٌ.

فإن لم يوجدُ عليهِ دليلُ ألبتَّة \_: كان التكليفُ بذلك الحكم تكليفَ ما لا يطاقُ.

وإن وجدَ عليه دليل، فذلك الدليل إمَّا أن يكون مستلزِماً لذلك المذكور قطعاً أو ظاهراً، أو لا قطعاً ولا ظاهراً:

والقسمان الأخيران باطلان:

<sup>(</sup>۱) زاد في ى: «لم»، وهو وهم.

<sup>(</sup>٢) عبارة ي: «فساد القسمين».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٩) من جـ.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ص في هذا الموضع ، وقد أورده بعد ما يأتي من قوله :
 «وثالثها» .

أمّا أنّه لا يجوز أن لا يستلزمه قطعاً فالأمر فيه ظاهر؛ لأنَّ الذي يكونُ كذلك ... استحال أن يتوصَّل به إلى ثبوت المدلول.

وأما أنَّه لا يجوز لا أن يستلزمه ظاهراً ـ فلأنَّ الدليل إمَّا أن يمكن وجوده بدون المدلول، أو لا يمكن:

فإن لم يمكن: كان مستلزماً له قطعاً لا ظاهراً.

وإنْ أمكنَ وجودُ الدليلِ بدونِ ذلك المدلولِ في بعض الصور فلو استلزمه في صورة أخرى \_: فلا يخلو إمّا أن تتوقّف صيرورتهُ مستلزماً على انضمام ِ قيدٍ إليه، أو لا تتوقف:

فإن توقّفَ على انضمام قيد إليه، كانَ المستلزمُ للمدلول ذلك المجموع، لا ذلك الذي فرضناه \_ أوّلاً \_ دليلاً.

وإن لم يتوقّف على انضمام قيد إليه [فذلك الشيءُ تارة ينفكُ عن المدلول ، وأخرى يستلزمهُ من غير انضمام قيد إليه]، لا بالنفي ولا بالإثبات : فليزمُ رجحانُ أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجّع ؛ وذلك محالً .

وإذا ثبتَ أنَّ المستلزم ـ هو ذلك المجموع ، فذلك المجموع إن أمكنَ انفكاكُهُ عن المدلول \_ استحال أن يستلزم المدلول إلا بقيدٍ آخر؛ فإمَّا أن يتسلسل، وهو محال، أو ينتهي إلى شيءٍ يمتنع انفكاكه عن المدلول، فحينئذ يكون دليلًا قطعيًا، لا ظاهراً.

فإن قلت: الدليلُ الظاهرُ: هو الّذي يستلزمُ كونَ المدلولِ أولى بالوجودِ. أو كونه غيرَ منتهٍ إلى الوجوب؛ وهذا المعنى ملازمُ له أبداً!!

قلت: الأولويَّةُ الَّتي لا تنتهي إلى حدِّ الوجوبِ ممتنعةً لأنَّ معَ تلك الأولويَّةِ إِن امتنعَ العدمُ، فذلك هو الوجوبُ.

وإن لم يمتنع: فتلك الأولويَّةُ يمكنُ حصولُها مع الوجودِ تارةً، ومع العدمِ أخرى؛ ورجحانُ أحدِهما على الآخرِ، إن توقَّفَ على انضمام ِ قيدٍ زائدٍ لم يكن الحاصل \_ أوَّلًا \_ كافياً في الرجحان.

وإن لم يتوقف \_ لزمَ رجحانُ الممكن من غير مرجِّح ، وهو محالُ فشتَ \_

بهذا البرهانِ القاطع \_: أنَّ الَّذي لا يستلزم الشيءَ \_ قطعاً \_ استحالَ أن يستلزِمَه بوجهٍ من الوجوه، لا ظنَّا ولا ظاهراً.

فثبت: أنَّه لو وجدَ في الواقعةِ حكمٌ معيَّنَ \_ لوجدَ عليه دليلٌ قاطعٌ ؛ ولمَّا انعقدَ الاجماعُ على أنَّه ليسَ كذلك: علمنا أنَّه ليسَ في الواقعةِ حكمٌ أَلْبتَّةَ ](١). ورابعها:

لوحصلَ في الواقعةِ حكمٌ معيَّنٌ \_ لكان ما عداه باطلاً، ولوكان كذلك لزم أمورٌ أربعة:

(١) قوله: «وثالثها إلى قوله: ورابعها» أثبتنا ما في ح، ص. لمناسبة الكلام، واتّفاقه مع أساليب تعبير الإمام المصنف، وكونه الأقرب لما في المختصرات والأوضح في المعنى. وأما ما ورد في النسخ الأخرى فهو: «وثالثها: أنّه لو كان في الواقعة حكم لكان عليه دليل قاطع ؟ وهٰذا غير جائز: فذلك غير جائز.

بيان الملازمة: أنّه لو كان في الواقعة حكم ـ لكان إمّا أن لا تكون عليه أمارة ولا دلالة ، أو تكون عليه أمارة ولا تكون دلالة ، أو تكون عليه دلالة . والقسم الأول باطل ؛ لأن إثبات الحكم من غير دليل له ـ وأمارة يكون تكليف مالا يطاق . وأنّه غير جائز .

ولا يجوز أن تكون عليه أمارة ولا تكون عليه دلالة ؛ لأن تخلف الحكم عن تلك الأمارة إما أن يكون ممتنعاً ، أو لا يكون ممتنعاً : فإن كان ممتنعاً قطعاً \_ فهو دليل ، لا أمارة . وإن جاز تخلف الحكم عنها \_ فحينئذ : تلك الأمارة توجد تارة مع الحكم ، وأخرى لا مع الحكم ، فكونها مستلزمة للحكم \_ في بعض الأوقات \_ إما إن يتوقف على انضمام قيد اليه ، أولا يتوقف: فإن توقف كان المعرف لذلك الحكم (س ٢٤٧) ذلك المجموع : فلا يكون الشيء الذي فرضناه أمارة معرفة بوجه من الوجوه .

وإن لم يتوقف ـ فحينئد تصير تلك الأمارة مستعقبة لذلك الحكم مرة، وغير مستعقبة له أخرى ـ من غير ما يقتضى ذلك الامتياز؛ فحينئذ: يكون قد ترجح الممكن من غير مرجح . وهو محال.

فثبت: أنّه لوحصل الحكم ـ لوجب أن يكون عليه دليل قاطع، ولما كان ذلك باطلاً باللهِ علمه الله علم الله بالاتّفاق: علمنا أنه لا حكم في الواقعة». ا هـ. وهناك اختلافات طفيفة وشكلية بين هذه النسخ قد تجاوزناها.

### أحدُها:

يلزمُ أَنْ لا يجوزَ لأحدٍ من الصحابة (\*) \_ أن يولِّيَ بعضُهم بعضاً، مع علمهِم بكونِهم مخالفين لهم \_ في مذاهبهم ؛ لأنَّ التمكينَ من ذلك \_ ثمكينُ من ترويج ِ الباطل . وإنَّهُ غيرُ جائزٍ.

لَكَنَّهُ قد وقعَ ذلك ، روي أنَّ أبا بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ : ولَّى زيداً، مع أنَّهُ كانَ يخالفُهُ في الجدِّ.

ووليًّ عليٌ ـ رضي الله عنه ـ شريحاً، مع أنَّهُ كانَ يخالفُه في كثير من الأحكام ِ.

### وثانيها:

يلزمُ أن لا يمكِّنَهُ من الفتوى، وقد كانوا يفعلونَ ذلك.

### وثالثها:

كان يجبُ أن ينقُضوا أحكام مخالفيهم، وأن ينقضَ الواحدُ منهم حكمَ نفسهِ الّذي رجعَ عنه؛ لأنَّ كثيراً منهم قضى بقضايا مختلفةٍ ، لكن (١) لم ينقلُ عن أحدٍ منهم أنَّه نقضَ حكمَ غيره، ولا حكمَ نفسِهِ \_ عندَ رجوعِهِ عنه.

### ورابعها:

أنهم اختلفوا في الدِماء والفروج ، والخطأ في ذلك يكونُ كبيراً ، لأنّه لا فرقَ بين أن يمكّن غيره بفتواه \_ بالباطل من القتل وأخذ المال ، وبينَ أن يقتلَ ويأخذَ المال ، ويصرفه إلى غير المستحقَّ ابتداءً \_ : في كونِه كبيراً (٢) ، (\*) ويجبُ (٢) تفسيقُ فاعلِه ، والبراءةُ منه . ولمّا لم يوجدُ شيءٌ من هذه اللوازم الأربعة : علمنا

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٤) من ح.

<sup>(</sup>١) في آ: «لكنّه».

<sup>(</sup>٢) لفظ ح: «كبيرة».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٢٠) من ي.

<sup>(</sup>٣) لفظ آ: «فوجب».

أنَّه لا حكمَ في الواقعةِ أصلًا.

فإن قلت: فلِمَ لا يجوزُ أن يقال: ذلك الخطأ - كانَ من باب (\*) الصغائر - فلا جرم : لم يجب الامتناع عن التولية ، ولا المنع من الفتوى ولا البراءة ولا النفسية ؟

سلَّمنا: أنَّهُ كبيرةً، فلِمَ لا يجوزُ أن يقالَ: هذه الأمورُ .. إنَّما تلزمُ لو حصلَ في هذهِ المسائِل طريقُ مقطوعٌ بهِ.

أمَّا إذا كثرت وجوهُ الشبهِ، وتزاحمت جهاتُ التأويلاتِ والترجيحاتِ: صارَ ذلك سبباً للعذر، وسقوطِ اللُّوم؟

سلَّمنا: صحّة دليلِكم، لكنَّهُ معارضٌ بوجوهٍ:

### الأوّل(١):

ما روي عن الصحابةِ من التصريح: رويَ عن الصدّيق الأكبر ـ رضي الله عنه ـ أنَّهُ قالَ في الكلالةِ: «أُقولُ فيها برأَيْي، فإنْ كانَ صواباً ـ فمن اللهِ تعالى، وإن كانَ خطأً فمنَّى، وأَستغفرُ اللهَ».

وعن عمرَ ـ رضي الله عنه ـ أنه (\*) حكم بحكم ، فقالَ له بعض الحاضرين : «هذا ـ والله ـ هو الحقُّ».

وحكم بحكم آخر، فقال له الرجل: هو والله الحقُّ، فقال له عمرُ: «إنَّ عمرُ لا يعلمُ أنَّه أصابَ الحقُّ، لكنَّهُ لا يألو جهداً (٢).

وقال ـ أيضاً ـ لكاتبِه: «اكتب: هذاما رأى عمر، فإن كانَ صواباً ـ فمن اللهِ . وإن كانَ خطاً ـ فمنه».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٨٥) من آ.

<sup>(</sup>١) في ح: وأحدهاء.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٦٧) من ص.

<sup>(</sup>٢) انظر نحو هذا، وما في معناه عن أمير المؤمنين عمر ... رضي الله عنه ... في المصنف لعبد الرزاق الأثر (١٩٠٤٥).

وقال علي لعمر \_ في قصّة المجهضة: «إن قاربوك \_ فقد غشُّوك. وإن اجتهدوا \_ فقد أُخطأُوا».

وقال ابن مسعود (\*) في المفوَّضة: «أقولُ فيها برأيي، فإنْ كانَ صواباً ـ فمن الله . وإنْ كانَ خطاً ـ فمنى ومن الشيطان، والله ورسولُه عنه بريتان».

ونقلَ: أنَّ جماعة الصحابةِ خطَّأُوا ابن عباس من إنكارِ العول ِ.

وقال ابنُ عبّاس ِ: «أَلا يتَّقي الله زيدُ بنُ ثابتٍ»(١).

# الثاني:

أنَّ الصحابة اختلفوا: قبلَ العقد لأبي بكر \_ رضي الله عنه \_ فقالت الأنصارُ «منَّا أُميرٌ» ومنكم أُميرٌ» وكانوا مخطئين لمخالفتهم قوله (\*) عليه الصلاة والسلامُ «الأئمَّةُ من قريشٍ»؛ ولم يلزمٌ من ذلك الخطأِ إظهارُ البراءةِ والتفسيقِ: فكذا ها هنا.

#### الثالث:

اختلفوا .. في أنَّ مانعَ الزكاةِ، هل يقاتلُ؟!

وقضى عمرً .. في الحامل : المعترفة بالزُّني : بالرجم (١). وكان ذلك على

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠٠) من ج.

<sup>(</sup>۱) راجع ج ٥، ص (٢٦ ـ ١٢٥) من هذا الجزء من الكتاب وانظر فتح القريب: (٢/ ٤٦) وتفسير القرطبي: (٦٨/٥)، والمغنى: (٢٧٠/٦).

<sup>(</sup>٢) راجع ما دار في سقيفة بني ساعدة قبل البيعة لأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ في الكامل: (٣/ ٢٢٠).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٤٢) من س.

<sup>(</sup>٣) أخرج البيهقيّ في السنن الكبرى حديث حاطب وأنّه توفي فاعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبيّة قد صلت وصامت ـ وهي أعجميّة لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها \_ وكانت ثيّباً \_ فلهب إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ فحدثه، فشاور عمر ـ رضي الله عنه ـ من حضره من الصحابة فأشاروا عليه برجمها، ثم شاور عثمان فقال له: أراها تستهلُّ به كأنها لا تعلمه، وليس الحدّ إلا على من علمه، فوافقه عمر على ذلك. وقال البيهقيّ: «كان حدّها =

خلافِ النصِّ، ولم يلزمْ تفسيقُ عمر: فكذا ها هنا!

وأمًّا قولُه \_ في الوجهِ الرابع \_:«إنَّهم اختلفوا في الدماءِ والفروج ِ ، والخطأُ فيها كبيرٌ».

قلنا: لا نسلمُ ، فإنّه لمّا لم يمتنع أن تكون الأقوال المختلفة صواباً ـ على مذهبكم ـ فلِمَ لا يجوزُ أن يكونَ الخطأُ فيها صغيراً؟

وقوله: « لا فرق بين القتل والغصب ـ ابتداء، وبين التمكين منهما بالفتوى الماطلة».

قلنا: لا نسلِّم، ولم لا يجوزُ أن يكونَ تمسُّكه في ذلك بما يشبهُ الدليلَ ـ سبباً لسقوط العقاب والتفسيق؟

قلت: أمَّا الجوابُ عن الأوَّل ِ:

\_ فالذي يدلُّ على أنَّه لو كانَ خطأً \_ لكانَ من الكبائر، لا من الصغائر (\*): أنَّ تاركَ العمل به \_ تاركُ للعمل (١) المأمور (٣) به ، فيكون عاصياً: فيكون مستحقاً للنار.

# وعن الثاني:

أَنَّ غموضَ الأَدلَّةِ، وكثرةَ الشبهِ [فيها(٣)] ـ ها هنا ـ أقلَّ ممّا في العقليَّاتِ مع أنَّ المخطىءَ فيهاكافر، أو فاسقٌ.

# وعن الثالث:

أَنْ نَقُولَ: تَرْكُ البراءةِ والتفسيقِ \_ مع التمكينِ من الفتوى والعمل \_ منقولُ عن (1) هُؤلاءِ اللّذين نقلتمُ عنهم التصريحَ بالتخطئةِ \_ فلا بدّ من التوفيق، وقد تعذّر

(\*) آخر الورقة (١٩٥) من ح.

(١) في ى: «العمل». (٢) لفظ آ: «بالمأمور».

(٣) انفردت بهذه الزيادة ح. (٤) زاد في غير ص، ح، ي «غير».

<sup>=</sup> الرجم فكأنه \_ رضي الله عنه دراً عنها حدّها للشبهة بالجهالة ، وجلدها وعزَّرها تعزيزاً » . فانظر: (٨/ ٢٣٩) .

صرفَّة إلى كونِ الخطأ صغيراً \_ لِما بيَّنًا فسادَه؛ فإذن: لا طريقَ في التوفيقِ إلا صرفُ ما نقلناه إلى قسم، وما نقلتموه إلى قسم آخرَ؛ [وذلك لأنَّا(١)].

(٣) لا ندَّعي التصويبَ في كلِّ المسائلِ ٣) الشرعيَّةِ. حتى يضرَّنا ما ذكرتمُوه.

أمًا أنتم \_ فتدَّعون الخطأ في كلِّ الاختلافات، فيضرُّكم ما ذكرناه.

فنحمل التخطئة: على ما إذا وجد ـ في المسألة ـ نصٌّ قاطعٌ، أو على ما إذا لم يستقص المجتهد في وجوه الاستدلال .

وقوله: «إن يكن صواباً \_ فمنَ اللهِ. وإن يكن خطاً \_ فمنيّ ومن الشيطانِ». معناه: إن استقصيتُ في وجوهِ النظرِ والاستدلال ِ \_ فمن اللهِ. وإن قصَّرتُ \_ فمنيّ ومن الشيطانِ.

وأمًّا المعارضةُ الثانيةُ \_ فجوابُها: أنَّ الأنصارَ ما سمعوا ذلك (١) الحديث \_ فلا جرم : لم يستحقوًّا التفسيقَ والبراءةَ . بخلافِ هذه المسائل : فإنَّ كلَّ واحد \_ من المجتهدين \_ عرف حجّة صاحبهِ ، واطَّلَعَ عليها ، فلو كانَ مخطئًا \_ لكانَ مصرًّا على الخطأ بعدَ اطِّلاعِهِ عليه (٥) . فأينَ أحدُ البابين من [الباب(٢)] الأخر ؟ مصرًّا على الخطأ بعدَ اطِّلاعِهِ عليه (٥) . فأينَ أحدُ البابين من [الباب(٢)] الأخر ؟ مهذا هم الحداث \_ أيضاً \_ عن اختلافهم في مانعي الزكاة ، وقصّة

وهذا هو الجواب - أيضاً - عن اختلافِهم في مانعي الزكاةِ، وقصَّةِ المجهضة.

قوله \_ على الوجه الرابع \_: «لمّا جازَ أن تكونَ المذاهبُ المختلفة \_ في الدماءِ والفروج \_ خفيّةً، فلِمَ لا يجوزُ أن يكونَ الخطأُ فيها صغيراً، لا كبيراً».

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٢) في غير ح زيادة (و) ،

<sup>(</sup>٣) عبارة س، ى: «في كل الاختلافات الشرعية»، وعبارة ح: «في كل الاختلافات من المسائل الشرعية».

<sup>(</sup>٤) لفظ ح: «هذا».

<sup>(0)</sup> في ح: «عليها».

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في آ، ي.

قلنا: قد ذكرنا الدليلَ على أنَّ الخطأَ ـ في هذا البابِ ـ لا بدَّ وأن يكونَ كبيراً.

ولأنَّه روي (١) أنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ قالَ: «مَنْ سَعَىٰ في دم مسلم ، ولو بشَطْر كلمةٍ ـ جاءَ يومَ القيامةِ ـ مكتوباً (١) بينَ عينيه: آيسٌ من رحمةِ الله (١)». فهذا وأمثالَه ـ من الأحاديث ـ التي لا حدَّ لها: يدلُّ على أنَّه لو كانَ المفتي في هذه الوقائع مخطئاً [لكان (٢)] خطؤه كبيرةً ، لا صغيرة (١).

### وخامسها:

لو كانَ المجتهدُ مخطئاً \_ لما حصلَ القطعُ بكونِ الخطاِ فيهِ مغفوراً، وقد حصلَ ذلك: فهو [ليسَ بمخطى و ( ) ].

# بيانُ الملازمةِ:

أنَّهُ لو حصلَ القطعُ بكونِ الخطأِ مغفوراً \_ لكانَ في (\*) ذلك الوقتِ \_ إمَّا أن يجوِّزَ المخطىءُ كونَهُ مخلًا بنظر يلزمُهُ فعلُهُ ، أو لا يجوِّزَ ذلك .

<sup>(</sup>۱) في غير ح: (يروي).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٨٦) من آ.

<sup>(</sup>٢) بلفظ «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة» الحديث أخرجه ابن ماجة برقم: (٢٦٢٠)، وهو في الجامع الصغير: (٢٨٢/٢)، وفي فيض القدير الحديث: (٨٤٧١)، وفي الفتح الكبير (٣/٤٢)، وقد ورد لفظ «مكتوباً» بالرفع في السنن وفي بعض نسخ الجامع الصغير وكلاهما صحيح في اللغة، وقال المناويّ في الفيض: «.. رواه أحمد، وقال: ليس هذا الحديث بصحيح، وقد بالغوا في تضعيفه حتى عده ابن الجوزي في الموضوعات» انظر: (٢٧/٧) منه.

<sup>(</sup>٣) سقطت من س.

<sup>(</sup>٤) عبارة س، آ، ي: «كبيراً، لا صغيراً».

<sup>(</sup>ه) كذا في ـ ص، ح، وعبارة آ: دليس خطأ،، وفي س، دغير خطأ،، واقتصر في ى على لفظ وخطأ».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٤٣) من س.

فإن لم يجوِّزُ ذلك: كانَ كالساهي عن النظرِ الزائدِ، فلم يكنْ مكلَّفاً بفعلهِ، وإذا لم يكن مكلَّفاً بفعلهِ \_ لم يستحقَّ العقابَ بتركِهِ: فلا يكونُ مخطئاً؛ وقد فرضَ (\*) مخطئاً. هذا خلفٌ.

وإن جوِّزَ كونُه مخلاً بنظر زائدٍ لم يخل، إمَّا أن يعلمَ في تلك الحالة: أنَّهُ مغفورٌ له إخلالُه بذلك النظر الزائد، أو لا يعلمَ ذلك.

فإن علم ذلك: لم يصعَّ؛ لأنَّ المجتدَلا يعلمُ المرتبة ـ الَّتي إذا انتهى إليها غفرَ له ما بعدها؛ لأنَّه إن اقتصر على أوَّل المراتب: لم يغفرْ له ما بعدها، وما من مرتبةٍ ينتهي إليها، إلاّ ويجوزُ أن لا يغفرَ له ما بعدَها. ولا تتميّزُ(۱) بعضُ تلك المراتب من بعض. ولأنَّهُ لو عرف تلك المرتبةَ ـ لكانَ مغرى بالمعصيةِ؛ لأنَّهُ علمَ أنَّهُ لا مضرَّة عليهِ في تركِ النظر الزائد، مع كونهِ مثاباً(۱) عليه.

فثبت: أنَّهُ لا يعرفُ تلك المرتبة ، وإذا لم يعرفها ـ جوِّز أن لا يُغفر له إخلاله بما بعدَها ـ من النظر. وجوِّز ـ أيضاً ـ في كلِّ مخطى من المجتهدين: أنَّهم ما انتهوا إلى المرتبة ـ التي (أ) يغفرُ لهم ما بعدَها؛ وفي ذلك تجويزُ كونهم غير مغفور لهم.

فَتْبتُ: أَنَّهُ لو كَانَ مخطئاً لما حصلَ القطعُ بكونِهِ مغفوراً له، لكنَّهُ حصل القطعُ بكونِهِ مغفوراً له، لكنَّهُ حصل القطعُ بذلك؛ لأنَّهم اتَّفقوا من لدن عصرِ الصحابةِ إلى يومِنا هذا: أنَّ ذلك مغفورٌ لهم(٤): فعلمنا أنَّ المجتهدَ ليسَ بمخطىءٍ.

### وسادسُها:

قوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بِأَيَّهم اقتديتُم اهتديتُم»؛ خيَّر الناسَ في تقليدِ أعيانِ الصحابةِ، وكان الصحابةُ ( ) مختلفينَ في المسائل ، فلو كانَ بعضُهم مخطئاً في الحكم ، أو في الاجتهادِ: لكانَ قد حثَّهم على

(٣) في ح زيادة: (إلا).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠١) من جـ.

<sup>(</sup>١) في غير ص، ح زيادة: «له».

<sup>(</sup>٢) لفظ س: «مشاقاً».

<sup>(</sup>٤) في س: «له». (٥) لفظ آ: «أصحابه».

الخطأ والمصير إليه. وإنَّهُ لا يجوز (\*).

### وسابعُها:

قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ، لما رتّب الاجتهاد على السنّة، والسنّة على السنّة والسنّة على الكتاب: «أصبت». ؛ حكم بتصويبه مطلقاً ولم يفصل بين حالة وحالة : فعلمنا أنّ المجتهد مصيبٌ على الإطلاق(\*).

# [و(١)] الجوابُ عن الأوَّل ِ:

أنَّ على الحكم دليلًا ظاهراً، لا قطعيًّا(").

قولُه: «لزمَ كفرُ تاركِهِ وفسقُهُ بالأياتِ».

قلنا: عندنا ـ أنَّ المجتهد ـ قبلَ الخوض في الاجتهاد (٣): كان تكليفُه أن يطلب ذلك الحكم ـ الذي عيَّنه الله ـ تعالى ـ ونصبَ عليه الدليلَ الظاهر.

فإذا اجتهدَ وأخطأً، ولم يصلْ إلى ذلك الحكم ، وغلبَ على ظنَّه شيءٌ آخر: تغيَّر التكليفُ في حقهِ، وصارَ مأموراً بأن يعملَ بمقتضى ظنَّهِ.

وعلى هذا التقدير: يكونُ حاكماً بما أنزلَ الله ـ تعالى ـ لا بغيرِ ما أنزلَ الله : فيسقطُ (<sup>1)</sup> ما ذكروه ـ من الاستدلال.

وهذا هو الجوابُ(): \_ أيضاً \_ عن الحجَّةِ الثانية ()؛ لأنًا نسلَّمُ أنَّ المجتهدَ \_ بعدَ أن اجتهدَ، وغلبَ على ظنَّه: أنَّ الحكم كذا \_ فإنَّه يكلَّفُ () بأن يعملَ بمقتضى ذلك الظنِّ، وحكمُ الله \_ تعالى \_ [في هذه الحالةِ ()] في حقَّه ليسَ إلاّ ذلك . لكن لِمَ لا يجوزُ أن يقالَ: إنَّهُ \_ قبلَ الخوضِ في الاجتهادِ (١): كانَ مأموراً

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٦) من ح.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۱۲۱) من ی. (۱) هذه الزیادة من ح، آ.

<sup>(</sup>٢) كذا في ح، ولفظ غيرها: وقطعاً». (٣) لفظ ي: وفكان».

<sup>(</sup>٤) في ح: وفسقطه. (٥) زاد في ح: والحرف،

<sup>(</sup>٦) لفظ ي: والثالثة، وهو وهم . (٧) في ح، ي: ومكلُّف، .

<sup>(</sup>٨) هذه الزيادة من ح. (٩) زاد في ي: (٩)

بذلك الحكم ِ الَّذي عيَّنه الله \_ تعالى \_ ونصب عليه الدليل، لكنَّه \_ بعدَ الاجتهادِ ووقوع الخطأِ \_ تغيَّر التكليفُ. وما ذكروه لا ينفي هذا الاحتمالَ.

### وأيضاً:

فهذه الدلالة منقوضة بما إذا كانَ النصَّ موجوداً \_ في المسألة \_ والمجتهدُ طلبهُ ولم يجدّه، ثمّ غلبَ على ظنّه \_ بمقتضى القياس (\*) خلافُ ذلك الحكم : [فإن(١٠)] كان تكليفهُ في هذه الحالة \_ أن يعمل بمقتضى ذلك القياس ، مع انعقادِ الإجماع على كونِه مخطئاً \_ في هذه الصورة ، فما جعلوه جواباً [لهم(١٠)] عن هذه الصورة \_ [فهو جواباً عمّا قالوه .

واعلم: أنَّ من المصوِّبةِ من منعَ التخطئة (٣) \_ في هذه الصورة. والمعتمدُ: ما قدَّمناه.

وهو الجوابُ عن الوجهِ الثالثِ \_ الذي ذكروه [وعن الوجهِ الرابع (4)]؛ لأنَّهُ إنَّما يجبُ البراءةُ والتفسيقُ لو كانَ عاملًا بغيرِ حكم اللهِ \_ تعالى \_ لكنّه بعد (6) الخطأ مكلّف بأن يعملَ بمقتضى ظنّهِ، فيكونُ عاملًا بحكم اللهِ \_ تعالى \_: فلا يلزمُ شيءٌ ممًّا ذكروه.

## وعن الخامس (١):

أنَّ المرتبةَ الَّتي \_ عندَها \_ يحكمُ بكونِهِ مغفوراً \_ هي: أن يأتيَ بما يقدرُ عليهِ، من غير تقصيرِ.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٤٤) من س.

<sup>(</sup>١) انفردت بهذه الزيادة ح.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقونتين سقط من ى، و زاد في س، آ بعد لفظ «المصوبة» «من».

<sup>(</sup>٤) انفردت بهذه الزيادة ح، وهي زيادة مناسبة لما تقدم، ولما بعدها.

<sup>(</sup>٥) لفظ ح، آ: وعندي.

<sup>(</sup>٦) كذا في ح، آ س، وفي النسخ الأخرى: «الرابع».

### وعن السادس(١):

أَنَّهُ معارضٌ بقولِهِ عليه (\*) الصلاةُ والسلامُ: «مَن اجتهدَ وأخطأ ـ فلهُ أُجرٌ واحدٌ» (٢).

وأيضاً: فهو خبرُ واحدٍ، وما ذكرناه دلائلُ قاطعةً: فلا يحصلُ التعارضُ. وهو الجوابُ(٣) عن(\*) الوجه السابع(١).

واعلم: أنَّا نريد أن نتكلِّم في فروع ِ القول ِ بالتصويبِ: مسألةً:

الذين قالوا: ليسَ في الواقعة - حكمٌ معيَّنٌ، منهم من قالَ [ب٥٠] الأشبه - على التفسير الذي لخصناه.

ومنهم من [لم(١٦)] يقلُ به. وهو الحقُّ.

#### : انا

أنَّ ذلك الأشبة \_ إمَّا أن يكونَ هو: العملَ بأقوى الأماراتِ، أو غيرهَ.

فإن كان الأوَّلُ: فأقوى الأماراتِ .. إمَّا أن يكونَ موجوداً، أو لا يكونَ:

فإن كان موجوداً: كانَ الأمرُ بهِ وارداً لإجماعِ (٣) الأمَّةِ على وجوبِ العملِ بأقوى الأماراتِ؛ فحينئذِ: يكونُ الحكمُ بذلك الأشبهِ وارداً؛ [وقد فرضناهُ غيرَ واردٍ. هذا خلفٌ.

<sup>(</sup>١) كذا في ح، آ، س، وفي النسخ الأخرى: «الخامس».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٨٧) من آ.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث سيأتي تخريجه بهامش ص (٥٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في جـ، آ زيادة: «بعينه».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠٢) من ج.

<sup>(</sup>٤) كذا في ح، س، وفي غيرهما: «السادس».

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من ح، آ.

<sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من ي. (٧) في ي، آ: «للإجماع».

وإن كانَ أقوى الأماراتِ غيرَ موجودٍ: لم يكن الأشبهُ \_ أيضاً \_ موجوداً (١)]؛ لأنًا فرضنا: أنَّ الأشبة \_ هو نفسُ أقوى الأماراتِ .

وأمًّا إن كانَ الأشبهُ [شيئاً(٢)] \_ غيرَ العمل بأقوى الأماراتِ، فإمَّا أن تكونَ مفسدةً للمكلَّف أو مصلحةً له، أو لا مفسدةً ولا مصلحةً .

[و<sup>(٣)</sup>] الأوّلُ باطلُ؛ لأنّهُ ليسَ في الأمّةِ أحدٌ يقول: إنّهُ يجبُ أن يكونَ في كلّ واقعة حكم له نون الله - تعالى - على الحكم: لنصّ عليه، مع أنّهُ يكونُ مفسدةً.

وأمّا الثاني \_ وهو أن يكونَ مصلحةً ، فإمّا أن تجبّ على اللهِ \_ تعالى \_ رعايةً المصالح ، أو لا تجبّ .

فان وجبت: وجب عليهِ التنصيصُ على ذلك الحكم ؛ ليتمكَّنَ المكلَّفُ من استيفاءِ تلك المصلحة .

وإن لم تجبُ عليهِ رعايةُ المصلحةِ: جازَ منهُ تعالى \_ أن ينصَّ على غيرِ ذلك الحكم ، وذلك يُبطلُ القولَ بأنَّهُ لو نصَّ على الحاكم \_ لما نصَّ إلاّ عليه \_.

[و(1)] أمّا الثالث \_ وهو: أن يكونَ ذلك الأشبةُ لا مصلحةً ولا مفسدةً \_ فهذا إنّما يمكنُ لو قلنا: إنّه لا تجبُ عليه [رعاية(١)] المصالح ، وكلُّ من قالَ بهذا القول \_ قالَ: إنّه لا يتعين عليه تعالى أن يحكمَ على وَجهٍ معيّنٍ ، بل له أن يحكمَ (٩) كيف شاء ، وذلك يمنعُ [من(٢)] القول بتعيّن الأشبه .

واحتج القائلون بالأشبه \_ بالنصِّ والمعقول :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

<sup>(</sup>٢) انفردت ح بهذه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من ح، آ.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في س.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٧) من ح.

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في آ.

أمَّا النصُّ \_ فقوله عليه الصلاةُ والسلامُ: «إِذَا اجتهدَ الحاكمُ وأَخطأ \_ فله أُجرٌ واحدٌ (١))؛ صرَّحَ بالتخطئةِ ، وهذه التخطئةُ \_ ليست لأجل مخالفةِ حكم

(١) بلفظ «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرر، أخرجه الإمام الشافعيّ في الأم: (٢٠٣/٦، و ٨٥/٧)، وفي جماع العلم: (٢٥٤/١، و ٢٠٢، و ٢٠٢٠)، وفي الرسالة: (٢٥٤)، و ٢٠٢٠، و ٢٧٣)، وفي إبطال الاستحسان: (٢٥٧)، كما أخرجه في الرسالة: (٤٩٤)، وقد قال رضي الله عنه في إبطال الاستحسان: (٧٤/١٤) «. . . فإن قال قائل: «أرأيتما اجتهد فيه المحبتهد ونكيف الحقّ فيه عند الله كله إلا واحداً؛ لأنّ علم الله عزّ وجلّ وأحكامه واحدً، الاستواء السرائر والعلائية عنده، وأن علمه بكل واحد حبلً ثناؤه سواء.

فإن قيل: من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سنَّة هل يختلفون ويسعهم الاختلاف؟ . أو يقال لهم \_ إن اختلفوا \_ مصيبون كلّهم أو مخطئون، أو لبعضهم مخطىء وبعضهم صيب؟!

قيل: لا نجوِّز على واحد منهم - إن اختلفوا - إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهباً محتملًا أن يقال له: أخطأ مطلقاً؛ ولكن يقال لكل واحد منهم: قد أطاع فيما كلّف وأصاب فيه، ولم يكلّف علم الغيب - الذي لم يطلع عليه أحد.

فإن قال قائل: فمثِّل لي من هذا شيئاً؟!

قيل: لا مثال أدلَّ عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقباله: فإذا اجتهد رجلان بالطريقين عالمان بالنجوم والرياح والشمس والقمر فرأى أحدهما القبلة متيامناً منه، ورأى أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبه: كان على كل واحد منهما أن يصلي حيث يرى، ولا يتبع صاحبه إذا أدًّاه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه، ولم يكلف واحد منهما صواب عين البيت، لأنه لا يراه، وقد أدى ما كلّف: من التوجَّه إليه بالدلائل عليه !!

فإن قيل: فيلزم أحدهما اسم الخطأ؟!

قيل: أمَّا فيما كُلُف. فلا، وأمَّا خطأ عين البيت العمه؛ لأنَّ البيت لا يكون في جهتين. فإن قيل: فيكون مطيعاً بالخطأ.

ويل: هذا [مجتهد] يكون مطيعاً بالصواب لما كلّف من الاجتهاد، وغير آثم بالخطأ، إذ لم يكلف صواب المغيّب العين عنه ، فإذ الم يكلّف صواب عليه خطأمالم يجعل عليه صواب عينه ثم أورد \_ رحمه الله \_ حديث الباب، وقال فإن قال قائل: فما معنى هذا؟ =

= قيل؛ ما وصفت من أنّه إذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد، وصواب العين ـ التي اجتهد كان له حسنتان. وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العين ـ التي أمر أن يجتهد في طلبها كانت له حسنة، ولا يثاب من يؤدي في أن يخطىء العين، ولا يحسن من يؤدي أن يكف عنه . ا هـ من الأم: (٧/ ٢٧٤ ـ ٧٧٥) وقد ورد نحوه وبشيء من الاختصار في الرسالة (٤٩٤ ـ ٥٠٣) وأخرجه البخاريّ ـ أيضاً ـ في الصحيح بنفس اللفظ وبذات الطريق. فانظر هامش فتح الباري: (٣١ / ٢٦٨ ـ ٢٧٠)، وقد نقل الشارح الحافظ في شرحه له جملة من الأقوال المفيدة والحكم الجليلة التي دل عليها، أو استدل به عليها ومما قال: و. . . قال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال: إن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه، قال وهي نازلة في الخلاف عظيمة».

وقال المازريّ: تمسّك به كلّ من الطائفتين: من قال: إن الحق في طرفين ومن قال: إن كل مجتهد مصيب؛ أمّا الأولى \_ فلأنه لو كان كلّ مصيباً لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة الجمع من النقيضين في حالة واحدة

وأما المصوِّبة \_ فاحتجُّوا بأنه \_ ﷺ \_ جعل له أجراً، فلو كان لم يصب لم يؤجر.

وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النصِّ أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيَّات فيما خالف الإجماع. . . وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نصَّ ولا إجماع يطلق عليه الخطأ.

قال الحافظ: وأطال المازريّ في تقرير ذلك والانتصار له، وختم كلامه (أي: المازريّ) بأن قال: إن من قال: إنَّ الحق في طرفين ـ هو قول أكثـر أهـل التحقيق ـ من الفقهاء والمتكلمين، وهو مروي عن الأثمة الأربعة وإنْ حكى عن كل منهم اختلاف فيه.

قلت: وقد علمت مذهب الشافعيّ مما تقدم وقال شارح صحيح مسلم في شرحه «المفهم»: الحكم المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمين، لأن هناك حقاً معيناً في نفس الأمر يتنازعه الخصمان.

وقال ابن العربي: عندي في هذا الحديث فائدة زائدة \_ وهي: أن الأجر على العمل الفقاصر على العامل واحد، والأجر على العمل المتعدّي يضاعف. . . فإذا قضى بالحق واعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له مثل أجر مستحق الحق، فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الأخر فقضى له والحق ـ في نفس الأمر \_ لغيره كان له أجر الاجتهاد فقط.

واقع ؛ [لأنَّا(١)] قد دلَّلنا على أنَّه لا حكم ، فلا بدَّ وأن يكون لأجل كونه مخالفاً لحكمُ مقدّر ـ وهو الأشبه .

[و(٢)]أمَّا المعقولُ من فهو: أنَّ المجتهدَ طالبٌ، والطالبُ لا بدَّ له من مطلوب، ولمَّا لم يكن المطلوبُ معينًا وقوعاً: وجبَ أن يكونَ معينًا تقديراً. [و(٣)] البجوابُ(\*):

أنَّ ذلك الأشبة، إن كانَ هو العملُ بأقوى الأماراتِ: فهو حقٌّ. [وهو قولُناناً].

وإن كانَ غيرهَ \_ مع أنَّ الله \_ تعالى \_ لم ينصَّ عليهِ ، ولا أقامَ عليه دلالةً ولا أمارةً \_ فكيف يكونُ مخطئاً بالعدول عنه ، وكيفَ ينقصُ ثوابه إذا لم يظفَرُ بما لم يكلَّف بإصابته ، ولا سبيلَ له إلى إصابته .

وهذا هو بعينهِ الجوابُ عن الوجهِ المعقول ِ.

### مسألة:

القائلونَ بأنَّ المصيبَ واحدً . احتجُّوا:

بأنَّ القولَ بتصويب الكلِّ يفضي إلى وقوع منازعة ـ لا يمكنُ قطعُها، وهذا كما إذا نكحَ رجلُ امرأةً ـ وكانا مجتهدين ـ ثم قالَ: «أُنتِ بائنٌ»، ثم راجعَها،

= قال الحافظ: قلت: وتمامه أن يقال: ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه، لأنّه لم يتعمد ذلك، بل وزر المحكوم له قاصر عليه، ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهاد وهو من أهله، وإلاّ فقد يلحق به الوزر إن أخلّ بذلك. والله اعلم. اهم.

وأخرجه مسلم في صحيحه فانظره بهامش شرحه الإكمال: (١٥/٥) وتأمل ما قاله الشارحان فيه. واحرص على النظر فيما قاله النووي في شرحه عليه .. أيضاً ..: (١٣/١٢) .. ١٣/١٤) ط المصرية. كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى فانظر: (١١٨/١٠) منها، وراجع ص (٢٠) من هذا الجزء من الكتاب.

(١) لم ترد الزيادة في آ.

(٢) لم ترد الزيادة في آ. (٣) لم ترد الزيادة في س.

(\*) آخر الورقة (٧٤٠) من س. (٤) هذه الزيادة من ح.

والسزوجُ شافعيِّ مدى السرجعة، والمراةُ حنفيَّةٌ ترى الكناياتِ بوائنَ؛ فها هنا: الزوجُ متمكِّنٌ شرعاً من مطالبتِها بالوطءِ، والمرأةُ مأمورةٌ بالامتناع ِ. وهذه منازعةٌ لا يمكنُ قطعُها.

قالَ المصوّبونَ: هذا الإشكالُ واردُ عليكم [أيضاً(١)] فإنَّ أهلَ التحقيق \_ منكم (\*) \_ ساعدوا على أنَّه يجبُ على المجتهدِ العملُ بموجبِ ظنَّه \_ إذا لم يعرِفْ كونَه مخطئاً: فهذا الإلزامُ \_ أيضاً \_ واردُ عليكم .

ولمّا كانَ هذا الإشكالُ وارداً على المذهبين: وجبَ أن نذكرَ تقسيماً في بيانِ الحوادثِ النازلةِ بالمكلّفين: ليظهرَ أنّهُ لا نزاعَ فيها \_ فنقول:

الحادثة إمَّا أن تنزلَ بمجتهدٍ، أو بمقلَّدٍ.

فإن نزلت بمجتهدٍ (٢): فإمَّاأَنْ تَخْتُصُّ بِهِ، أَوْ تَتَعَلُّقَ بِغَيْرُهِ.

فإن اختصَّت به: عملَ بما يؤدِّيهِ إليهِ اجتهادُه: فإن استوت ـ عندُه ـ الأماراتُ ـ تخيَّر بينها، أو يعاودُ الاجتهادَ إلى أن يظهرَ الرجحانُ.

و إن (\*) تعلَّقت بغيرِهِ ـ فإن كانَ يجري فيه الصلحُ ، نحوَ التنازع في مالٍ: اصطلحا (٣) فيهِ ، أو (١) رجعا إلى حاكم يفصل بينهما إن وجد.

فإن لم يوجد : رضيا من (٥) يحكم بينهما، ومتى حكم : لم يكن لهما الرجوع عنه .

وإن لم يجرِ (٢) الصلحُ فيه \_ كما ذكرنا في مسألةِ الكناياتِ \_: فإنَّهما يرجعانِ إلى من يفصلُ بينهما، سواءً كانَ صاحبَ الحادثةِ [مجتهداً و(٢)] حاكماً، أو لم يكن: فإنَّ الحاكم (٩) لا يجوزُ له أن يحكمَ لنفسِهِ على غيره، بل ينصبُ من يقضى بينهما.

| (*) آخر الورقة (٦٨) من ص.  | (۱) هذه الزيادة من ح، ي.                     |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| (*) آخر الورقة (۲۰۳) من جـ | (٢) لفظ ح: «بالمجتهد».                       |
| (٤) في غيرح: (١٩).         | (٣) لفظ آ: وعليه.                            |
| (۱) في ح، ی: «يجز».        | (٥) في غيرح: «بمن».                          |
| (#) آخر الورقة (۱۸۸) من آ. | <ul><li>(٧) انفردت ح بهذه الزيادة.</li></ul> |

وإن كانَ مقلِّداً \_ فإن كانت الحادثة تخصة : عملَ على ما اتَّفِقَ عليهِ من الفتوى.

وإن اختلفوا: عملَ بفتوى الأعلمَ الأورع ِ. فإن استويا(١): تخيرً بينهما. وإن كانت تتعلُّقُ بغيره: عملَ كما بيّنًاه في [حقُّ(١)] المجتهدين.

مسألةً: في نقض الاجتهاد.

المجتهد إذا تغير اجتهاده - ففيه بحثان:

الأول٣:

أنَّ المجتهدَ كيفَ يعملُ.

والثاني:

أنَّ العامِّيِّ \_ الَّذي عملَ بفتواه \_ كيفَ يعملُ .

أمَّا الأوَّلُ \_ فنقولُ: المجتهدُ إذا أفضى اجتهادُه إلى (\*) أنَّ الخلعَ \_ فسخٌ ، فنكحَ امرأةً (٤) خالعها ثلاثاً ، ثمّ تغيرٌ اجتهادُهُ: فإمَّا أن يكونَ قد قضى القاضي بصحَّةِ ذلك النكاح \_ قبل تغير اجتهادِه ، أو ما قضى بذلك:

فإن كان الأوّل: بقي النكاحُ صحيحاً؛ لأنَّ قضاءَ القاضي، لمّا اتّصل بهِ \_ فقد تأكّد: فلا يؤثّرُ فيه تغيرُ الاجتهادِ.

وإن كانَ الثاني: لزمَ تسريحُها، ولم يجزُ له إمساكُها ـ على خِلافِ اجتهادِهِ.

[و(°)] أمّا الثاني .. وهو ما إذا أمسكَ العامِّيُّ زوجتَهُ بفتوى المفتي بأنَّ الخلعَ فسخٌ ، فإذا تغيرٌ اجتهادُ المفتي .. فالصحيحُ أنَّهُ يجبُ عليهِ تسريحُها: كما إذا (١)

(۲) سقطت الزيادة من س، آ، ی.(۳) في غير ح: «أحدهما».

(\*) آخر الورقة (۱۲۲) من ی. (۱) زاد فی ی: «ثمّ».

(٥) هذه الزيادة من ح. (٦) في آ، ي: «لو».

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «استووا».

تغيرً اجتهادُ متبوعِهِ عن القبلةِ في أثناءِ الصلاةِ، فإنَّه يتحوَّلُ إلى الجهة الأُخرى؛ بخلافِ قضاءِ القاضي، فإنَّهُ متى اتَّصلَ بالحكم المجتهّدِ فيه: استقرَّ.

واعلم: أنَّ قضاءَ القاضي (\*) \_ لا ينتقضُ، بشرطِ أن لا يخالفَ دليلًا قاطعاً (\*)؛ فإن خالفة: نقضناهُ (١).

(\*) آخر الورقة (٧٤٦) من س.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٨) من ح.

<sup>(</sup>١) للاطلاع على مذاهبهم في نقض الاجتهاد، وما ينتقض به، وما لا ينتقض به، والأحوال التي يتأكد فيها الاجتهاد فلا يرد عليه نقض ونحو ذلك. انظر: المستصفى: (٣٨٢/٢)، وشرح مختصر ابن الحاجب: (٣٠٠/٢) وإحكام الآمدي: (٣٠٣/٤) ط الرياض، وفصول البدائع: (٢٨/٢٤)، والمسلّم بحاشية المستصفى: (٣٩٦/٢)، وثيسير التحرير (٤/٤٣٤)، وشرح جمع الجوامع بحاشية البنّاني: (٣٩١/٢)، وتنقيح الفصول (١٩٦)، والمدخل لمذهب الإمام أحمد (١٩٠)، والحاصل: (٩٧٣).

# الكلام في المفتي والمستفتي

والنظر فيه ـ يتعلق بالمفتي والمستفتي، والمستفتي، وما فيه الاستفتاءُ.

# القسم الأوَّل في المفتي

وفيه مسائل:

## مسألةً :

إذا أفتى المجتهد(١) بما أدَّى إليهِ اجتهادُه، ثمَّ سئِل ثانياً عن تلك الحادثةِ \_ فإمَّا أن يكونَ ذاكراً لطريق الاجتهادِ الأوَّلِ، أو لا يكونَ :

فإن كانَ ذاكراً له \_ فهو مجتهد، وتجوزُ له الفتوى.

وإن نسيه: لزِمَه أن يستأنفُ الاجتهاد؛ فإن أدَّاه اجتهاده إلى خلافِ فتواه ـ في الأوَّل : أفتى بما أدَّاه اجتهاده إليه ثانياً.

ثمّ الأحسن به (٢) أن يعرَّف من استفتاه \_ أوَّلاً \_ أنَّهُ رجعَ عن ذلك القول ؛ لأنَّ [ذلك] المستفتي \_ إنَّما يعوِّلُ على قولِهِ، فإذا تركَ هو قولهُ: بقيَ عملُ المستفتي به \_ بعد ذلك \_ عملًا من غير موجب.

روي عن (٣) ابن مسعود: أنَّهُ كانَ يقولُ في تحريم أُمَّ المرأة: «مشروطُ بالمدخول بالمرأة»، فلقيَ (٩) أصحابَ رسول الله على الله عليه وسلم وذاكرهم، فكرهوا أن يتزوَّجها: فرجعَ ابنُ مسعود إلى من كان أفتاه ـ قال:

<sup>(</sup>۱) زاد فی ی: «مرّة».

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: «له».

<sup>(</sup>٣) في ي: وأن،

<sup>(</sup>٤) في آ: ﴿فَأَتَّى ۗ.

«سَأَلتُ أصحابي فكرهوا(١)».

وأمّا إن لم يستأنف الاجتهاد: لم تجزله الفتوى.

ولقائل أن يقولَ: لمّا كانَ الغالبُ على ظنّه \_ أنَّ الطريقَ الَّذي تمسَّكَ به \_ [أوَّلاً(٢)] كَان طريقاً قويًا \_ حصلَ له \_ الآنَ \_ ظنَّ أنَّ ذلك القويُّ حتَّ : جازَ له الفتوى به ؛ لأنَّ العملَ بالظنِّ واجبٌ .

## مسألة:

[اختلفوا<sup>(٣)</sup>] في أنَّ غيرَ المجتهدِ، هل تجوزُ له الفتوى بما يحكيهِ عن الغير؟!

(۱) أثر ابن مسعود بطرقه المختلفة أخرجه البيهةي في السنن الكبرى: (١٠٩١/) وعبد الرزاق في المصنف: (٢٧٣/١) برقم (١٠٨١١)، و (١٠٨١٢) وابن حزم في المحلّى: الرزاق في المصنلة (١٠٨١)، وابن كثير في تفسيره: (١٠٤١). هذا: وأهل العلم مطبقون على تحريم أمّهات النساء والربائب اللاتي في الحجور. ومذهب الجمهور: أن مجرّد العقد على البنات يحرّم الأمهات، ولا تحرم البنات الا بالدخول بالأمّهات والدليل قوله تعالى: فوأمهتُ نسآئكُم وربنيبيكم التي في حُجُورِكُم مِن نِسَآئكُم التي دخلتُم بهنّ، فإن لم تَكُونُوا دخلتم بهنٌ فلا جُناحَ عليكُم (٢٢ من سورة النساء)، ووجه الدلالة: أن الله \_ تعالى \_ أبهم أمهات النساء ولم يشترط لتحريمهن الدخول بالبنات والمعقود عليها داخلة في النساء: فيدخل تحريم أمّها في عموم الآية. أما والربائب، فقد شرط لتحريمهن الدخول في الأمّهات، ولـذلك لا يحرمن بمجرد العقد على أمّهاتهنّ. وقد خالف بعض العلماء في هذا فاشترط بعضهم الدخول بالبنت \_ أيضاً \_ لتحريم الأم، احتجاجاً بأن قيد الدخول يعود على أمّهات بعضهم الدخول بعود على أمّهات النساء والربائب.

وذهب بعضهم إلى أن لتقييد البنات في الحجور مفهوماً: فلا تحرم إذا لم تكن في الحجر ولو دخل بأمّها وإليه ذهب الظاهريَّة. فانظر هذه المذاهب في المغني والشرح الكبير: (٧/٧٤-٤٧٤)، والمحلَّى: (٧/٧٩-٤٧١)، والإشراف: (٧/٠١) ومختصر الطحاويّ (٢/٧٠)، وتفسير القرطبيّ: (٥/٣٠)، والمدونة: (١٧٧/٤) وفقه الإمام سعيد بن المسيّب: (٢١٣/٣).

(٢) لم ترد في س، ى، آ. (٣) لم ترد الزيادة في ى.

فنقولُ: لا يخلو إمَّا أن يحكي عن ميِّت، أو عن حيٍّ.

فإن حكى عن ميَّتٍ: لم يجز الاخذُ بقولِهِ ؛ لأنَّهُ لا قولَ للميَّتِ ؛ بدليل أنَّ الإجماعَ لا ينعقدُ [مع(١)] خلافِهِ حيًّا ، وينعقدُ مع موتهِ . وهذا يدلُّ على أنَّه لم يبتى له قولٌ بعدَ موتهِ .

فإن قلت: فلم صنَّفت (١) كتبُّ الفقهِ مع فناءِ أربابها.

قلت: لفائدتين:

#### إحداهما:

استفادة طريق الاجتهادِ من تصرَّفهم ِ في الحوادثِ ٣)، وكيفيَّة بناءِ بعضِها على بعض ٍ.

## والأخرى:

معرفةُ المتَّفق عليهِ، من المختلفِ فيه.

ولقائل أن يقول: إذا كانَ الراوي عدلًا ثقةً (٩) متمكَّناً من فهم كلام المجتهدِ الذي مات، ثمّ روى للعامي قوله: حصلَ للعامي ظنّ صدقِهِ.

ثم [إذا (٢)] كانَ المجتهدُ عدلًا ثقةً: فذلكَ يوجبُ ظنَّ صدقِهِ في تلك الفتوى.

وحينئذ: يتولَّدُ للعامِّيِّ ـ من هذين الظنَّيْنِ ـ ظنُّ أَنَّ حكمَ الله ـ تعالى ـ ما روى له هذا الراوي الحيُّ ، عن ذلك المجتهدِ الميِّتِ ، والعملُ بالظنِّ واجبُ : فوجبَ أن يجب على العامِّيُّ العملُ بذلك .

وأيضاً: فقد انعقدَ الإجماعُ - في زمانِنا هذا - على جوازِ العملِ بهذا النوعِ

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ى.

<sup>(</sup>٢) لفظ آيى: وصدقت،

<sup>(</sup>٣) لفظ آ: «الجواب». (\*) آخر الورقة (٢٠٤) من ج.

<sup>(</sup>٤) هذه زيادة متعيِّنة لتصحيح الكلام ولم ترد في الأصول.

من الفتوى؛ لأنَّه ليسَ \_ في (\*) هذا الزمان \_ مجتهدٌ، والإجماعُ حجَّة (١).

وأمَّا إِن حكى عن حيٍّ من أهل الاجتهاد من أمَّا أن يكونَ سمِعَهُ مشافهةً ، أو يرجعَ فيه إلى كتاب، أو حكايةِ حال (٢).

[فإن ٣] كان سمعة منه مشافهة : جاز أن يعملَ به . وجاز أن يعملَ الغير \_ الفير \_ على الفير \_ المعلى الفير \_ المعلى ا

ورجع علي \_ رضي الله عنه \_ إلى حكاية المقداد عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في شأن المذي (٤).

وإن رجعَ في ذلكَ إلى حكايةِ من يوثَقُ بقولِهِ: فحكمُ ذلكَ حكمُ السماع .

وإن رجع إلى كتاب، فإن كانَ كتاباً موثوقاً به: جرَى مجرى المكتوب ـ من جواب [المفتي(٩)] ـ في أنَّه (١) يجوزُ العملُ به، وإلا فلا؛ لكثرة ما يتَّفقُ من الغلطِ في الكتب(٩).

ر\*) آخر الورقة (۱۸۹) من آ.

<sup>(</sup>١) اذا لم يكن هناك مجتهدون، فكيف يدعى الإجماع، والإجماع: اتَّفاق مجتهدي أمَّة محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلَّم ـ وانظر ما ورد في آيات ابن قاسم: (٢٦٩/٤) حول النقل عن الإمام في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: «حاك». (٣) سقطت الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاريّ ومسلم وأحمد وأبو داود. على ما في نيل الأوطار: (٢٠٣/١) وهو في البخاريّ بهامش شرحه الفتح: (٢٠٣/١)، وقال الحافظ \_ رحمه الله \_: «استدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع؛ وهو خطأ، ففي النسائيّ: أنّ السؤال وقع وعليّ حاضرة، وانظر: (١/٣٢٥ ـ ٣٢٥) منه، ونصب الراية: (١/٤١)، والدراية: (١/١٥)، وقم (٣٩)، وصحيح ابن خزيمة: (١/١٥)، وشرح معاني الآثار: (١/٥٤ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) ساقط من س.

<sup>(</sup>٣) في س: ويجبه. (\*) آخر الورقة (٢٤٧) من س.

# القسم الثاني في المستفتى

### مسألة:

يجوزُ للعامِّيِّ أن يقلّد المجتهدَ(١) \_ في فروع ِ الشرع ِ \_ خلافاً لمعتزلة بغدادَ(١).

وقال الجبَّائيُّ: يجوزُ ذلك \_ فيما كانَ من مسائل الاجتهادِ ٣٠٠.

لنا وجهان:

الأوّل:

إجماعُ الأمَّةِ .. قبلَ حدوثِ المخالفِ؛ لأنَّ العلماءَ في كلِّ عصرٍ لا ينكرونَ على العامَّةِ الاقتصارَ على مجرَّدِ أقاويلهم، ولا يلزمونَهم أن يسألوهم عن وجهِ اجتهادهم.

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «المجتهدين».

<sup>(</sup>۲) أمثال بشر بن المعتمر المتوفى (۲۱۰هـ)، وأحمد بن أبي دؤاد المتوفى (۲۱۰هـ)، وثمامة بن الأشرس المتوفى (۲۱۳هـ) وجعفر بن مبشر المتوفى (۲۳۴هـ) وجعفر بن حرب المتوفى (۲۳۲هـ) ويحيى الأسكافي المتوفى (۲۲۰هـ) وغيرهم، وأبي القاسم، وعبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي من الطبقة الثامنة توفى سنة (۲۹۱هـ).

<sup>(</sup>٣) زاد في ى: «دون ما لم يكن من مسائل الاجتهاد»، ونحوه في آغير أنّه أبدل: «لم يكن» بـ «ليس».

#### الثاني:

[أنّ (١)] العامّي إذا نزلت به حادثةً \_ من الفروع \_ فإمَّا أن لا يكونَ مأموراً فيها بشيء؛ وهو باطلٌ بالإجماع؛ لأنَّا نلزمُهُ إلى قول ِ العلماء، والخصمُ يلزمهُ الرجوعَ إلى الاستدلال ِ.

وإمَّا أَن يَكُونَ مَامُوراً فيها بشيءٍ، وذلك: إمَّا بالاستدلال ِ أو بالتقليدِ.

والاستدلالُ باطلُ؛ لأنَّهُ إمَّا أن يكونَ هو التمسُّكَ بالبراءةِ الأصليَّةِ، أو التمسُّكَ بالأدَّلة السمعيَّة.

والأوَّلُ باطلٌ بالإجماع .

والثاني - أيضاً - باطل؛ لأنَّهُ لو لزمّهُ أن يستدلّ - لم يحلُ من أن يلزمَه ذلك حينَ كمُلَ عقلهُ، أو حينَ حدثت الحادثة .

والأوَّلُ باطلُ؛ لوجهين:

#### أحدُهما:

أنَّ الصحابةَ ما كانوا يلزمونَ من لم يشرعُ في طلبِ العلم ، ولم يطلبُ رتبةَ المجتهدِ .. في أوَّل ما يكملُ عقلهُ .

#### وثانيهما:

أنَّ وجوبَ ذلك [عليه(٢)] يمنعهُ من الاشتغال ِ بأمورِ الدنيا، وذلكَ سببُ لفسادِ العالم .

والشاني \_ أيضاً \_ باطلُ ؛ لأنَّه يقتضي أن يجبّ عليهِ اكتسابُ صفةِ المجتهدين \_ عند نزول ِ الحادثةِ ؛ وذلك غيرُ مقدور له .

ولقائل أن يقولَ ـ على هذا الوجه \_: القائلونَ بأنَّهُ لا يجوزُ التقليدُ ـ في الشرع ـ لا يقولَ بالإجماع ولا بخبر الواحدِ ولا بالقياس ، ولا يجوّزونَ التمسُّكُ بالظواهر المحتملة.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ي.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من آ، ولفظ ي: «عليهم»، ولم ترد في غيرهما.

وإذا كان كذلك: سهلَ الأمرُ عليهم؛ فإنَّهم قالوا: قد تقرَّر في عقل كلِّ عاقل : أنَّ الأصلَ في اللَّذَاتِ: الإباحة، وفي المضارِّ: الحرمةُ. فإن جاءَ في بعض الحوادثِ نصَّ قاطعُ المتنِ، قاطعُ الدلالةِ \_ يوجبُ تركَ ذلك الأصلِ العقليُّ: قلنا به.

وإن لم يوجدُ ذلك: وجبّ البقاءُ على حكم العقل.

وإذا ثبتَ هذا \_ فالعامِّيُّ إذا وقعت له واقعةً، فإمَّا أن يكونَ فيه شيءٌ من الذكاءِ، أ [و لا يكون، بل(١)] يكون في غاية البلادةِ(١).

فإن كانَ فيهِ شيءٌ من الذكاءِ: عرف حكم العقل فيهِ.

وإن كان في غاية البلادة (١٠): نبُّهه المفتي على حكم العقل .

وليسَ لأحد أن يقولَ: الاشتغالُ بذلك يمنعُهُ عن عملَ المعاش ؛ لأنّه إذا جازَ تكليفُهُ بمعرفةِ الأدلَّةِ الدقيقةِ \_ في مسائلِ الأصولِ ، ولا يمنعُهُ ذلك عن المعاش : فكيفَ تمنعُهُ معرفةُ هذا القدر من طلب المعاش ؟!

ثم إذا عرف العاميُّ (\*) حكم العقل ، وأنَّ ما في الواقعة نصَّ ـ يوجبُ تركَ العمل بحكم العقل ، قاطعُ المتنِ، قاطعُ الدلالةِ: نبَّهه المفتي عليهِ. ولا حاجة في فهم مثل هذا النصِّ إلى تدقيق يمنعُهُ من عمل المعاش .

وإن لم يوجدٌ فيهِ مثلُ هذا النصِّ : وجبَ عليهِ العملُ بحكم ِ العقل ِ.

فثبت: أنَّ المنعَ من التقليدِ إنَّما يصعبُ على قول من يوجبُ العملَ بالقياسِ وخبر الواحدِ.

أمَّا من لا يقولُ بذلك \_ فلا صعوبةَ عليهِ الْبتَّةَ.

وأيضاً \_ فهذه الدلالةُ لو صحَّت: لوجبَ القولُ بجوازِ التقليدِ في مسائلِ الأصولِ ؛ لأنَّا نعلمُ أنَّ الوقوفَ على تلك الدلائلِ \_ لا يحصلُ إلاّ (\*) بعدَ الكدّ

<sup>(</sup>١) ساقط من ي.

<sup>(</sup>٣) في آ: والبلامة،

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: «البلامة». ١

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٤٨) من س.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠٥) من جـ.

الكثيرِ ونحن نعلمُ من حالِ الصحابةِ: أنَّهم ما كانوا يلومونَ (١) من لم يتعلَّم علمَ الكلام .. في أوَّل زمانِ بلوغِهِ.

وأيضاً: الاشتغالُ بتحصيلِهِ ـ يمنعُ من الاشتغال ِ بأمرِ المعاش ِ .

أجابوا: بأنَّ الَّذي يجبُ على المكلَّفِ معرفةُ أدلَّةِ التوحيدِ والنبوَّةِ (\*) على طريقِ الجملةِ ، لا على طريقِ التفصيلِ . ومعرفةُ تلكَ الأدلَّةِ \_ على سبيل الإجمال \_ أمرَّ سهلُ هيَّنَ ، يحصلُ بأدنى سبب (٢) ؛ بخلافِ الاجتهادِ في فروع الشرع \_ فإنَّهُ لا بدَّ فيه من علوم كثيرةٍ ، وتبحُّرِ شديدٍ .

واعلم: أنَّ هذا الفرقَ \_ إنَّما يتلخص (٣) إذا سلَّمنا لهم الفرقَ بين مباحثِ الجملةِ ومباحثِ التفصيل .

وعندي: أنَّ هذا الفرق \_ باطلٌ؛ وذلك: لأنَّ الدليلَ إذا كانَ مركباً \_ مثلاً من مقدّمات عشر (أ) ، فالمستدلُّ إن كانَ عالماً بها \_ بأسرها \_ وجبَ حصولُ العلم النظريِّ له \_ لا محالةً ؛ و [إن (٥)] امتنعت الزيادةُ عليه ؛ لأنَّ تلكَ المقدّماتِ العشرَ إذا كانت مستقلَّة بالانتاج ، فلو انضمَّت مقدِّمةُ أخرى إليها: استحالَ أن يكون لها أثرٌ \_ ألْبَتَّة .

وأمَّا إن لم يحصل العلمُ \_ بأسرِها \_ مثلُ أن يحصلُ (١) العلمُ بتسع منها، ولم تكن المقدَّمةُ العاشرةُ معلومةً بالضرورةِ، ولا بالدليلِ ، بل مقبولةً \_ على سبيلِ التقليدِ: فتكونُ النتيجةُ المتولِّدةُ عن مجموع ِ تلكَ العشرِ تقليداً، لا يقيناً.

فثبت: أنَّ التمسُّكَ بالدليل (٣ ـ لا يقبلُ الزيادةَ والنقصانَ الْبَتَّةَ.

مثالة \_ أنَّهم يقولون : صاحبُ الجملةِ \_ يكفيه الاستدلال بحدوثِ الحوادثِ

(١) لفظ س، ي: «يلزمون». (\*) آخر الورقة (١٩٠) من آ.

(٢) في آ، ى: «سعى». (٣) لفظ س: «يتخلّص».

(٤) في ى، آ: (عشرة). (٥) سقطت الزيادة من آ.

(٢) لفظ آ، ي وحصل، وبالدلاثل، (٧) في ي: وبالدلاثل،

من البرقِ والرعدِ، والحرُّ والبردِ على وجودِ الصانع .

فنقول: هذا لا يكفي؛ لأنَّا نقول: هذه الحوادثُ لا بدَّ لها من مؤثّر، وذلك المؤثّر - يجبُ أن يكون فاعلًا مختاراً.

أمًا المقدِّمةُ الأولى \_ فمعلومةُ [للعوامُّ(١)].

وأمّا الثانية \_ فغيرُ معلومةٍ لهم؛ لأنّهُ ما لم يثبت أنّ ذلكَ (\*) ليسَ أثراً لمؤثّر موجب: لم يجب [أن يكون (٢)] إسنادُه إلى المختارِ. فإذا قطعَ العامّيُ \_ بأنّ ذلكَ المؤثّرُ يجبُ أن يكونَ مختاراً، من غير دليل عليهِ: كان مقلّداً (٣) \_ في هذهِ المقدّمةِ، وإذا كانَ مقلّداً فيها: لم يكن محقّقاً في النتيجةِ.

وأيضاً: إذا رأى حدوث فعل خارق للعادة على يدِمدَّعي النبوَّة، فلوقطعَ عند ذلك بنبوَّته: كانَ ذلك تقليداً؛ لأنَّ قبلَ الدليل بيجوزُ أن يكونَ ذلك الحادثُ ليسَ فعلاً للهِ تعالى ، بل خاصيَّةً لنفس الرسول ، أو خاصيَّةً [لدواء، أو فعلاً ") من أفعال الجنِّ.

وبتقديرِ أن يكونَ فعلًا للهِ \_ تعالى ، لكن يجوزُ أن لا يكونَ للهِ \_ تعالى \_ فيه غرضً .

وإن كانَ له فيه غرضٌ: جازَ أن يكونَ ذلك الغرضُ شيئًا سوى التصديق، فلو قطعَ العاميُّ بأنَّ ذلك الفعلَ الخارقَ للعادةِ، لا بدَّ وأن يكونَ \_ دالًا على صدقِ المدَّعي من غير دليل يدلُّ على فسادِ هذه الأقسام ِ: كان مقلِّداً \_ في اعتقادِ هذه المقدِّمةِ، فلم يكنُّ محقِّقاً في النتيجة.

فظهر بهذا فساد ما قالوه ـ من الفرقِ بينَ صاحب الجملة، وبين صاحبِ التفصيل .

وحينتذ : لا يبقى إلا أحدُ أمرين : إمَّا أن يقالَ : بأنَّ الإحاطةَ بأدلَّةِ الدين \_

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من س، آ، ي.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٦٩) من ص.(۲) ساقط من آ.

<sup>(</sup>٣) لفظ آ: «تقليداً». (٤) ساقط من ي.

على تفصيلها وتدقيقها \_ شيءٌ سهلٌ هيُّن، وذلك مكابرةً.

وإمَّا أَن يَقَالَ: يَجُوزُ فَيْهِ التَقَلَيدُ لَ كَمَا جُوَّزُوا فِي فَرُوعِ الشَّرِعِ التَقَلَيدُ. وحينئذِ: لا يَبقى(١) بينهما فرق ألْبَتَّةَ.

واحتجّ منكرو التقليد في فروع الشرع بأمورٍ:

#### أحدُها:

قولهُ تعالى : ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى آللهِ مَالاً تَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

#### وثانيها:

أَنَّ الله \_ تعالى \_ ذُمَّ أَهلَ التقليدِ (\*) بقولهِ تعالى : ﴿إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ (٢).

## وثالثُها:

قول عليه الصلاة والسلام: «طَلَبُ العلمِ فريضة على كلَّ مسلم ومسلمةٍ (١٠)» توافقنا على خروج بعض العلوم عن هذا العموم: فبقي العلم بفروع الشرع وأحكامه.

#### ورابعها:

القولُ بجوازِ التقليدِ \_ يفضي إلى بطلانِهِ ؛ لأنَّهُ يقتضي جوازَ تقليدِ من يمنعُ

كما أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف وآخر صحيح . على ما في الفتح الكبير: (٢١٣/٢)، وانظر فيض القدير: (٢٦٧/٤)، ومجمع الزوائد: (١١٩/١)، والمقاصد الحسنة الحديث رقم (٦٦٥).

كما أخرجه الخطيب في والرحلة في طلب الحديث، ص (٧٦).

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «يَكُون».

<sup>(</sup>٢) الآية (١٦٩) من سورة البقرة.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٤٩) من س.

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٢) من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن عدي والبيهقي في الشعب، والطبراني في الصغير، والأوسط والخطيب في التاريخ بسند صحيح.

من التقليدِ: وما يفضي ثبوتُهُ إلى عدمِهِ ـ كانَ باطلًا.

#### وخامسها:

قول عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «اجتهدوا فكلَّ ميسَّرٌ لما خُلِقَ له،(١)؛ أمرُّ بالاجتهاد مطلقاً.

### وسادسُها:

أنَّ العاميُّ إذا قلَّدَ - [لم<sup>(٢)</sup>] يأمن [من<sup>(٣)</sup>] جهل المفتي وفسقِهِ: فيكونُ فاعلًا للمفسدةِ.

### وسابعُها:

لو جازَ التقليدُ \_ في فروع الشرع \_ لكانَ ذلك لأنّه (٤) حصلت أماراتُ توجبُ ظنَّ صدق المفتي، وهـ ذا المعنى قائمٌ \_ في أصول الدين: [فوجبُ الاكتفاءُ بالفتوى في الأصول أيضاً (٥)].

## والجوابُ عن الأوَّل ِ:

أنَّهُ منقوضٌ بكلِّ ظنَّ وجبَ العملُ بهِ: كما في أحوال الدنيا، وقيم المتلفات، وأروش الجنايات. وبخبر الواحد والقياس \_ إن سلّموا جواز العمل بهما.

(٣) لم ترد الزيادة في آ. (٤) زاد في آ: ولماء.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ي.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الجنائز فانظر هامش فتح الباري: (١٧٩/٣)، من طريق عليّ - كرم الله وجهه - كما أخرجه في القدر فانظر: (١١٩٤/١١)، من طريق عمران ببعض وأخرجه مسلم في القدر عن عليّ - كرم الله وجهه - بزيادة، كما أخرجه من طريق عمران ببعض تغيير لفظيّ. فانظر صحيحه: (١٩/١٦ - ١٩٥) ط المصرية، واللؤلؤ والمرجان الحديث رقم (١٦٩٧، ١٦٩٨)، وفيض القدير: (١٢/٧ - ١٣)، وكشف الخفا الحديث رقم (٤٣٠)، والفتح الكبير: (٢٠٢/١)

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في آ.

## وعن(\*) [السادس والسابع(١):

أن نذكرً(١) الفرق \_ الَّذي تقدُّمَ .

وأمًّا الدليلُ على أنَّ للعاميِّ أن يقلِّدَ ـ في مسائلِ الاجتهادِ، وغيرِ مسائلِ الاجتهادِ، وغيرِ مسائلِ الاجتهادِ ـ: أنَّا لو كلَّفناهُ أن يفصلَ بين البابين ـ لكُنَّا قد الزمناهُ أن يكونَ من أهل الاجتهاد؛ لأنَّهُ إِنَّما يفصلُ بينهماأهلُ الاجتهادِ: فيعودُ المحذورُ المذكورُ.

## واحتج المخالف:

بأنَّ ما ليسَ من مسائلِ الاجتهادِ \_ فالحقُّ فيها واحدٌ، فلو قلَّدنا فيها: لم نامن أن نقلِّد في خلافِ الحقِّ، وليسَ كذلكَ مسائلُ الاجتهادِ؛ لأنَّ كلَّ قول ِ فيها حقُّ.

## [و(٣)] الجوابُ:

أنَّا لا نأمنُ \_ أيضاً \_ في مسائل ِ الاجتهادِ أن لا يجتهد المفتي [أو يقصَّرَ<sup>(1)</sup>] في اجتهادِهِ ،

فإن قلتم: إنَّ مصلحةَ العامِّي \_ هو أن يعملَ بما يفتيهِ المفتي .

قلنا: وكذلكَ الأمرُ في تقليدِهِ \_ فيما نحن فيه ـ وإن كانَ غيرَ مصيب.

### مسألةً:

## في شرائط الاستفتاء(٥).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩١) من آ.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ص، آ.

<sup>(</sup>٢) في ى: «بذكر». ولعل الإمام المصنف لم ير فيما ذكر المعترض من وجوه ما يستحق أن يقف عنده فاقتصر على هذا الجواب الاجمالي عن الأول والسادس والسابع.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من ج.، آ، ي. (٤) هذه الزيادة من س، آ، ي.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النوويّ: «يجب عليه (أي: على المستفتي) ـ قطعاً ـ البحث الذي يعرف به أهليّة من يستفتيه للإفتاء، وإذا لم يكن عارفاً بأهليّته فلا يجوز له استفتاء من انتسب الى العلم، وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرّد انتسابه وانتصابه =

اتُّفقوا: على أنَّهُ لا يجوزُ [له(١)] الاستفتاءُ إلَّا إذا غلبَ على ظنَّهِ أنَّ من يفتيه من أهل ِ الاجتهادِ ومن أهل الورع ؛ وذلك إنَّما يكونُ إذا رآه منتصباً للفتوى ــ بمشهد الخلق، ويرى اجتماع المسلمين على سؤاله.

واتُّفقوا: على أنُّهُ لا يجوزُ للعامِّيِّ أن يسألَ من يظنُّه غيرَ عالم ، ولا متديِّن. وإنَّما وجبَ عليهِ ذلك ـ لأنَّهُ بمنزلةِ نظر المجتهدِ في الأماراتِ.

ثمّ ها هنا بحث \_ وهو: أنَّ أهلَ الاجتهادِ إذا أفتوهُ، فإن اتَّفقوا على فتوى: لزم المصير إليها.

وإن اختلفوا، فقالَ قومٌ: وجبَ عليهِ الاجتهادُ في أعلمهم وأورَعِهم؛ لأنَّ ذلك طريقُ قوَّة ظنَّه يجري مجرى قوَّة ظنَّ المجتهدِ.

وقالَ آخرونَ: لا يجبُ عليهِ هذا الاجتهادُ؛ لأنَّ العلماءَ في كلُّ عصرِ لا ينكرونَ على العوام ترك النظر - في أحوال العلماء.

ثم - بعدَ الاجتهاد - إمَّا أن يحصلَ ظنُّ الاستواءِ مطلقاً، أو ظنُّ الرجحان مطلقاً، أو ظنُّ رجحانِ كلِّ واحدٍ ـ منهما ـ على صاحبِهِ ـ من وجهٍ ، دون وجهٍ .

فإن حصلَ ظنُّ الاستواءِ \_ مطلقاً \_ فها هنا طريقان:

أحدُهما .. أن يقال:

هذا لا يجوزُ وقوعهُ: كما لا يجوزُ استواءُ أمارتي الحلِّ والحرمة.

والآخر \_ أن يقال:

يسقطُ عنهُ التكليفُ؛ لأنَّا جعلنا له أن يفعلَ ما يشاءُ.

(١) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>=</sup> لذلك . . . وإن لم يجد في بلده من يصلح لأن يستفتيه \_ وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره». انظر المجموع: (١/٥٤) قلت: ومن هنا يتضح أنه لا يجوز لأحد قبول فتاوى أولئك الضالين من علماء النسوء \_ اللذين يضعون أنفسهم في خدمة الحكام الكافرين والمنحرفين والملحدين، ويصدرون الفتاوي في دعوة الناس لطاعتهم في معصية الله، ومجاراتهم في انحرافاتهم عن سبيل الله ، ودعم أنظمتهم الكافرة أو الفاسقة أو الظالمة.

وأمًّا إذا حصلَ ظنُّ الرجحانِ \_ مطلقاً: تعيَّنَ العملُ بهِ .

أمًّا إذا حصلَ ظنُّ رجحانِ كلِّ واحدٍ منهما على صاحبِهِ من وجهٍ دون وجهٍ ، فها هنا صورٌ:

#### إحداها:

أن يستويا في (\*) الدين، ويتفاضلا في العلم: فمنهم من خيرُهُ.

ومنهم من أوجبَ الأخذَ بقول ِ الأعلم ِ . وهو الأقربُ ؛ لمزيَّتهِ ، ولهذا يقدّم في [إمامة(١)] الصلاة .

## وثانيتها:

أن يتساويا في العلم ِ، ويتفاضلا في الدِّين؛ فها هنا: وجبّ الأخذُ بقول ِ الأدين.

## وثالثها:

أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَرْجَحَ فِي عَلَمْهِ، فَقَيل : يَؤْخَذُ بِقُولِ الأَدْيِنِ.

والأقربُ: [ترجيحُ (٢)] قول الأعلم ِ ؛ لأنَّ الحكمَ مستفادٌ من علمِهِ ، لا من (\*) ديانتِه .

فإن قلت: [العاميّ (٣)] ربَّما اغترَّ بالظواهرِ، وقدَّمَ المفضولَ على الفاضلِ ؛ فإن جازَ له أن يحكمَ بغير بصيرةٍ - في ترجيح بعض العلماءِ على بعض (\*) ـ فليجز له أن يحكمَ في نفس المسألةِ بما يقعُ له: ابتداءً، وإلا فأيُّ فرقٌ بينَ الأمرين؟

قلَتُ: من مرضَ له طفـلُ ـ وليسَ له طبيب، فإن سقاه دواءاً برأيه: كانَ [متعدِّياً(٤)] مقصّراً ولو راجع طبيباً: لم يكن مقصّراً.

(\*) آخر الورقة (۲۵۰) من س. (۱) هذه الزيادة من س، آ، ي.

(٢) سقطت الزيادة من آ، ي.

(\*) آخر الورقة (۱۲٤) من ي. (٣) انفردت بهذه الزيادة ج.

(\*) آخر الورقة (۲۰۷) من ج. (٤) انفردت بهذه الزيادة ي، آ.

فإن كانَ في البلدِ طبيبان ـ وقد اختلفا في الدواءِ، فخالفَ الأفضلَ. عدُّ مقصِّراً.

ثمَّ إنَّه يعلمُ كونُ أحدِهما \_ أعلم من [الآخر بـ(١)] الإخبار، وبإذعانِ المفضولِ له، وبأمارات تفيدُ غلبةَ الظنِّ: فكذلك في حقَّ العلماءِ \_ يعلمُ الأفضلُ بالتسامع والقرائن، دون البحثِ عن نفس العلم . والعامِّيُّ أهلُ له \_ فلا ينبغى أن يخالفَ الظنَّ بالتشهيّ.

### مسألةً:

الرجلُ الّذي تنزل به الواقعةُ \_ فإمّا أن يكونَ عامّيّاً صِرفاً، أو عالماً لم يبلغُ درجةَ الاجتهاد.

فإن كان عامِّيًّا صرفاً: حلَّ له الاستفتاء.

وإن كان عالماً \_ بلغ درجة الاجتهاد، فإن كان قد اجتهد وغلب على ظنّه حكم \_ فها هنا: أجمعوا على أنّه لا يجوزُ له أن يقلّد مخالفه، ويعمل بظنٌ غيره. أمّا إذا لم يجتهد \_ فها هنا \_ قد اختلفوا:

فذهبَ أكثرُ أصحابنًا \_ إلى أنَّهُ لا يجوزُ [للعالم"] تقليدُ العالم الْبتَّة.

وقال أحمد بن حنبلَ وإسحاقُ بن راهويه وسفيانُ الثوريّ ـ رحمهم الله ـ بجوازهِ مطلقاً.

ومن الناس من فصَّلَ، وذكرَ فيه وجوهاً:

#### أحدُما:

أنّه يجوزُ لمن بعدَ الصحابةِ \_ تقليدُ الصحابةِ . ولا يجوزُ تقليدُ غيرِهم . وهو القول [القديم(٣)] للشافعيّ رضي(٩) الله عنه(٤).

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ي.

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ى. (\*) آخر الورقة (١٩٢) من آ.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الشافعيّ في رسالته البغداديّة القديمة: ١ . . . وهم (يعني: الصحابة) =

#### وثانيها:

أنَّهُ يجوزُ تقليدُ العالمِ للأعلمِ . وهو قولُ محمَّدِ بنِ الحسنِ . رحمه الله . وثالثُها:

أنَّهُ لهُ التقليدُ فيما يخصُّه، دون ما يفتي به.

#### ورابعها:

أنَّه يجوزُ [له التقليد(١٠] فيما يخصُّهُ، إذا كان بحيثُ لو اشتغلَ بالاجتهادِ \_ لفاتَهُ الوقتُ. وهو قولُ ابن سريج (٢).

#### لنا وجهان :

## الأوّل:

أنَّ هذا المجتهدَ أُمرَ بالاعتبارِ \_ في قوله تعالى: ﴿فَآعْتِبَرُوا يَاوُلِي الْأَبْصَلُونِ هِا لَا المجتهدَ أُمرَ بالاعتبارِ على الله المأمورِ بهِ، فيكونُ عاصياً: فيستحقُّ النارَ.

(٤) تُرِكَ العملُ بهِ - في حقِّ العاميِّ ، لعجزِهِ عن الاجتهادِ: فيبقىَ معمولاً بهِ في حقَّ المجتهد.

<sup>=</sup> فوقنا في كلَّ علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدراك به عليهم وآراؤهم لنا أحمدُ وأولَى بنا من رأينا . . . وبعد أن ذكر ـ رحمه الله ـ من فضائلهم الكثير قال: فهل يستوي تقليدُ الكثير هؤلاء وتقليد من بعدهم مّمن لا يدانيهم ولا يقاربهم ؟!! انظر إعلام الموقعين: (٢١/٧٠ ـ ٢٦٢)، وأدب القاضي: (١٠/٧٠)، وراجع مجموع الفتاوى: (٢٠/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤)، ولمعرفة مذهب الإمام أحمد ـ بخصوصه ـ انظر مسائل الإمام أحمد (٢٧٦) حيث روى أبو داود عنه أنّه يقول: (١٠٠ الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبيّ ـ ﷺ ـ وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخيرًا. انظر كتابنا في الاجتهاد: (١٢٦).

<sup>(</sup>١) ساقط من ي، آ.

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى: (۲۰٤/۲۰).

<sup>(</sup>٣) الآية (٢) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٤) في غير آ: (يترك).

الثاني:

أنَّهُ متمكِّنُ من الوصول ِ إلى حكم ِ المسألةِ ـ بفكرتِهِ: فوجبَ أن يحرمَ عليه التقليدُ ـ كما في الأصول ِ ؛ والجامعُ: وجوبُ الاحترازِ عن الضررِ المحتمل ِ ـ عند القدرة على الاحتراز عنه .

فإن قلت: المعتبر - في الأصول -(١) اليقين، وأنَّهُ لا يحصلُ بالتقليد: بخلافِ الفروع فإنَّ البغية فيها - الظنُّ، ويمكن حصولُهُ بالتقليد؛ ولذلكَ جازَ للعاميُّ ن يقلِّد في الفروع ، دونَ الأصول .

وأيضاً: فما ذكرتموه \_ ينتقضُ بقضاءِ القاضي، فإنَّهُ لا يجوزُ خلافُهُ \_ وإن كانَ متمكِّناً من معرفةِ الحكم ِ، فإنَّه (١) لا معنى للتقليدِ إلا وجوبُ العمل ِ عليهِ من غير حجَّةٍ .

وينتقض \_ أيضاً \_ بمن دنا من رسول ِ اللهِ \_ صلى الله عليه وسلَّم (\*) \_ فإنّه متمكِّنُ من الوصول ِ إلى حكم المسألةِ، مع أنّه يجوزُ أن يسألَ من أخبرَ عن رسول ِ الله \_ صلى الله عليه وسلَّم.

قلتُ: أمَّا الجوابُ عن الأول \_ فهوَ:

أنًا إِنَّما أو جُبنا على المكلَّف - تحصيلَ اليقينِ ؛ لأنَّهُ قادرٌ ، والدليلُ حاضرٌ: فوجبَ عليه تحصيلُهُ - احترازاً عن الخطأِ المحتمل .

وهذا المعنى حاصل \_ في مسألتنا \_ لأنَّ المكلَّفَ [قادرٌ و٣] الدليلُ المعيِّن للظنَّ الأقوى حاصلُ: فوجبَ عليهِ تحصيلُهُ \_ احترازاً عن الخطأِ المحتملِ في الظنِّ الضعيفِ.

وعن الثاني:

أنَّهُ لمَّا دلَّتْ الدلالةُ على أنَّ الحكم \_ الَّذي قضى بهِ القاضي \_ لا يمكنُه

<sup>(</sup>١) زاد آ: «وهو».

<sup>(</sup>٢) في ي: «لأنه».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۲۵۰) من س. (۳) أبدلت في آ بـ وب.

نسخُهُ بالاجتهادِ: فلم يكن العملُ بهِ تقليداً [بل(١)] عملًا بذلك الدليل ِ.

#### وعن الثالث:

أنَّـه (٢) لا نسلَّمُ جوازَ الاكتفاءِ بالسؤالِ من غيرِ الرسولِ \_ صلى الله عليه وسلَّم \_ عندَ القدرةِ.

واحتجَ المخالفُ \_ بأمورِ:

#### أحدها:

قولُهُ تعالى : ﴿ فَسْتَلُواْ أَهْلَ آلذَّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٣) والعالمُ قبلَ أن يجتهذ لا يعلمُ : فوجبَ أن يجوزَ لهُ السؤالُ .

#### وثانيها:

قولُه تعالى: ﴿ أَطِيعُوا آللَهُ وَأَطْيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ( ) مِنكُمْ ﴾ ؛ والعلماءُ من أولي الأمر، لأنَّ أمرَهم ينفذُ على الأمراءِ والولاةِ.

### وثالثها:

قوله تعالى: ﴿ فَلُولاً نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ في آلدِّينِ ﴾ (٩) ؛ أوجبَ الحذر بإنذار من تفقَّه في الدينِ \_ مطلقاً: فوجبَ على العالم ِ قبولُهُ كما وَجَبَ على العامى ذلك .

#### ورابعُها:

إجماعُ الصحابة(\*)، روي أنَّ عبدَ الرحمن بن عوفٍ قال لعثمانَ: «أَبايُعكَ

<sup>(</sup>١) سقطت من ي.

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: وأناه.

<sup>(</sup>٣) الآية (٤٣) من سورة النحل، والأنبياء (٧).

<sup>(</sup>٤) الآية (٥٩) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) الآية (١٢٢) من سورة التوبة.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠٨) من جه.

علىٰ كتابِ الله وسنَّةِ رسولِهِ، وسيرةِ الشَّيْخين (١) افقال: «نعم»؛ وكان ذلك بمشهد من عظماءِ الصحابة، ولم ينكر (٩) عليهِ أحدٌ: فكانَ ذلك إجماعاً.

فإن قلت: إنَّ عليًّا خالفَ فيهِ.

قلت: إنَّهُ لم ينكِرْ جوازَهُ، لكنَّه لم يقبَلُهُ، ونحنُ لا نقولُ بوجوبِه ـ حتى يضرَّنا ذلك.

#### وخامسها:

أنَّهُ حكمٌ يسوغُ فيهِ الاجتهادُ: فجازَ لمن لم يكنْ عالماً به ـ تقليدُ من علِمَهُ: كالعامِّيُّ ؛ والجامعُ: وجوبُ العملِ بالظنِّ، الحاصلِ بقولِ المفتي.

#### وسادسُها:

أجمعْنا على أنَّهُ يجوزُ للمجتهدِ أن يقبلَ خبرَ الواحدِ عن مجتهدٍ آخرَ، بل عن عامّيٍّ. وإنَّما جازَ ذلك: اعتماداً على عقلِهِ ودينِهِ، فها هنا - إذا أخبر المجتهدُ عن منتهى اجتهادِهِ - بعد استفراغ ِ الوسع ِ والطاقةِ : فلأنْ يجوزَ العملُ به - كانَ أولى .

#### وسابعُها:

أنَّ المجتهدَ إذا أدَّى [اجتهادُه(٣)] إلى العمل \_ بفتوى مجتهدِ آخرَ: فقد حصلَ ظنَّ أنَّ لوحصلَ ظنَّ أنَّ لوحصلَ ظنَّ أنَّ لول له عملُ به \_ لاستحقَّ العقابَ: فوجبَ أن يجبَ العملُ به ، دفعاً للضررِ المظنون.

<sup>(</sup>١) بهذا اللفظ أورده الطبري في تاريخه: (٣٤/٥)، و ٣٥ و ٣٦)، وابن الأثير في الكامل: (٣٦/٣) كما أورده الماوردي في أدب القاضي (٢٤٦/١)، ومعظم الأصوليّين درجوا على إيراده به، وحديث عبد الرحمن، ومبايعته لعثمان بدون موضع الشاهد منه أخرجه ابن سعد في الطبقات: (٣١/٣)، وأبوعبيد في الأموال، وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن حبان والطبراني وغيرهم من حديث عمرو بن ميمون وغيره، فانظر كنز العمال (٧٢٧/٥) الحديث رقم (١٤٢٤٥)، وانظر تاريخ الإسلام السياسي: (٢٥٦/١).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٧٠) من ص. (٢) لم ترد الزيادة في ى.

## [و(١)] الجوابُ عن الأوَّل ِ:

أنَّ ظاهرَ الآيةَ \_ يقتضي وجوبَ السؤال ِ؛ وإنَّهُ غيرُ واجبِ بالاتِّفاقِ.

وأيضاً \_ فقولُهُ: ﴿إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) \_ يقتضي أن يجبَ على المجتهدِ \_ بعد اجتهادِه \_ ليسَ بعالم ، بل هو ظانُ : وبالإجماع لا يجوزُ ذلك .

وأيضاً \_ فإنَّهُ أمِرَ بالسؤالِ ، وليسَ فيهِ تعيينُ ما عنهُ السؤالُ: فنحنُ نحملُهُ على السؤالِ عن وجهِ الدليل .

وعن الثاني: أنَّ الأصولَ (عَ) دلَّت على وجوبِ الطاعةِ (\*)، لكنَّها لا تدلُّ على وجوبِ الطاعةِ في كلِّ شيءٍ: فنحنُ نحملُها على وجوبِ الطاعةِ في الأقضيةِ والأحكام .

والدليلُ على أنَّ الآيةَ لا تتناولُ محلَّ النزاع ِ: أنَّها لو تناولتُهُ ـ لوجبَ ذلك التقليدُ، وبالإجماع التقليدُ غيرُ واجبِ.

## وعن الثالث:

أنَّ الآية (<sup>4)</sup> تدلُّ على وجوبِ الحذرِ ـ عندَ إنذارِ، لا عندَ كلِّ إنذارِ، ونحنُ نقولُ بالأوَّل ِـ فإنَّا نوجبُ العملَ بروايتِهِ.

## وعن الرابع:

أنَّهُ يحتملُ أن يكونَ المرادُ من سيرةِ الشيخينِ ـ طريقتَهَما في (\*) العدل ِ والإنصافِ، والانقيادِ للحقِّ، والبعدِ عن الدنيا.

### وعن الخامس:

أنَّ الفرقَ \_ هو أنَّ العامِّيِّ قاصرٌ: فجازَ له العملُ بالتقليدِ، والعالمُ ليسَ بقاصرِ.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من آ، ي. (٢) الآية (٧) من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) لفظ آ: «النصوص». (\*) آخر الورقة (١٩٣) من آ.

 <sup>(</sup>٤) زاد في آ: ولا،، وهو سهو. (\*) آخر الورقة (٢٥٢) من س.

## وعن السادس:

أنَّ المفتى ربَّما بنى اجتهادَهُ على خبر واحدٍ، فإذا تمسَّكَ به المجتهد . ابتداءاً: كانَ الاحتمالُ فيهِ أقلَّ ممَّا إذا قلَّدَ فيهِ غيرَهُ.

# وعن السابع:

أَنَّ مجرَّدَ الظنِّ \_ واجبُّ العملُ بهِ ، لكن إذا لم يقم دليلُ سمعيُّ \_ يصرفُنا عنهُ ، وما ذكرناهُ: من الدلائلِ السمعيَّةِ \_ يوجبُ العدولَ عن هذا الظنِّ .

## [القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء(١)

## مسألة:

لا يجوزُ التقليدُ في أصولِ الدين، [لا٢٠)] للمجتهدِ، ولا للعوامِّ.

وقال كثير من الفقهاء بجوازه.

#### : 1

أنَّ تحصيلَ العلم \_ . في أصول ِ الدين \_ واجبٌ على الرسول ِ ـ صلى الله عليه وسلَّم .: فوجبَ أن يجبَ علينا.

[والله عليه وسلَّم لله عليه وسلَّم الله وسلَّم الله على الله عليه وسلَّم الله وسلَّم الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم الله وسلَّ تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا آللهُ ﴾ (١).

وإنَّما قلنا(\*): إنَّهُ لَمَّا كانَ(\*) واجباً على الرسول ِ ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ وجبَ أيضاً \_ على أمَّتِهِ ؛ لقولِهِ تعالى : ﴿وَآتَّبِعُوهُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من جه، آ، ي، س.

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في ج.

<sup>(</sup>٣) لم ترد الواو في آ.

<sup>(</sup>٤) الآية (١٩) من سورة محمد.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٢٥) من ي.

<sup>(</sup>٥) عبارة آ، ص: ﴿إِنَّهُ اذَا وَجِبٍ».

<sup>(</sup>٦) الآية (١٥٨) من سورة الاعراف.

فإن قيل: لا نسلّمُ أنَّهُ يمكنُ إيجابُ العلم بالله ـ تعالى ـ وذلك لأنَّ المأمورَ إن لم يكنْ عالماً باللهِ ـ تعالى ـ فحالما لا يكونُ عالماً باللهِ : استحالَ أن يكونَ عالماً بأمر اللهِ ـ تعالى ـ وحالما يمتنعُ كونُهُ عالماً بأمر اللهِ ـ تعالى : يمتنعُ كونُهُ مأموراً من قبله ، وإلّا لكانَ [ذلك(٢)] تكليفَ ما لا يطاقُ .

وإن كانَ عالماً باللهِ \_ تعالى \_: استحالَ أمرُهُ بهِ ؛ لأنَّ تحصيلَ الحاصلِ محالً.

سلّمنا: أنَّ الرسولَ ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ كانَ مأموراً بذلك، فَلِمَ قلت: إنَّهُ يلزمُ [من كونِ الرسولِ مأموراً (٢)] كونُ الأمَّةِ مأمورينَ به؟

وما ذكرتم من الدليل ِ ـ معارضٌ بأمورِ:

#### أحدُها:

أنَّ الأعرابيَّ الجلفَ العامِّيُّ (1) \_ كان يحضرُ ويتلفَّظ بكلمتيُّ (1) الشهادةِ ، وكانَ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ \_ يحكمُ بصحَّةِ إيمانِهِ : وما ذاكَ إلَّا التقليدُ (٠). وثانيها:

أنَّ هذه الدلائلَ: \_ لا يمكنُ الاطِّلاعُ عليها، إلاَّ بعدَ ممارسةٍ شديدةٍ، وإنَّهم لم يمارسوا شيئاً من هذا العلم: فيمتنعُ اطِّلاعُهم عليهِ.

وإذا كانَ كذلكَ: تعينُ التقليدُ.

#### وثالثها(\*):

أنّه عليه الصلاة والسلام لم يقل لأحدٍ ممّن تلفّظ بكلمتي (٦) الشهادة -: هل علمت حدوث الأجسام، وأنّه - تعالى - مختارٌ، لا موجب: فدلّ هذا على

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من آ، ص.

<sup>(</sup>٣) في غير ى: «الجافي». (٤) لفظ جـ: «كلمة».

<sup>(</sup>٥) لفظ جـ: «التعليل»، وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠٩) من ج. (٦) في ج.، آ: «كلمة».

[أنّ (١)] خطورَ هذه المسائل بالبال غيرُ معتبر في الايمان، لا تقليداً ولا علماً.

[ومنهم من عوّل في (هذه) المسألة على طريقة أخرى، فقال: أجمعت الأمّة على أنّه لا يجوزُ (إلّا) تقليد المحقّ، لكن لا يعلمُ أنّه محِقُ إلّا إذا عرف بالدليل: أنّ ما يقولُه حَقَّ، فإذن: لا يجوزُ له أن يقلّد إلّا بعد أن يستدلً، ومتى صار مستدلًا امتنع كونّه مقلّداً؛ فيقالُ لهم: هذا معارضً بالتقليدِ في الشرعيّاتِ؛ فإنّه لا يجوزُ له تقليدُ المفتى إلّا إذا كانَ المفتى قد أفتى بناءاً على دليلٍ شرعيّ.

فإن قلتَ الظنُّ فيه كافٍ، فإن أخطأ \_ كان ذلك الخطأ محطوطاً عنه.

قلت: فلِمَ لا يجوز مثله في مسائل الأصول(٢)].

و [اعلم ٣)] أنَّ في هٰذه المسألة أبحاثاً دقيقة مذكورة في كتبنا الكلاميَّة (١).

والأولى في هٰذِه المسألةِ: أن يعتمد على وجهٍ، وهو أن يقال: دلّ القران على ذمّ التقليدِ، لكن ثبتَ جوازُ التقليدِ، في الشرعيّات فوجبَ صرف الذمّ إلى التقليد في الأصول (9).

وإذ [قد(٢)] وفَّقنا الله \_ تعالى \_ بفضله حتى تكلُّمنا في جميع أبواب «أصول

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ي، س.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين سقط كله من غير ص، ى، وما بين الهلالين انفردت بايراده ص.
 وعبارة وأجمعت الأمة، فى ى: «اجمعنا».

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من ص، ي.

<sup>(</sup>٤) كالمحصّل: (٢٦ ـ ٢٨) ، وراجع المستصفى: (٣٨٩/٢).

<sup>(•)</sup> انظر المستصفى: (٢/٧٨) وبحاشيته المسلّم: (٤٠١) وإحكام الآمدي: (٢٠١)، وشرح الإسنوي على المنهاج: (١٨٩/٣) وبحاشيته الإبهاج، وقد ذكر الغزالي \_ رحمه الله \_: أنَّ المذاهب في التقليد في العقليّات ثلاثة \_ هي:

أولاً: وجوب التقليد وحرمة النظر.

ثانياً: حرمة التقليد ووجوب النظر. وهو قول الأكثرين.

وثالثاً: جواز الأمرين معاً.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة من جه، آ.

الفقه، فلنتكلّم ـ الآن ـ فيما اختلف فيه المجتهدون: أنّه هل هو من أدلَّةِ الشرع، أو ليس كذلك؟!

الكلام نيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشَّرع

وفيه مسائل:

## المسألة الأولى:

في حكم الأفعال

اعلم: أنَّا بيَّنًا \_ في أوّل هذا الكتاب \_ أنّه لا حكم قبل الشرع (١)، وأجبْنا عن شبه المخالفين، ونريدُ \_ الآنَ \_ أن نبيِّن: أنَّ الأصلَ في المنافع الإذنُ، وفي المضارِّ المنعُ \_ بأدلَّةِ الشرع (٢)؟ فإنّ ذينك أصلان نافعانِ في الشرع .

أمَّا الأصلُ الأوّل - فالدليلُ عليه وجوه :

المسلك الأوَّل ما التمسُّكُ بقول متعالى: ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّا في اَلْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ (٣)؛ و(الَّلام) تقتضي الاختصاص بجهةِ الانتفاع .

فإن قيلَ: لا نسلُّمُ أنَّ «اللام» تقتضي الاختصاصُ (\*) \_ بجهة الانتفاع ؛ والدليلُ عليه، قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (١)، ﴿فَهِ مَا في السَّمَـٰـوَاتَ وَ مَا في الأَرْضِ ﴾ (٩)

ففي هاتين الآيتين \_ يمتنعُ أن تكونَ «اللهم» للاختصاص بالمنافع . ولأنَّ النحاة قالوا «اللهم» للتمليك، وهو غيرُ ما قلتموه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في آ، ي: «شرعيّة».

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٩) من سورة البقرة.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٥٣) من س.

 <sup>(</sup>٤) الآية (٧) من سورة الإسراء.
 (٥) الأية (٢٨٤) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) للام معان متعددة وأنواع مختلفة، وأعمال كثيرة يحسن أن تراجع في جواهر الأدب للأربلي:، (٣٧ ـ ٣٧)، ومغني اللبيب مع حاشية الأمير: (١٦١/١ ـ ١٧٦)، ومعاني الحروف: (٥١ ـ ٥٩).

سلَّمنا ذلك؛ ولكنَّه يفيدُ مسمَّى الانتفاع، أو يفيدُ كلُّ الانتفاعاتِ؟

الأوّل مسلّم (١)، ويكفي في العمـل بهـا [حُصـول(٢)] فرد واحـدٍ من الانتفاعاتِ ـ وهو: الاستدلالُ بها على الصانع تعالى.

والثاني ممنوعً، فما الدليل؟

سلَّمنا أنَّه يُفيدُ كلَّ الانتفاعاتِ، لكن بالخلقِ؛ لأنَّ «الله» داخلة على الخلق \_ فلم قلت: إنَّ المخلوقَ كذلك؟

سلّمنا أنّه(\*) يفيدُ الانتفاعَ بالمخلوقِ، لكن لكل واحد ـ في حال واحدٍ؛ لأنّ هذا مقابلةُ الجمع بالجمع: فيقتضي مقابلةَ الفردِ بالفردِ فقط.

سلمًّنا أنَّهُ يفيدُ العَموم، لكنَّ كلمةَ «في» للظرفيَّةِ ـ فيدلُ على إباحةِ كلِّ ما في داخل الأرضِ ، وهو: الرِّكازُ والمعادنُ ، فلم قلتم: إنَّ ما على الأرض كذلك؟

سلَمنا إباحة كلِّ ما على الأرض ، لكن في ابتداء الخلق؛ لأنَّ قولَه ﴿خَلَقَ لَكُم﴾ (٣) يشعرُ بأنَّه حالما خلقها إنَّما خلقها لنا ، فلِمَ قلتم : إنَّهُ بقي في الدوام كذلك؟

<sup>(</sup>١) ني آ: دم،.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ي.

<sup>(#)</sup> آخر الورقة (١٩٤) من آ.

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٩) من سورة البقرة. ولقد ذكر الإمام المصنف في تفسيره مسائل عدة في هذه الآية الكريمة منها: احتجاج أهل الإباحة بها وتضعيفه لذلك، كما أوضح دلالتها على أن المذكور بعد قوله: وخلق لأجل انتفاعنا في الدين والدنيا. فانظر هذا وغيره من الفوائد في تفسيره (٢/١٧٦ - ١٨٦) ط مصطفى محمد، والطبري: (١/١٤٩) وبهامشه النيسابوري: (٨/٢)، وانظر تفسير القرطبي: (١/١٥١ - ٢٥٤) وانظر ما قاله البيضاوي في معنى «اللام»، وما ذكره الخفاجي في حاشيته عليه (١/١٥١ - ١١٤)، وانظر ما أخذه الزمخشري من الآية، وتعقيب الجرجاني عليه في الكشّاف: (١/٧٠). وراجع الطبرسي: (١/٢٥١)، والخازن وبهامشه البغوي: (١/٣٧)، وابن كثير: (١/٢٠)،

فإن قلت: الأصلُ في الثابت ـ البقاء.

قلتُ: هذا فيما يحتملُ البقاء، لكنَّ كونَهُ مباحاً - صفةً، والصفةُ لا تبقى.

سلَّمنا الإباحة \_ حدوثاً وبقاءاً، لكن لمن كانَ موجوداً \_ وقتَ ورودِ لهذا الخطاب؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُم﴾ \_ خطابُ مشافهةٍ: فيختصُّ بالحاضرينَ.

سلَّمنا أنَّه يدل على اختصاصها بنا؛ لكنَّ قوله تعالى: ﴿ للهِ مَا في السَّمَـٰوَاتِ وَ مَا في الأَرْضِ ﴾ (١) \_ ينافي ذلك.

## [و(٢)] الجوابُ:

الدليلُ على أنَّ واللام، تفيدُ، المنفعة \_ قوله تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ ٣٠.

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «النّظرةُ الأولى لَكَ، والثانيةُ عَلَيْكَ(١)». وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلام: « (لَهُ غَنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُهُ(٥)».

<sup>(</sup>١) الآية (٢٨٤) من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>۲) هذه الزيادة من جـ، آ، ی.
 (۳) الآیة (۲۸٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) معنى حديث جاء فيه: (يا عليُّ لا تتبع النظرةَ النظرةَ، فإنَّ لك الأولى، وليست لك الأخرة»، ورواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذيّ والحاكم. على ما في الفتح الكبير: (٣٩٩/٣)، والكشف الحديث (٣١٨٠)، وتيسير الوصول: (٤٢/٣).

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث أوله: ولا يغلق الرهن ممن رهنه. له غنمه وعليه غرمه انظره في بدائع المنن: (١٩٠٧ )، والمصنّف لعبد الرزاق: (٢٣٧/٨) رقم (٢٣٧/٣) و الموسنّف لعبد الرزاق: (٢٣٧/٨) رقم (٢٢/٣) و الموسنّف لعبد الرزاق: (٢٩١٠) والدارقطني في السنن: (٣٢/٣) الأحاديث رقم: (١٠٠١ - ١٣٣) والحاكم في مستدركه: (٢/١٥ - ٥١)، والبيهقي (٢/٣٩ - ٢٤)، ونصب الراية: (٤/٣٩ - ٣٦) والدراية: (٢/٧٥١) رقم (١٠٠١)، والتلخيص الحبير: (٣٦/٣ - ٣٧) رقم (٢٢٣١)، والكنون (١٠١٦)، والكنون غريب الحديث (٣٦/٣)، وإحكام الأحكام شرح أصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصميّ: (٧٠/٣) ط التعاونية بدمشق. ونيل الأوطار: (٥/٤٥٣)، وقد تكلم في طرق =

ويقال: هذا الكلامُ لكَ، وهذا عليكَ.

غايةُ ما في البابِ: أنَّها جاءت في سائرِ المواضعِ لمطلقِ الاختصاصِ . فنقولُ: لو جعلناهُ حقيقةً في الاختصاصِ النافع \_ أمكنَ جعلهُ مجازاً في مسمّى الاختصاص ؛ لأنَّ [مسمّى (١)] الاختصاص جزءٌ من الاختصاص النافع ، والجزءُ لازمٌ للكلِّ، واللَّفظُ الدالُّ على الشيء \_ يصحُّ جعلهُ مجازاً عن لازمِه .

أمّا لو جعلناه حقيقةً لمسمَّى الاختصاص: لم يكن الاختصاصُ النافعُ لازماً؛ لأنَّ الخاصُ لا يكونُ لازماً للعامّ. وإذا لم يوجد اللّزوم: لم يجز جعلَّهُ مجازاً عنه.

وامًّا قولُ النحاة: «اللامُ» للتمليكِ .. فلم يريدوا أنَّها (٢) حقيقةٌ (٩) للملكِ، وإلاّ لبطلَ بقوله: «الجلُّ للفرسِ»، بل مرادُهُم: الاختصاصُ النافعُ، وهو عينُ ما قلناه.

<sup>=</sup> الحديث واختلاف المحدثين في وصله وارساله وقال: «... وصله ابن عبد البر، وقال؛ هذه اللفظة (يعني: له غنمه وعليه غرمه) اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما ووقفها غيره. (قلت: وممن وقفها الزهري)، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوّده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيّب. وقال أبو داود في المراسيل: (وقوله: له غنمه وعليه غرمه) من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهريّ. فانظر التلخيص الحبير: (٣٦/٣٠ – ٣٧) واللراية: (٢٧/٧١) ونيل الأوطار الموضع نفسه. وفي معنى موضع الشاهد من الحديث وهي عبارة (له غنمه وعليه غرمه) ما ورد في جوائز السلطان، فقد روى ابن عبد البر أثر عبد الله بن مسعود في الجواب عن سؤال سائل سأله فقال: «إن لي جاراً يعمل بالربا ولا يجتنب في مكسبه الحرام، يدعوني إلى طعامه أفأجيبه؟ قال ابن مسعود: «نعم لك المهنأ وعليه المأثم»، انظر الكافي: (١٢٥/١ – ١٢٧). وأورد الغزاليّ نحوه عن سلمان الفارسي وعليه المأثم»، انظر الكافي: (١٢٥/١ – ١٢٧). وأورد الغزاليّ نحوه عن سلمان الفارسي مرضى الله عنه – فانظر إتحاف السادة المتقين: (١٤٤٤).

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من س.

<sup>(</sup>٢) لفظ ج: «أنّه».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢١٠) من جـ.

قوله: [يكفي حصولٌ فردٍ من أفرادِ الانتفاعاتِ ـ وهو الاستدلالُ بها على الصانع تعالى.

قلنا(1)]: لا يمكنُ حملُ الآيةِ على هذا النفع ؛ لأنَّ هذا النفع ـ حاصلُ لكلِّ مكلَّف من نفسِه ؛ فإنَّه يمكنُهُ الاستدلالُ بنفسِه على الصانع . وإذا حصلَ له هذا النفع من نفسِه ـ كان تحصيلُ هذا الجنس من النفع ـ من غيره : ممتنعاً ؛ لأنَّ تحصيلَ الحاصل محالُ(٢).

قوله: «الَّلامُ داخلةٌ على الخلق، فلم قلت: المخلوقُ كذلكَ»؟

قلنا: الخلقُ هو المخلوقُ، لقوله تعالى: ﴿ هَذَا خَلْقُ آللهِ ﴾ ٢٣ أي: مخلوقُ اللهِ .

وبتقديرِ أن يكونَ الخلقُ ـ غيرَ المخلوقِ، لكن لا نفعَ للمكلَّفِ في صفةِ اللهِ ـ تعالى : فوجب أن يكونَ المرادُ ـ ها هنا ـ من «الخلقِ»: المخلوقَ.

قوله: «مقابلةُ الجمع بالجمع تقتضي مقابلةَ الفردِ بالفردِ».

قلنا: لا نسلّم أنَّ هذا(\*) \_ مقابلة الجمع بالجمع، بل هذا يجري مجرى تمليكِ الدار الواحدةِ لشخصين: فكما أنَّ ذلك يقتضي تعلّق [حقِّ (١٠)] كلِّ واحدٍ منهما، لا بجزءٍ معيَّنِ \_ من الدارِ، بل بجميع أجزاءِ الدار: فكذا ها هنا.

قوله: «كلمةً (في) لا تتناولُ إلا ما كان(٠) في باطن الأرض ِ».

قلنا: لا نسلَّمُ ؛ بدليل قولِهِ تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفةً ﴾ (١).

قوله: «هبْ أنَّهُ ثبتَ هذا الحكمُ في الابتداء، فلِمَ قلتَ: إنَّهُ يدومُ»؟. قلنا: لأنَّ الأصل فيما يثبتُ (٧) بقاؤه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من س، آ، ل.

<sup>(</sup>٢) في آ، ي زيادة: «أو قليلًا جداً».

<sup>(</sup>٣) الآية (١١) من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة من ى.

<sup>(</sup>٦) الآية (٣٠) من سورة البقرة.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٥٤) من س.

<sup>(</sup>۱) في س، آ: «يكون».

<sup>(</sup>٧) لفظ آ: «ثبت».

قوله: «هذا الاختصاص صفة (١) فلا(٥) تقبل الدوام، .

قلنا: لكنَّ حكمَ اللهِ \_ تعالى \_ صفةً: فهي واجبةُ الدوام .

قوله: «هبْ أنَّ هذا الحكم (٢) ثبتَ للمخاطبين بهذا الخطابِ، فلم قلت: إنَّهُ يثبتُ في حقنًا»؟

قلنا: لأنَّ الله ـ تعالى ـ لمَّا حكم (\*) بذلك في حقِهم، وقد (\*) حكم به الرسولُ ـ أيضاً ـ في حقَّهم: فوجبَ أن يكونَ قد حكم به \_ أيضاً ـ في حقَّها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (حكمي في الواحد، حكمي في الجماعة (١٠)».

[قولُه(°)]: هذا معارضٌ بقوله تعالى: ﴿ أَهُ مَا فِي السَّمَـٰــوَاتِ وَمَا فِي اللَّمَـٰـوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ ﴾ (٢).

قلناً: التعارضُ إنّما يثبتُ \_ أن لو ثبتَ في الموضعين بمعنى واحد، وهو محالٌ؛ لأنَّ الّذي أثبتناه \_ في حقّنا \_ هو الاختصاصُ النافع، وذلك في حقّ اللهِ \_ تعالى \_ محالٌ.

فإذن: لا تعارض، بل ذلك الاختصاص ليسَ إلا بجهة الخلق والإيجاد. المسلك الثاني: \_

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ آللهِ ٱلَّتِي أُخْرَجَ لِعِبادِهِ وَٱلطَّيْبَاتِ مِنَ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على من حرَّم زينةَ اللهِ: فوجبَ أن لا تثبتَ حرمةً

<sup>(</sup>١) لفظ ي: (عرض).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٢٦) من ي.

<sup>(</sup>٢) عبارة ي، س: «هب أنّه ثبت هذا الحكم».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٧١) من ص.

<sup>(</sup>٣) في ي: وفقد،

<sup>(</sup>٤) نقدم تخريجه الجزء الثاني، ص (٣٩١).

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>(</sup>٦) الآية (٢٨٤) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٧) الآية (٣٢) من سورة الأعراف.

زينةِ اللهِ. وإذا لم تثبت حرمةُ (\*) زينةِ اللهِ: امتنعَ ثبوتُ الحرمةِ في كلِّ فردٍ من أفرادِ أفرادِ زينةِ اللهِ؛ لأنَّ المطلقَ جزءً من المقيَّدِ، فلو ثبتت الحرمةُ في فردٍ من أفرادِ زينةِ اللهِ - تعالى (١)]؛ وذلك على خلافِ الأصل.

وإذا انتفت الحرمةُ بالكليَّةِ: ثبتت الإباحةُ.

## المسلك الثالث:

أنَّ الله - تعالى - قال: ﴿ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبُ تُ اللهِ المرادُ من الطيِّبِ - الحلالَ، وإلاّ لزِمَ التكرارُ: فوجبَ تفسيرُهُ - بما يستطابُ طبعاً، وذلك يقتضي حِلّ المنافع - بأسرها.

المسلك الرابع: القياسُ

وهو: أنَّهُ انتفاعٌ بما لا ضررَ فيهِ على المالكِ \_ قطعاً. ولا على المنتفع \_ ظاهراً: فوجبَ أن لا يمنع : كالاستضاءة بـ [ضوءِ ٢٠٠] سراج الغير، والاستظلال بظلٌ جداره ٤٠٠).

إنَّما قلنا: إنَّهُ لا ضررَ فيهِ على المالكِ؛ لأنَّ المالكَ ـ هو الله ـ تعالى ـ والضررُ عليه محالُ.

وأمًّا ملكُ العبادِ .. فقد كانَ معدوماً ، والأصلُ بقاءُ ذلك العلم ، ترك العملُ به فيما وقع اتَّفاقُ الخصم على كونِهِ مانعاً : فيبقى (٥) في غيره على الأصل .

فإن قيلَ: فهذا يقتضي القولَ بإباحةِ كلَّ المحرَّماتِ، لأنَّ فاعلَها \_ ينتفعُ بها، ولا ضررَ فيها على المالكِ. ويقتضي سقوطَ التكاليفِ \_ بأسرِها: ولا شكُ في فسادِه.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٥) من آ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ي.

<sup>(</sup>٢) الآية (٤) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) في آ، ى: «جدرانه».

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من آ، ي.

<sup>(</sup>٥) لفظ آ: وفيقي،

## وأيضاً:

فالقياسُ على الاستضاءةِ والاستظلالِ \_ غيرُ جائزٍ، لأنّ المالك لو منعَ [من الاستضاءةِ والاستظلالِ قبُحُ ذلك منه؛ والله \_ تعالى \_ لو منعَ (١)]، من الانتفاع للم يقبحُ .

## [و(")] الجوابُ عن الأوَّل:

أنَّا احترزنا عنه بقولنا: «ولا(\*) ضررَ على المنتفع ظاهراً»؛ وها هنا في فعل ما نهى الله عنه، وترك ما أمرَ به ضررٌ: أمَّا على قول ِ المعتزلة ـ فلأنَّه لولا اشتمالُ الفعل والتركِ على جهةٍ، لأجلِها حصلَ النهيُ، وإلّا لما جازَ ورودُ النهي.

وأمًّا عندنا ـ فلأنَّ الله تعالى (\*) ـ لمَّا توعَدنا بالعقابِ عليهِ: كانَ مشتملًا على الضرر: فلم يكن وارداً علينا.

وعن الشاني: أنَّه [لا ٣] يجبُ أن يكونَ الفرعُ مساوياً للأصلِ من كلِّ الوجوه، بل يكفى حصولُ المساواةِ فيهِ من الوجهِ المقصودِ.

#### المسلك الخامس:

وهو: أنَّ (١) الله \_ تعالى \_ خلقَ الأعيانَ، إمَّا لا لحكمةِ، أو لحكمةِ .

والأوّلُ باطلٌ، لقولِهِ تعَالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا آلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَـُعِينِهُ ﴿ ) وقولِهِ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا ﴾ (أ) وقولهِ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا ﴾ (أ) و [و(٣] لأنَّ الفعلَ الخالي عن الحكمة \_ عبتٌ، والعبثُ لا يليقُ بالحكيم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ل.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من جه، آ، ي.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢١١) من جـ. (\*) آخر الورقة (٢٥٥) من س.

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من آ. (١) في جـ: (أنه).

<sup>(</sup>٥) الآية (٣٨) من سورة الدخان.

<sup>(</sup>٦) الآية (١١٥) من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>V) لم ترد الواو في ي.

[و<sup>(۱)</sup>] أمَّا إن كانَ خلَقَها لحكمةٍ . فتلكَ الحكمةُ إمَّا عودُ النفع ِ إليهِ ، أو إلينا .

والأوَّلُ محالٌ؛ لاستحالةِ الانتفاعِ عليهِ: فتعيَّنَ أَنَّه تعالى إِنَّما خَلقَها لينتفعَ بها المحتاجونَ، وهذا يقتضي أن يكونَ المقصودُ من «الخلقِ» نفعَ المحتاج ِ. وإذا كان كذلك: كانَ نفعُ المحتاج مطلوبَ الحصول ِ ـ أينمًا كان.

فإن منع منه . فإنَّما يمنع ، لأنَّه بحيثُ يلزمُه رجوعُ ضرر إلى محتاج .

فإذا نهانا الله \_ تعالى \_ عن بعض الانتفاعات: علمنا أنَّه تعالى إنَّما منعنا منعنا منعنا منعنا علم باستلزامِها للمضارِّ، إمَّا في الحال ِ، أو في المآل ِ؛ ولكن [ذلك"] على خلافِ الأصل .

فثبت: أنَّ الأصل \_ في المنافع \_ الإباحة .

وهذا النوعُ من الكلام \_ هو اللَّائقُ بطباع الفقهاءِ، والقضاة ٣٠.

وإن كانَ تحقيقُ القولِ فيهِ لا يتمُّ إلا مع القولِ بالاعتزالِ.

أمًّا الأصلُ الثاني - وهو أنَّ الاصلَ في المضارِّ الحرمة - فهذا يستدعي بحثين:

أحدهما: البحثُ عن ماهيَّةِ الضرر.

والثاني: إقامةُ الدليل (١) على حرمتِهِ.

أمَّا الأَوَّلُ فـ[عد(\*)] قالوا: «الضرر)» المُّ القلب؛ لأنَّ الضربَ يسمَّى ضَرراً، وتفويت منفعة الإنسانِ \_ يسمَّى إضراراً، والشَّتم [والاستخفاف(٢)] يسمَّى ضرراً. ولا بدَّ من جعل اللفظ اسماً لمعنى مشترك بينَ هذه الصور: دفعاً

<sup>(</sup>١) لم ترد الواو في آ، ي.

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في آ.

 <sup>(</sup>٣) كذا في ى، وهو صحيح، ولفظ غيرها «القصّاص»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في ي، آ: «الدلالة».

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من ي، آ. (٦) هذه الزيادة من ي، آ.

للاشتراكِ, وألمُ القلب ـ معنى مشتركٌ فوجبَ جعلُ اللَّفظِ حقيقةً فيهِ .

فإن قيلَ: أتعني بألم القلب الغَمُّ والحزنَّ، أم شيئاً آخر.

الأوّلُ باطلٌ؛ لأنَّ من خرقَ ثوبَ إنسانٍ، أو خرَّبَ دارهَ ـ وكانَ المالكُ غافلًا ـ عن هذه الحالةِ، يقالُ: «أُضرَّبهِ» مع أنَّه لم يوجد الغمُّ والحزنُ.

وإن عنيتَ بهِ شيئًا آخرَ ـ فبيُّنه .

نزلنا عن الاستفسار، فلم قلت: الضرر ألم القلب.

قوله: «لا بدُّ من معنى مشتركٍ في مواضع الاستعمال ي.

قلنا: هذا مسلَّم، لكن لمَ قلتَ: إنَّهُ لا مشتركَ إلاّ ألمُ القلب؛ بل ها هنا مشتركُ آخر \_ وهو: تفويتُ النفع . فما الدليلُ على أنَّ ما ذكرتموه \_ أولى؟ ثمّ الَّذي يدلُّ على أنَّ ما ذكرناه أولى: أنَّ النفعَ مقابلُ الضرر، والنفع:

تحصيلُ المنفعةِ \_ فوجبَ أن يكونَ الضررُ: إزالةَ المنفعة .

وإذا ثبتَ ذلك: وجبَ أن لا يكونَ حقيقةً فيما ذكرتموه؛ دفعاً للاشتراكِ.

سلَّمنا: أنَّ ما ذكرتموه \_ يدلُّ على أنَّ الضررَ \_ ألمُ القلبِ، لكنَّهُ معارضٌ بوجهين:

### الأوّل:

أنَّ من خرَّبَ دارَ إنسانٍ \_ وكانَ المالكُ غافلًا عنهُ \_ يقالُ: «أضَرَّبهِ» مع أنَّهُ لم يوجدُ \_ هناك \_ ألمُ القلبِ؛ لأنَّ ألمَ القلبِ لا يحصلُ إلاّ بعدَ الشعورِ به.

الثاني:

قولُــهُ تعــالى: ﴿قَــالَ أَفَتَعْبُــدُونَ مِن دُونِ آللهِ مَالاَ يَنفَعُكُمْ شَيْسًا وَلاَ يَضُرُكُمْ ﴾(١). أخبرَ أنَّ عبادةَ الأصنام \_ لا تضرُّهم، مع أنَّها تؤلمُ قلوبَهم يومَ القيامُّةِ؛ لأنَّهم يعاقبونَ بذلك(٩).

<sup>(</sup>١) الآية (٦٦) من سورة الأنبياء.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٥٦) من س.

فثبت: أنَّ الضررَ ليسَ أَلَمَ القلب.

### [و(١)] الجواب:

أنَّ القلبَ اذانالَهُ عَمَّ وحزن: انعصرَدمُ القلبِ في الباطنِ ، وانعصارُدمِ القلبِ في الباطنِ - إنَّما يكونُ لانعصارِ القلبِ في نفسهِ . وانعصارُ العضوِ مؤلمٌ له ٣٠) في (١) الباطنِ - إنَّما يكونُ لانعصارِ القلبِ في نفسهِ . فالمرادُ من [الم (١٠)] القلبِ تلك لأنَّ أيّ عضوِ عصرتَه - فإنَّهُ يحصلُ منهُ المَّ ، فالمرادُ من [الم (١٠)] القلبِ تلك الحالةُ الحاصلةُ لهُ - عندَ [ذلك (١)] الانعصار.

فظهرَ بهذا: أنَّ ألمَ القلبِ مغايرٌ للغمِّ، وإن كِانَ مقارناً له، وغير منفكً عنه.

وأمّا من خرقَ ثوبَ إنسانٍ \_ فإنّما() يقال: «أضرّ بهِ على معنى أنّه أوجدَ ما لو عرفه \_ لحصلَ الضررُ لا محالةً ، وهو \_ في الحقيقة \_: إطلاقُ اسمِ المسبّب على السبب() مجازاً .

قوله: «لم قلت: لا مشترك سواه».

قلنا: لأنَّ المشتركَ الآخرَ ـ كانَ معدوماً . والأصلُ بقاؤهُ على العدم (\*) .

قُولُهُ: «تَفُويتُ النَّفَعِ \_ أَيضاً مَشْتَركُ».

قلنا: لا يجوزُ جعلُهُ مسمَّى «الضرر» لأنَّ البيعَ والهبة \_ حصلَ فيهما تفويتُ النفع ؛ لأنَّ البائعَ فوَّتَ على نفسِهِ الانتفاعَ بعين المبيع ، مع أنَّ ذلك لا يسمَّى ضرراً .

قوله: «الضررُ (٧) في مقابلةِ النفع ».

قلنا: هبْ أَنَّهُ كذلكَ. لكنَّ «النفع» عبارة \_عن تحصيل اللَّذَّةِ، أو ما يكونُ

(١) هذه الزيادة من جه، آ.

(٢) لفظ ي: والي ع. (٣) لفظ آ: وفإنَّه.

(٤) سقطت الزيادة من ى . (٥) لم ترد الزيادة في ى ، س .

(٦) في ى: «فإنّه». (\*) آخر الورقة (٢١٢) من ج.

(\*) آخر الورقة (۱۲۷) من ی. (۷) لفظ ی «ضرر».

وسيلةً إليها. و«الضررُ» عبارة - عن تحصيل الألم ، أو ما يكونُ وسيلةً إليه.

وأمًا الآية \_ فنقولُ: لا نسلِّمُ أنَّ الاصنامَ تضرُّهم في الدنيا، ولا في الآخرةِ، بل الّذي يضرُّهم في الآخِرةِ عبادتُها: فزالَ السؤالُ.

المقام الثاني: في إقامةِ الدلالةِ على حرمةِ الضررِ.

والمعتمدُ فيهِ \_ قولُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ: «لا ضَرَرَ ولا إضرارَ في الاسلام »(١).

والكلام على التمسُّك بهذا النصِّ: اعتراضاً وجواباً .. مشهور في الخلافيَّات.

(١) في سائر المراجع: وضرار؟؟ وهو المشهور وقد وافق ما في الأصل رواية ترتيب مسند الشافعيّ: (٢/ ١٣٤/)؛ بل ورد هذا اللفظ في بعض روايات والمموطأ، وسنن ابن ماجمه والدارقطني، فلامعنى لانكار ابن الصلاح لها. انظر الفتح المبين (٢١١) الشرفيّة، والمبين المعين: (١٨٣)، والفتوحات الوهبيَّة (٤٦٦)، وجامع العلوم والحكم: (٢٢١) على ما في آداب الشافعي ومناقبه: (١٦٢) وهامشها ،وانظر المقاصد الحديث رقم (١٣١٠) ، والكشف: (٣٠٧٥)، وأسنى المطالب (٢٥٨)، والفتح الكبير: (٣٤٦/٣)، وفيض القدير: (٢/ ٤٣١)، الحديث رقم (٩٨٩٩) وقال الحافظ المناوي في الشرح: ولا ضررًا أي: لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه وولا ضرار، فعال بكسر أوّله \_ أي : لا يجازي من ضرّه بإدخال الضرر عليه، بل يعفو: فالضرر فعل واحد، والضرار فعل اثنين. أو الضرر: إبتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه. والأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً. والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة \_أي: كل منهما بقصد ضور صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل. وقال الجراليّ: الضُّرُّ - بالفتح والضم -: ما يؤلم الظاهر من الجسم، وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذي، وهو: إيلام النفس وما يتصل بأحوالها، وتشعر الضمّة في «الصّرين : بأنّه عن قهر وعلوّ، والفتحة : بأنّه ما يكون من مماثل أو نحوه. اهـ. وانظر ما استنبطه العلماء منه وبقية طرقه فيه. وقد تحدث الإمام المصنف عن «اللذة والألم، وتفاصيل اللذائذ الحسية والكيفيّات النفسانة، وأسباب الفرح، والغم وأسباب سائر العوارض، بما لا مزيد عليه في المباحث المشرقيّة: (٣٨٧/١) ٤١٢)، وراجع: الجزء الأول من هذا الكتاب.

# المسألة الثانية:

في استصحاب الحال.

المختار - عندنا - أنه حجّة . وهو قولُ المزنيُّ وأبي بكرٍ الصيرفيُّ من فقها ثنا - خلافاً للجمهور من الحنفيَّة والمتكلِّمين.

#### انا:

أنَّ العلم بتحقّق أمرٍ - في الحال ِ - يقتضي ظنَّ بقائِهِ - في الاستقبال ِ ، والحبُّ : ولا معنى لكونه حجَّةً إلا ذلك .

إنَّما قلنًا: إنَّ العلمَ (١) بتحقَّقِ أمرٍ \_ في الحال \_ يقتضي ظنَّ بقائِهِ \_ في الاستقبال ِ ؛ لأنَّ الباقي مستغنِ عن المؤثِّر، [والحادث مفتقرُ إليهِ، والمستغني عن المؤثِّر؟)] راجحُ الوجودِ بالنَّسبةِ إلى المفتقر إليهِ .

إنَّما قلنا: إنَّ الباقي مستغن عن المؤتِّر؛ لأنَّا لو فرضنا له مؤتِّراً فذلك المؤتَّرُ، إمَّا أن يقال [إنّه(٣)]: صدر عنه أثر، أو ما صدر عنه أثرً.

والثاني محالٌ؛ لأنَّ فرضَ المؤثِّر بدونِ الأثر متناقضٌ.

[و(1)] أمَّا الأوَّلُ \_ فأثرهُ . إمَّا أن يكونَ شيئًا ما كَانَ موجوداً ، أو كانَ موجوداً .

فإن قلنا: إنَّه ما كانَ موجوداً: كانَ الأثرُ حادثاً، لا باقياً.

وإن قلنا: إنَّه كانَ موجوداً: كان [ذلك(٥)] تحصيلًا للحاصل ِ. وهومحالُ.

فثبت: أنَّ الباقي مستغن عن المؤثَّر.

(١) كذا في آ، ي، وهو الصحيح، ولفظ غيرهما: «العمل».

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ى.
 (۳) هذه الزيادة من ى.

(٤) لم ترد الواو في ي. (٠) هذه الزيادة من آ،ي.

وإنَّما قلنا: إنَّ الحادث (١) مفتقرٌ إليه؛ لأنَّ إجماعَ المسلمين، بل إجماعَ جمهورِ العقلاء منعقدٌ عليهِ، والاستقصاءُ فيهِ مذكورٌ في كتابنا المسمّى بـ «الخلق والبعثِ(١)».

وإنَّما قلنا: إنَّ المستغني عن المؤثِّرِ - راجحٌ بالنَّسبةِ إلى المفتقرِ إليهِ، لوجهين:

### الأوّل:

وهو: أنَّ المستغنيَ عن المؤثَّر لا بدَّ ٣ أن يكونَ الوجودُ بهِ \_ أولى ؛ إذا لو كانَ الـوجـودُ مساوياً للعدم \_ لاستحالَ الرجحانُ إلاّ بمنفصل (أ)، وكانَ يلزمُ انتقارُهُ إلى المؤثِّر، لكنًا فرضناهُ مستغنياً عنه ؛ هذا خلفٌ.

فإذن: وجودُ الباقي ـ راجحٌ على عدمِهِ.

وأمَّا الحادثُ \_ فليسَ أحدُ طرفيه (\*) واجحاً على الآخر، إذا لو كانَ واجحاً \_ لاستحالَ افتقارهُ إلى المرجِّح ، وإلا لكانَ ذلكَ المرجِّع \_ مرجِّحاً (\*) لما هو في نفسِهِ مترجِّع : فكانَ ذلكَ تحصيلًا للحاصل . وهو محالً .

فثبت: أنَّ الباقيَ (٥) - أولى بالوجود، وأنَّ الحادثَ ليسَ أولى بالوجود، ولا معنى لظنٌ وجوده إلا اعتقاد أنَّ وجوده أولى: فثبت أنَّ الباقي راجح الوجود بالنسبة إلى الحادث.

<sup>(</sup>١) في آ: (يفتقر).

<sup>(</sup>۲) هذا الكتاب من كتب الإمام المصنف ذكره القفطيّ في أخبار الحكماء ص (۱۹۲)، وابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء: (۲،۷۰)، والصفدي في الوافي: (٤/٥٥/)، والبغدادي في هدية العارفين: (۱۰۸/۲)، والكتاب لا يزال مخطوطاً، له نسخة خطيّة في مكتبة كوبريلي (۱۸٦) عقائد وكلام. وقد تكلمنا فيه في القسم الدراسي من رسالتنا للدكتوراه.

<sup>(</sup>٣) في غيرى: (وأن». (٤) في غير آ: (بالمنفصل».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۲۵۷) من س. (\*) آخر الورقة (۱۹۷) من آ.

<sup>(</sup>٠) عبارة ى: «أنَّ الباقى راجح فيكون أولى».

#### الثاني:

وهو: أنَّ الباقي لا يعدمُ إلا عندَ وجودِ المانع . والمفتقرُ إلى المؤثِّرِ كما يعدمُ عندَ وجودِ المانع فقد يعدمُ - أيضاً - عندَ عدم المقتضي ، وما لا يعدمُ إلا بطريق واحد: يكونُ أولى بالوجودِ ممَّا يعدم بطريقين ، ولا معنى للظنُّ إلا اعتقاد أنَّهُ أولى بالوجودِ .

[وإنَّما قلنا: إنَّ العملَ بالظنَّ - واجبٌ (')]؛ لقوله عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «نحنُ نحكمُ بالظاهِر(٢)».

ولأنَّهُ لو لَم يجب: لزمَ جوازُ ترجيح ِ المرجوح ِ على الراجع ِ. وإنَّه غيرُ جائزِ في بديهةِ العقل ِ.

ولأنَّ العملَ بالقياسِ ، وخبرِ الواحدِ، والشهادةِ، والفتوى، وسائرِ الظنونِ المعتبرَة \_ إنَّما وجبَ: ترجيحاً للأقوى على الأضعف.

وهذا المعنى [قائمً \_ ها هنا \_: فيلزم ثبوتُ الحكم ِ \_ ها هنا ـ أيضاً، وهو: وجوبُ العمل بهِ.

فإن قيلَ: لا نسلُّمْ أنَّ العلمَ بتحقُّقِ أمرٍ في الحال ِ٣] ـ يقتضي ظنَّ بقائِهِ في الاستقبال .

قولُهُ: «لأنَّ الباقيَ مستغنِ عن المؤثَّر».

قلنا: ما المعنيُّ (\*) بقولِكُم: «الباقي مستغن عن المؤثِّر»؟

إِن عنيتم به: [أنَّ (٤)] كونَهُ باقياً (٥) \_ مستغنِ عن الموثِّر، فهذا ممنوعٌ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ى.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في الجزء الثاني، ص (٨٠) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢١٣) من ج.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في س، ي.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٧٢) من ص.

وأيضاً:

فهو مناقضٌ لقولكم: «الحادثُ مفتقرٌ إلى المؤثِّر»؛ لأنَّ كونَه باقياً لم يكن حاصلًا حال حدوثِه، ثمَّ حصل بعد أن لم يكن: فيكونُ حادثاً. وأنتم قد اعترفتم أنَّ الحادثَ لا بدَّ لهُ من مؤثّر.

وإن عنيتم بقولكم: «الباقي مستغن عن المؤثّرِ» شيئًا آخرَ ـ فبيَّنوه، لننظرَ فيه.

نزلنا عن الاستفسار؛ فلِمَ لا يجوزُ أن يقالَ: الباقي له مؤثِّرٌ، ولذلك المؤثِّرِ أثرٌ؟

قولة: «ذلك الأثرُ(١) إمَّا أن يكونَ شيئاً ما كانَ حاصلًا، أو كان حاصلًا».

قلنا: لِمَ لا يجوزُ أن يقالَ: ما كانَ حاصلاً؟ وذلكَ لأنَّهُ لا معنى لبقائِهِ إلا حصولة \_ في هذا الزمان \_ بعدَ أن كانَ حاصلاً في زمانٍ آخرَ قبلَهُ، لكنَّ حصولَهُ في هذا الزمانِ \_ ما كانَ حاصلاً قبلَ حصول ِ هذا الزمانِ . فإذنْ: كونَّهُ باقياً أمرً حادثُ \_ فأثرُ المبقى هو: ذلك الأثرُ.

فإن قلت: فعلى لهذا التقدير \_ يكونُ أثرُ المبقي أمراً حادثاً، فلا يكونُ مبقياً، بل محدثاً.

قلتُ: مرادُنا من قولِنَا: «الباقي يفتقر إلى المبقي» \_ أنَّ حصولَهُ في الزمانِ الثاني لا بدَّ فيه من شيءٍ آخر. وقد ثبتَ أنَّهُ لا يكونُ باقياً ما لم يحصل \_ في الزمانِ الثاني، وحصولُهُ في الزمانِ الثاني \_ مفتقرٌ إلى مؤثَّرٍ. فإذن: يمتنعُ أن يصدقَ عليهَ كونه [باقياً (۱)] إلّا لمؤثَّرِ.

فيعدُّ ذلك ٣٠)، البحثُ عن الواقع بذلك المؤثّرِ و [كونه ١٠٠] أمراً مستمراً، أو جديداً: بحثاً عن شيءٍ خارج عن المقصودِ.

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «المؤثر».

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من آ. (٣) في آ: وفعندي.

<sup>(</sup>٤) زيادة لم ترد في الأصول ولا يستقيم الكلام بدونها.

سلَّمنا فسادَ هذا القسم ، فلِمَ لا يجوزُ أن يقالَ: أثرُهُ شيءٌ كانَ حاصلًا؟ قولُهُ: «تحصيلُ الحاصلَ محالً».

قلنا: إن عنيتَ بتحصيل الحاصل أن (١) يجعلَ عين [الشيء (٢)] الّذي كانَ موجوداً في الزمانِ الأوَّل \_ حادثاً في الزمانِ الثاني: فلا نزاعَ في أنَّ ذلكَ محالً، لكن لِمَ قلتَ: إنَّ إسنادَ الباقي إلى المؤثِّر \_ يوجبُ(\*) ذلكَ؟

وإن عنيتَ بهِ: أَنَّ الوجودَ الَّذي صدقَ عليه من الزمانِ الأوَّلِ أَنَّه [إِنَّما (٣)] ترجَّحَ لهذا ترجَّحَ لهذا المؤثِّرِ: صَدَقَ عليهِ من الزمانِ الثاني ما أيضاً ما أنَّه ترجَّحَ لهذا المؤثِّر، فلِم قلت: إنَّ ذلكَ محالٌ؟

سَلَّمنا: أَنَّ مَا ذَكَرَتَمُوهُ: يَدُلُّ عَلَى اسْتَغْنَاءَ الشَّيَّءِ ـ حَالَ بِقَائِهِ عَنِ الْمُؤَثِّرِ، لَكنَّ ـ هَا هنا ـ مَا يَعَارِضُهُ، وَذَلكَ، لأَنَّ هذَا البَاقِي ـ كَانَ بِقَاأُهُ مَمَكناً، وكَلُّ ممكن فلَهُ مؤثِّر: فالباقي حَالَ بِقَائِهِ لهُ مؤثِّرٌ.

[و(1)] إنَّما قلنا: إنَّهُ ممكنٌ؛ لأنَّهُ في زمانِ حدوثِهِ ممكنٌ، وإلاّ لم يفتقر الله المؤتِّر(1)]. وإمكانه من لوازم ماهيته، وما كانَ من لوازم الماهيَّة - فهو الله المؤتِّر(1). وإمكانه من لوازم تحقُّقِ الماهيَّة : فكانَ الإمكانُ حاصلًا في واجبُ الحصول في جميع زمانِ تحقُّقِ الماهيَّة : فكانَ الإمكانُ حاصلًا في زمان البقاء.

وإنَّما قلنا: إنَّ الممكنَ مفتقرٌ إلى المؤتِّر؛ لأنَّ الممكنَ قد استوى طرفاه، وما كانَ كذلكَ: افتقرَ إلى المرجِّح .

فإن قلت: لِمَ لا يجوزُ أن يقالَ: الإمكانُ إنَّما يحوجُ إلى المقتضي بشرطِ الحدوث، وهذا الشرطُ ـ فاثت (٧) في زمانِ البقاءِ: فلا يتحقَّق الافتقارُ.

قلت: لا يجوزُ جعلُ الحدوثِ مؤثِّراً في تحقَّق الاحتياج ؛ لأنَّ الحدوث

| (٢) لم ترد الزيادة في س، ى | (١) في غير آ: «يحصل». |
|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------|-----------------------|

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۲۰۸) من س. (۳) هذه الزيادة من آ، ي.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الواو في ى. (٥) سقطت الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٦) لفظ س، آ، ى: «كان». (٧) في ى: «كان».

عبارةً: عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم ، ومسبوقية الوجود بالعدم \_ صفة ونعتُ له ، وصفة الشيء متوقّف على الوجود المتأخر (\*) عن تأثير المؤثّر فيه (\*) \_ المتأخّر عن احتياج المؤثّر إليه ، المتأخّر عن علّة احتياجه إليه ، فلو كانَ الحدوثُ مؤثّراً في ذلك الاحتياج \_ إمّا بأن يكونَ علّة ، أو شرطَ علّة : لزمَ الدورُ. وهو محالٌ .

سلَّمنا استعناءَ الباقي عن المؤثِّرِ، وافتقارَ الحادثِ إليه ـ فلِمَ قلتَ: إنَّ المستغنَى راجحٌ عن المفتقر؟

قولُه \_ في الوجهِ الأوَّل \_: «إنَّ الباقيَ أولى بالوجودِ، والحادثَ ليسَ أولى ، ولا معنى للظنَّ إلا اعتقادُ أنَّهُ أولى».

قلنا: إن عنيتَ بهذه الأولويَّةِ ـ أنَّ العدمَ عليهِ ممتنع، فهذا باطلُ؛ لأنَّ هذا الباقيَ يقبلُ العدمَ.

وإن عنيتَ بهِ أمراً آخرَ ـ فلا بدُّ من بيانِهِ.

فإن قلت: المراد منها درجة متوسّطة ـ بين الاستواء، الذي هو مسمَّى الإمكان، والتعيين (١) المانع من النقيض ـ الّذي هو مسمَّى الضرر (٢).

قلتُ: هذا مُحالٌ؛ لأنُّ معَ ذلك القدر من الأولويَّة، إن امتنعَ النقيضُ .. فهو الضرورةُ؛ وقد فرضنا أنَّهُ ليسَ كذلك (\*).

وإن لم يمتنع، فمعَ ذلكَ القدرِ ـ من الأولويَّةِ ـ يصعُّ عليهِ الوجودُ تارةً، والعدمُ أخرى، فحصولُ أحدِهما بدلًا عن الآخرِ، إن توقَّفَ على انضمام ِ قيدٍ إليهِ: لم يكن الحاصلُ ـ قبله ـ كافياً في تحقُّقِ الأولويَّةِ .

وإن لم يتوقّف: كانت نسبةً ذلك القدر \_ من الأولويَّة \_ إلى طرفي الوجود والعدم : على السويَّة، فترجيحُ أحدِهما على الآخر، لا لمرجَّح ِ زائدٍ: يكونُ

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٢٨) من ي.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٩٨) من آ. (١) في جه، آ: وواليقين».

<sup>(</sup>٢) في س، آ: «الضرورة». ، (\*) آخر الورقة (٢١٤) من ج..

ترجيحاً لأحدِ طرفي الممكن على الآخر، لا لمرجَّع . وهو محالٌ .

[و(١)] أمَّا الوجه الثاني - فغايةً ما في الباب: أنَّه يُمكنُ تحقُّقُ عدم الحادثِ بطريقين، ولا يمكنُ تحقُّق عدم الباقي إلاّ بطريقي واحدٍ، فلِمَ قلت: إنَّ هذا القدرَ يقتضي أن يكونَ الباقي - راجحاً في الوجودِ على الحادثِ؟

سلَّمنا أنَّ ما ذكرتموه - يقتضي رجحانَ الباقي على الحادثِ من ذلك الوجهِ ، لكنَّهُ يقتضي عدمَ الرجحانِ من وجهِ آخرَ.

### بيانه:

أن الباقي (٢) لا يصدقُ عليه كونَهُ باقياً، إلا إذا حصلَ في الزمان [الثاني ٣]، فحصول ه الزمان [الثاني ٣]] م فحصوله (٩) في الزمان [الثاني (٤)] ما مرحادث، فإذا لم يكن وجودُ الحادثِ راجحاً (٩)، فالمتوقِّفُ على ما لا يكونُ راجحَ الوجودِ: لم يكنْ هو أيضاً راجحَ الوجودِ: فيلزمُ أن لا يكونَ الباقي راجحَ الوجود.

سلَّمنا أنَّ الباقي راجعُ الوجودِ، ولكن ما لم يتحقَّق كونَهُ باقياً ـ لا يتحقَّق كونَهُ باقياً ـ لا يتحقَّق كونَهُ راجعَ الوجودِ. وهو إنَّما يصدقُ عليهِ كونَهُ باقياً ـ إذا حصلَ في الزمانِ الثاني.

فالحاصل: أنَّا ما لم نعرفْ وجوده في الزمانِ الثاني ـ لا نعرفُ كونَهُ راجعَ الـوجودِ. وأنتم جعلتم رجحانَ وجودِهِ ـ دليلًا على وجودِه في الزمانِ الثاني: فيكونُ دوراً.

سلَّمنا: أنَّ الباقي راجحٌ في الوجودِ الخارجيِّ على الحادثِ، فلِمَ قلتَ: يجبُ أن يكونَ راجحاً عليهِ في الظنِّ ؟؟ لا بدَّ لهذا من دليل ِ.

سلَّمنا: حصولَ هذا الظنُّ، وأنَّ العملَ بهِ واجبٌ، ولكنَّهُ معارضٌ بدليل آخرَ ـ يمنعُ من التمسُّكِ بالاستصحاب، وهو: أنَّ من سوَّى بين الوقتين في

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في جـ، آ. (٢) لفظ آ: «المسمّى».

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من س، ي.(٣) آخر الورقة (٢٥٩) من س.

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة من س، ى. (٥) أبدلت الفاء في آ بواو.

الحكم ، فإمَّا أن يقالَ: إنَّما سوَّى - بينهما - الشتراكِهما فيما يقتضي ذلك الحكم ، أو ليسَ الأمرُ كذلك .

فإن كانَ الأوّل \_ فهو قياسً.

وإن كان الثاني: كانَ ذلك تسويةً بين الوقتين في الحكم من غير دليل . وإنَّهُ باطلٌ بالإجماع .

[و(١)] الجوابُ:

قوله: «ما المرادُ من قولكم: الباقي مستغن عن المؤثّر»؟

قلنا: لا شك [في ٢٠]، أنَّ الباقيَ \_ هو الَّذي حصلَ في زمانٍ ، بعدَ أن كانَ \_ بعينه \_ حاصلًا ٢٠) في زمانٍ آخر قبلَهَ .

وهـذا يقتضي أن تكـونَ الـذاتُ الحـاصلةُ في هذا الزمانِ ـ عينَ الذاتِ الحاصلةِ في ذلك الزمانِ الآخر.

إذا ثبتَ هُذا \_ فنقولُ:

هذه الذاتُ الَّتي صدقَ عليها: أنَّها حصلت ـ بعينِها ـ في الزمانين ، إمَّا أن يقالَ: حصلَ فيها في الزمانِ الثاني ـ أمرٌ لم يكن حاصلًا في الزمانِ الأوَّلِ ، أو لم يحصلُ .

فإن كانَ [الأوّل: كانَ (4)] الأمرُ المتجدَّدُ \_ مغايراً للذاتِ الباقية: فيكونُ الباقي \_ في الحقيقة \_ هو الذات، لا هذه الكيفيَّةُ المتجدِّدةُ. فنحن ندَّعي: أنَّ ذلك الشيءَ \_ الذي هو الباقي يستحيلُ إسنادُه إلى المؤثّر، حالَ بقائه.

وعلى هذا التقدير: لا يكونُ إسنادُ تلك الكيفيَّةِ المتجدَّدةِ قادحاً في قولنا: «الباقي غير مستندٍ إلى المؤثِّر»؛ لأنَّ أحدَهما غير الآخر(»).

وإن قلنا: إنَّه لم يحدثُ ـ في الزمانِ الثاني ـ أمرٌ متجدِّدٌ، بل الحاصلُ في

(۱) زاد في جي، آ: (و). (۲) لم ترد الزيادة في ي، آ.

(٣) زاد في آ: (بعينه). (٤) سقطت الزيادة من ي.

(٥) كذا في آ، ولفظ ى: (المؤثر) وفي غيرهما: (الأول).

الزمانِ الثاني \_ ليسَ إلا الذاتَ الَّتي كانت حاصلةٍ في الزمان الأوَّل ِ. فعلى لهذا التقدير: بطلَ قولُهم: إنَّ كونَه باقياً كيفيَّةُ حادثةً، وأنَّها مفتقرةً إلى المؤثِّرِ.

فثبت: [أنَّ(١)] على التقديرين(١) السؤال(٣) ساقطً.

قولُهُ: «حصولُهُ في الزمانِ الثاني ـ كيفيَّةٌ زائدةٌ على الذاتِ، وهي مفتقرةٌ إلى المؤثِّر».

قلنا: هذا باطلً. وبتقدير ثبوتِهِ [فهونا)] غيرُ قادح في دليلنا.

أمَّا أنَّه باطلٌ \_ فلأنَّ حصولَه في الزمانِ الثاني ، لو كانَ كيفيَّة زائدةً على الناتِ \_ لكانَ حصولُ ذلك الزائدِ في ذلك الزمانِ \_ كيفيَّةً(\*) أخرى: فلزم التسلسلُ. وهو محالٌ.

[و(°)] لأنَّ العدمَ قد يصدقُ عليهِ أنَّهُ باقٍ، فلو كانَ تحققُهُ في الزمانِ الثاني \_ كيفيَّةً ثبوتيَّةً: لزمَ قيامُ الصفةِ الموجودةِ بالموصوفِ ـ الذي هو نفيٌ محضٌ. وإنَّهُ محالٌ.

وأمّا [أنَّ(١)] بتقدير(\*) ثبوته \_ فالمقصودُ حاصلُ، فذلكَ لأنَّ حصولَهُ في الزمانِ الثاني \_ لما كان أمراً حادثاً: كانَ إسنادهُ إلى المؤثّر \_ إسناداً للحادثِ إلى المؤثّر، لا(\*) [إسناداً(١)] للباقى ؛ وكلامُنا ليسَ إلّا في الباقى .

قوله: «ما الذي تعني بتحصيل الحاصل »؟

قلنا: نعني به \_ أنَّ الشيءَ الَّذي حكمَ العقلُ عليهِ بأنَّهُ كانَ حاصلًا قبلَ ذلك: يحكمُ عليهِ بأنَّ حصولَه \_ الآنَ \_ لأجل هذا الشيءِ.

وهذا محالً \_ بالبديهة \_ لأنَّهُ لمَّا كانَ حاصلًا قبلَ ذلك، فلو أعطاه \_ الآن \_

| (۱) سقطت الزيادة من ي.     | (٢) عبارة آ: «هذه التقديرات».           |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| (٣) في جـ: «فالسؤال».      | (٤) هذه الزيادة من آ، ي.                |
| (*) آخر الورقة (١٩٩) من آ. | <ul><li>(٥) هذه الزيادة من ى.</li></ul> |
| (٦) هذه الزيادة من جـ، آ.  | (*) آخر الورقة (٢١٥) من جـ.             |
| دهم آئم البيقة (۲۲۰) من سي | ٧١) سقطت الزيادة من ي، آ.               |

هذا المؤثّر حصولًا: لكانَ قد حصلَ نفسُ ما كانَ حاصلًا. وإنّه محال.

قوله: «الباقى حالَ بقائه ممكن، والممكنُ (١) مفتقرً».

قلنا: لا نسلُّمُ أنَّ الممكنَ - إنَّما يفتقرُ إلى المؤثِّر بشرطِ كونِهِ حادثاً.

قوله: «الحدوثُ متأخَّرٌ».

قلنا: لا نريدُ بهِ أنَّ كونَهُ حادثاً شرطً للافتقارِ، بل نريدُ به: أنَّ كونَهُ بحيثُ لو وقعَ بالمؤثِّر لكانَ حادثاً، بشرطِ افتقارِ الأثرِ إلى المؤثِّر. وكونُهُ بهذهِ الصفةِ (٢) أمرٌ متقدَّمٌ.

قوله: «ما المرادُ من الأولويَّة».

قلنا: : درجة متوسطة بين التساوي والتعيين المانع من النقيض .

قوله: «هذا محالٌ؛ لأنَّه يقتضي ترجيحَ أحدِ المتساويينِ على الآخرِ، لا لمرجِّح ِ».

قلنا: لا نسلُّمُ أنَّ ذلك ممتنع مطلقاً، بل ذلك إنَّما يمتنع بشرطِ الحدوثِ.

قوله \_ على الوجه الثاني \_: ولم قلت: إنَّهُ لمّا أمكنَ حصولُ عدم الحادثِ بطريقين، وعدمُ الباقي لا يحصلُ إلّا بطريق (١٠): كانَ وجودُ الحادثِ مرجوحاً».

قلنًا: لأنَّ عدم حصول الحادث \_ أكثرُ من عدم الباقي ؛ لأنَّهُ يصدقُ على ما لا نهاية له: أنَّه لم يحدثُ.

وأمّا عدمُ الباقي \_ بعد حدوثِه \_ فمشروطٌ بوجودِه : فإذا كانَ الوجودُ متناهياً : كانَ العدمُ \_ بعدَ الوجود \_ متناهياً .

وإذا كانَ عدمُ حدوثِ الحادث أكثرَ من عدم الباقي ـ بعدَ وجودِهِ، والكثرةُ موجبةٌ للظنِّ: ثبتَ أنَّ عدمَ حدوثِ(٤) [الحادثِ ـ غالبٌ على عدم الشيءِ، ولا

<sup>(</sup>١) عبارة ى: ووكل ممكن، (٢) في ى، آ: والحالة».

<sup>(</sup>٣) زاد في س، آ، ي: (واحد). (٤) لفظ ي: (ثبوت).

معنى للظنُّ إلَّا (١)] ذلك.

واعلمْ: أنَّهُ يمكنُ الاستدلالُ بهذهِ النكتةِ \_ ابتداءاً.

قولُهُ: «كونُهُ باقياً يتوقَّفُ على [حدوثِ حصولِهِ في الزمانِ الثاني، فكونُه باقياً يتوقَّفُ على ما لا يكونُ باقياً يتوقَّفُ على ما لا يكونُ راجع : والموقوفُ على ما لا يكونُ راجعاً ليسَ براجع .

قلنا: لهذا إنَّما يلزمُ لو كانَ حصولُهُ في الزمانِ الثاني ـ كيفيَّةُ وجوديَّةً؛ وقد دلنا على أنَّ ذلك محالٌ؛ لأنَّهُ يوجبُ التسلسلَ.

ثم إن سلّمنا (\*) صحّة ذلك، لكنّا نقول: لمّا ثبتَ أنّ الحدوث مرجوح، فالمذاتُ إذا كانت حادثة، فهناك أمرانِ حادثانِ: أحدهما الذاتُ. والآخر عصولُ الذاتِ في ذلك الزمانِ.

وأمًّا إذا كانت الذاتُ باقيةً، والحادثُ أمرٌ واحدٌ \_ وهو حصولُهُ في ذلك الزمانِ . أمًّا الذاتُ \_ فهي ليست [ب-٣] حادثةٍ في نفسِها .

فإذنْ: الحادثُ مرجوحٌ من وجهين، والباقي من وجهٍ واحدٍ: فوجبَ أن يكونَ الباقى راجعاً على الحادث ـ من هذا الوجه.

قوله: «ما لم (٠) يُعرفُ كونُهُ باقياً، لا يثبتُ رجحانُهُ».

قلنا: لا حاجة إلى ذلك، بل نقولُ: هذا الّذي وجد ـ لا يمتنعُ عقلًا أن يوجد في الزمانِ الثاني، وأن يعدم، لكنَّ احتمالَ الوجودِ راجحٌ على احتمالِ العدم \_ من الوجهِ الذي ذكرناه: فالعلمُ (٤) بوجوده ـ في الحال ِ ـ يقتضي اعتقادَ رجحانِ وجودهِ على عدمهِ في ثاني الحال ِ . فإذن: العلمُ بالأولويَّةِ ـ مستفادُ من العلم بوجوده في الحال ِ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من آ، ولم ترد كلمة وحدوث، في ى.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٢٩) من ى.

<sup>(</sup>٢) زادها ى. (\*) آخر الورقة (٧٣) من ص.

<sup>(</sup>٣) أبدلت الفاء في ي، آ بواو. (٤) لفظ ي: «باقي».

وعلى هذا التقدير: يسقط (\*) الدورُ.

قولُه: «هبُّ أنَّ الباقيَ راجعٌ على الحادثِ \_ في الوجودِ الخارجيِّ، فلِمَ قلتَ: يجبُ أن يكونَ راجعاً عليه في الذهن، ؟

قلنا: لأنَّ الاعتبارَ الذهنيُّ \_ مطابقٌ للاعتبار الخارجيِّ وإلَّا كانَ جهلًا.

قولَهُ: «التسويةُ بينَ الزمانين ـ إن لم تكن بالقياس ِ: كانَ ذلك تسويةً بين الزمانين من غير دليل ِ».

قلنا(۱): القياسُ دليلٌ واحدٌ من أدلَّةِ الشرع ، وليسَ يلزمُ من عدم دليل معيَّنٍ عدمُ الدليل بالكليَّةِ ، بل نحنُ سوَّيْنَا بينَ الزَمانين \_ في الحكم بناءً على ما ذكرنا(۱): من أنَّ العلمَ بثبوتِه في الحال \_ يقتضي ظنَّ ثبوتِهِ على ذلك الوجهِ في الزمانِ الثاني ، والعملُ بالظنِّ واجبُ.

واعلم: أنَّ القولَ «باستصحابِ الحالِ» \_ أمرٌ لا بدَّ منه في الدينِ والشرعِ والعرفِ (\*).

أمًّا في الدِّين - فلأنَّهُ لا يتم [الدِّين"] إلا بالاعتراف بالنبوَّة، ولا سبيلَ إليهِ الا بواسطةِ المعجزة (أ)، ولا معنى للمعجزة إلا فعلُ خارقُ للعادة ، ولا (أ) يحصلُ فعلُ خارقُ للعادة إلا أنَّ العلمَ بوقوعِهِ - فعلُ خارقُ للعادة إلاّ أنَّ العلمَ بوقوعِهِ - على وجهٍ مخصوص في الحال ِ - يقتضي اعتقادَ أنَّه لو وقع - لمَا وقعَ إلاّ على ذلك الوجهِ . وهذا (أ) عينُ «الاستصحاب» .

وأمًّا في الشرع ِ - فلأنَّا إذا عرفنا أنَّ الشرعَ تعبُّدنَا بالإجماع ِ ، أو بالقياس ِ ،

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٦١) من س.

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «قلت». (٢) في آ: «ذكرناه».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢١٦) من ج. (٣) لم ترد في آ.

<sup>(</sup>٤) في ى، آ: «المعجزات». (\*) آخر الورقة (٢٠٠) من آ.

<sup>(\*)</sup> في ى، آ: «وهو».

أو بحكم من الأحكام \_ - فلا يمكننا العملُ بهِ إلَّا إذا علمنا أو ظننًا عدمَ طريانِ الناسخ .

فإنَّ علمنا ذلكَ بلفظٍ آخرِ - افتقرنا فيه إلى اعتقادِ عدم النسخ \_ أيضاً \_: فإن كانَ ذلك بلفظٍ آخر - أيضاً - تسلسلَ إلى غير النهاية . وهو محالً : فلا بدّ أن ينتهي - آخر الأمر - إلى التمسُّكِ بـ «الاستصحاب» وهو: أنَّ علمنا بثبوته له الحال \_ يقتضي ظنَّ وجوده في الزمانِ الثاني .

وأيضاً: فالفقهاء - بأسرِهم - على كثرة اختلافِهم اتَّفقوا: على أنَّا متى تيقَّنًا حصولَ شيءٍ، وشككنا في حدوثِ المزيل: أخذنا بالمتيقَّن. وهذا «عين الاستصحاب» لأنَّهم رجحوا بقاء الباقي على حدوثِ الحادثِ.

وأمَّا العرفُ من خرجَ من دارِهِ، وتركَ أولادَهُ فيها معلى حالة مخصوصة : كان اعتقادُهُ لبقائِهم على تلك الحالة ما التي تركَهم عليها راجعاً على اعتقادِه لتغير تلك الحالة .

ومن غابَ عن بلدِهِ \_ فإنَّهُ يكتبُ إلى أحبابِهِ وأصدقائِهِ [عادة(١)] في الأمورِ اللّه كانت موجودةً \_ حالَ حضوره وما ذاك إلاّ [لـ(١)] أنَّ اعتقادَه \_ في بقاءِ تلك الأمورِ \_ راجعٌ على اعتقادِهِ في تغيَّرِها، بل لو تأمَّلنا \_ لقطَّعْنا بأنَّ أكثرَ مصالحِ العالم ، ومعاملاتِ الخلق \_ مبنيٌ على القول ِ (بالاستصحاب».

## فرع:

من قال «النافسي» (٣) لا دليلَ عليهِ \_ إن أرادَ (١): أنَّ العلمُ بذلك العدمِ الأصليُّ \_ يوجبُ ظنَّ دوامِهِ في المستقبل: فهذا حقُّ. [كما بيَّنَاه (٥)].

ده د مقار الرام ده

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة من ى.(۲) هذه الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٣) في جه، آ: «الباقي»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) زاد في جــ: «به».

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من جه، آ، ي، س.

وإن أرادَ بهِ غيره: فهو باطلٌ؛ لأنَّ العلمَ (١) بالنفي (١) ، أو الظنَّ بهِ لا يحصلُ إلَّا لمؤتُّرِ (٣).

(١) لفظ جه: (العالم).

<sup>(</sup>٢) في ي: (بالشيء).

<sup>(</sup>٣) اختلف الاصوليون في نافي الحكم: هل هو مطالب بالدليل على نفيه كما يطالب مثبته بالدليل على ثبوته؟ فقال بعضهم: نعم. وقال آخرون لا. وقيل: إن كان في العقليًات طولب. وإن كان في السرعيّات فلا. والتحقيق: أنهم إنْ أرادوا بالدليل ما عدا «استصحاب الحال» من الأدلة الأخرى: فالحقُّ: أنّه غير مطالب بشيء منها. وإن أردوا: «استصحاب الحال» والاكتفاء به في إثبات نفيه للحكم فالحق: أنّه مطالب به، فيقول في إثبات دعواه: «إنمّا نفيت الحكم لأنّ الأصل عدمه فاستصحبت هذا الأصل، ونفيت الحكم». انظر جمع الجوامع بشرح الجلال: (٢/١٥٣)، والمستصفى: (١/٢٣٧)، والتبصرة: (٢/٧٥٥)، والمصودة وإحكام الأمدي: (٤/١٥٠)، وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج: (١١٣/٣)، واللمع

# المسألة [الثالثة(١]:

في الاستحسان (٢).

المحكيُّ عن الحنفيَّةِ: ألقولُ بالاستحسان.

(١) سقطت الزيادة من س.

(٢) مناقشات الأصوليين وجدلهم في الاستحسان ـ مناقشات لا طائل تحتها، ولا أهمية موضوعية لها، ذلك لأن القائلين بالاستحسان اعتبروه في أقل أحواله قياساً خفياً، وقد يقوم على أثر أو إجماع أو ضرورة. وفي هذه الحالة لا يكون ـ هناك ـ ما يدعو لاعتباره دليلاً خاصاً، وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى أن يقع فيه أي اختلاف لأن جميع القائلين بحجية القياس قائلون بانقسامه إلى نوعين: جلي وخفي وكل منهما حجة وبهذا يكون الاستحسان دليلاً من الأدلة المتفق عليها إذ لا يخالف فيه أحد من القياسين .

وأمّا منكروه - فلم ينكروه - وهو بهذا المفهوم - وإنما أنكروا القول بالدين بمجرد التشهّي والميل النفسي والهوى، ولا شك أنّ هذا أمر لا يمكن أن يقول به مسلم أوتي أي حظ من المعرفة بالإسلام، والفقه في الشرع فضلاً عن أثمة أجلاء: كالإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ومن تبعهما. فلا يجرؤ مسلم أن يقول لما مالت إليه نفسه، أو اشتهته ميوله: إنه دليل شرعيّ. ويبدو أنه قد كان للتعصّب المذهبيّ نصيب كبير في الخلط في هذه المسألة حتى صعّبوا سهلا، وبالغوا في غير عظيم؛ فالاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعيّ وغيره من الأثمة وقال فيه قولته المشهورة: « من استحسن فقد شرع» وكتب فيه كتابه «ابطال الاستحسان» - لا شك أنّه أمر لا يقول به مسلم.

وأمَّا والاستحسان، \_ الذي قال فيه متأخرو الحنفيَّة:

أولاً: بأنّه «دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته: فلا يقدر على اظهاره»، إنْ أرادوا بقولهم: «ينقدح في نفس المجتهد»: أنّه يشك فيه فهو مردود. كما هو ظاهر. وإنْ أرادوا: أنّه يتيقّن صحته فهو صحيح، يجب عليه العمل به غير أنّه لا يستطيع أن يحتج به على غيره من المجتهدين، إذ لا يمكنهم الحكم عليه بصحّة أو بطلان إلا بعد معرفته، والمفروض أنّه عاجز عن بيانه.

ومخالفوهم: أنكروا ذلك عليهم؛ لظنَّهم أنهم يعنونَ به: الحكم من غير دليل والذي حصَّله(١) المتأخرون في تحديده وجهان:

.

= ,ثانياً: وقال بعضهم: «إنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى» - أي: أن يعدل المجتهد عن الحكم في مسألة بنحو ما حكم في نظائرها لدليل أقوى من الدليل الأول - الذي كان. وهذا يعتبر نوعاً من الترجيح بين الأدلة، وهو أمر معتدَّ به لدى الجميع، وقد يكون من قبيل «تخصيص العام» كما في تخصيص أبي حنيفة قول الناذر: «مالي صدقة» بالمال الذي تجب فيه الزكاة دون غيره؛ فإن قوله «مالي» عام يشمل ما تجب فيه الزكاة من المال وغيره، فكان مقتضاه وجوب التصدّق بالجمع، لكن - هاهنا - دليل خاص أخرج مالا يزكى، وهو قياس عبارة هذا الناذر على قوله تعالى: ﴿خُدُ مِنْ أَمْولِهِمْ صَدَقَةٌ ﴾ (١٠٣/٩) بجامع أنّ كلاً قد اقترن فيه المال بالصدقة، والمال - في الآية - قاصر على ما تجب فيه الزكاة: فكذلك المال في قول الناذر.

وعلى هذا يكون «الاستحسان» عبارة عن دليل خاص من كتاب أو سنة أو غيرهما عارض دليلًا عامًا وخصصه وليس دليلًا جديداً؛ ولا نزاع في جواز تخصيص العام بالخاص إذا صح الخاص.

ثالثاً: قال بعضهم: «إنّه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه، يكون كالطارىء عليه؛ ومثال ذلك العنب: فإنّه قد ثبت تحريم بيعه بالزبيب سواء أكان على الشجر أم لا، قياساً على الرطب، ثم إن الشارع رخّص في جواز بيع الرطب على النخل بالتمر فقسنا عليه العنب في هذه الحالة وتركنا القياس الأول؛ لكون الثاني أقوى منه، وهذا يجعل الاستحسان عبارة عن «تخصيص العلة» وليس دليلاً جديداً».

ومن هنا يتضح: أنّه لا يتحقق استحسان مختلف فيه كما قال ابن الحاجب. وانظر هذه المسألة والمذاهب فيها في الأم: (٢٧/٧١ - ٢٧٧)، والرسالة (٥٠٣ - ٢٥٥)، والمعتمد: (٨٣٨/٢)، والتبصرة: (٢/٣٣٦)، واللّمع: (٨٦)، والمستصفى: (١/٢٧٤ - ٢٨٣)، والمنخول: (٣٧٤)، وكشف الأسرار للبزدويّ : (٤/ ١١٠)، وأصول السرخسي: (٢/١٩٩) - مر٢)، وشرح المنهاج وبحاشيته الإبهاج: (٣/٣٢)، وجمع الجوامع بشرح الجلال: (٢٠٣/٠)، وتيسير التحرير: (٤/٨٧)، وحاشية نسمات الأسحار: (١٥٥ - ١٥١)، وكشف الأسرار على المنار: (٢/٨٤).

(١) في آ، ى: «فصله»، والمراد بالمتأخرين: المتأخرون من الحنفية.

## الأوَّلُ:

قالَ الكرخيُّ: «الاستحسانُ ـ هو: أن يعدلَ الإنسانُ عن [أن (١)] يحكم في المسألة بمثل ما حكم (٢) في نظائرِها إلى خلافِه لوجه \_ أقوى يقتضي العدول عن الأوَّل (٣)».

وهـذا يلزم - عليه - أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ : استحساناً.

### الثاني:

قالَ أبو الحسين: «الاستحسانُ: تركُ وجه من وجوه الاجتهادِ - غير شامل (1) شمول (4) الألفاظِ لوجهِ - أقوَى منه، وهو في حكم الطارىءِ على الأوَّل (0)».

قال: ولا يلزم عليه العدول عن العموم إلى القياس المخصّص ؛ لأن العموم لفظُ شاملٌ ولا يلزم عليه أن يكون أقوى القياس استحسانًا؛ لأنَّ الأقوى ليسَ في حكم الطارى على الأضعف. فإن كانَ طارئاً فهو استحسانً.

فإن قلت: فقد قالَ محمد بن الحسن \_ في غير موضع من كتبه: «تركنا الاستحسانَ للقياس ، كما لو قرأ آية [الـ أن ] سجدة في آخر السورة: فالقياس يقتضي أن يجتزىء بالركوع ، والاستحسان \_ [أن أن ] لا يجتزىء به ، بل يسجد [لها (^)]. ثم إنَّهُ قالَ بالقياس .

(\*) آخر الورقة (٢٦٢) من س. (٥) انظر المعتمد: (٢/ ٨٤٠).

(٦) لم ترد أداة التعريف في ى.

(۷) لم ترد الزيادة في س . (۸) لم ترد في ى .

<sup>(</sup>١) سقطت من س. (٢) لفظ آ: «يحكم».

<sup>(</sup>٣) انظر أصول السرخسيّ: (٢٠٠/٢)، والمعتمد: (٨٤٠/٢).

<sup>(</sup>٤) زاد في ي: «مثل».

فهذا الاستحسان - إن كان أقوى من القياس ، فكيف تركه؟ وإن لم يكن أقوى [منه(۱)]: فقد بطل حدُّكُم.

قلت: ذلك المتروك \_ إنَّما يسمَّى استحساناً لأنَّه (٢) وإن كانَ الاستحسان \_ وحده \_ أقوى من القياس [وحده [٣] لكن اتصّل بالقياس شيءٌ آخرُ: صارَ ذلك المجموعُ أقوى من الاستحسان: كما في المسألةِ التي ذكرتموها؛ فإنَّ الله \_ المجموعُ أقامَ الركوعَ مقامَ السجود \_ في قولِهِ تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَّابَ ﴾ (١).

فهذا تقريرُ هذا الحدِّ الَّذي ذكره أبو الحسين رحمه الله.

واعلم: أنَّ هذا يقتضي أن تكونَ الشريعةُ كلَّها: استحساناً؛ لأنَّ مقتضى العقل \_ هو البراءةُ الأصليَّةُ، وإنَّما يتركُ [ذلك()] لدليل أقوى منه، وهو نصَّ أو إجماعٌ أو قياسٌ.

وهذا الأقوى في حجم الطارى الأول : فيلزم أن يكون الكلَّ استحساناً. وهذا الأقوى في حجم الطارى الأول : فيلزم أن يكون الكلَّ استحساناً، وهذا يقتضي أن يكون القياس معايراً للاستحسان : فالواجب أن يزاد في الحدِّ قيدٌ آخر فيقال : «تركُ وجه من وجوه الاجتهاد معاير للبراءة الأصليَّة ، والعمومات اللفظيَّة ، لوجه أقوى منه ، وهو في حكم الطارى على الأول ».

إذا عرفت هذا \_ فنقول: اتَّفقَ أصحابُنا على إنكارِ الاستحسانِ .

وهذا الخلاف، إمَّا أن يكونَ في اللفظِ أو في المعنى. لا يجوزُ أن (\*) يكونَ

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ي.

<sup>(</sup>۲) كذا في آ، ى، ص، وفي النسخ الأخرى: «بالآية» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) زيادة مناسبة انفردت بها ي.

<sup>(</sup>٤) الآية (٢٤) من سورة ص.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من س، آ، ي.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۲۱۷) من جـ.

<sup>(</sup>١) في س، آ، ى: ﴿بِذَلْكُ ، .

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠١) من آر

في اللَّفظِ؛ لأنَّه قد ورد في القرآنِ والسنَّةِ، والفاظِ سائرِ المجتهدين \_ هذه اللفظة .

أَمَّا القرآنُ فقولُهُ تعالى: ﴿وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾(١) وقوله: ﴿ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (٢).

وأُمَّا السُّنَّة \_ فقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا رَآهُ المسلمونَ حَسَناً فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ ٣٠».

وأمًّا الفاظُ سائرِ المجتهدينَ - فلأنَّ الشافعيُّ - رضي الله عنهُ - قالَ في بابِ المتعةِ «أُستحسن أَن تكونَ ثلاثين درهماً ٤٠٠».

وفي باب الشفعة «أستحسن أن يثبت للشفيع ـ الشفعة إلى ثلاثة أيام»(١) وقال في المكاتب «استحسن أن يترك عليه شيءً»(١).

فثبت بهذا: أنَّ الخلاف ليس في اللفظ.

وإنّما الخلاف في المعنى \_ وهو: أنّ القياس إذا كان قائماً في صورة الاستحسان [في سائر الصور، ثمّ ترك العمل به في صورة الاستحسان [السيحسان الصور، عمّ ترك العمل به في صورة الاستحسان السيحسان السي

<sup>(</sup>١) الآية (١٤٥) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٨) من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في : ج٣، ص (٢٣)، وهو موقوف على ابن مسعود، كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) راجع ما جاء عن الإمام الشافعيّ في «المتعة» في أحكام القرآن: (١٩٩/١- ٢٠٣)، والأم: (٣٨/٤) ط. بولاق وأكثر ما يستعمل الإمام لفظ: «استحبّ»، وراجع السنن الكبرى: (٢٥١/٧)، وما بعدها.

<sup>(•)</sup> راجع الأم: (٢٣١/٣ ـ ٢٣٢) وكتابي اختلاف الحديث واختلاف العراقيّين بحاشيتها وبهامشها مختصر المزني: (٤٧/٣ ـ ٦٠).

<sup>(</sup>٦) راجع المختصر بهامش الأم: (٥/ ٢٧٦) وما بعدها والذي فيه: (إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والأم: (٣٦٤) وما بعدها، وقد جاء في (٣٦٤) منه: (ويجبر سيد المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من غير س، آ، ى.

وبقي معمولًا به في [غير(١)] تلك الصورة(\*): فهذا هو القولُ بتخصيص ِ العلَّة. وهو \_ عند الشافعيُّ وجمهورِ المحقِّقين \_ باطلٌ . وقد تقدّمت هذه المسألةُ (٢). فظهرَ: أنَّ القولَ بالاستحسانِ باطلً.

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ي.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٣٠) من ي.

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الخامس، ص (٢٤٦).

# المسألة الرابعة:

الحق: أن قولَ الصحابي \_ ليسَ بحجُّة (١).

وقالَ قومٌ: إنَّهُ حجَّةُ مطلقاً.

ومنهم من فصَّلَ، وذكرواً (١) فيه وجوهاً.

أحدُها: أنَّه حجَّةً، إن خالفَ القياسَ.

وثانيها: أنَّ قولَ أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ حجَّةٌ فقط.

وثالثها: أنَّ قولَ الخلفاءِ الأربعة \_ إذا اتَّفقوا \_(\*) حجَّة .

لنا: النصُّ والإِجماعُ والقياسُ.

أَمَّا النصُّ \_ فقوله \_ تعالى \_ ﴿فَآعْتِبَرُواْ يَسْأُولِي ٱلْأَبْصَسْرِ﴾ ٢٥ أمرَ الاعتبار، وذلك ينافي جواز التقليد.

وأمَّا الإجماع \_ فهوَ أنَّ الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كلِّ واحدٍ من

<sup>(</sup>١) أي على المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم.

<sup>(</sup>۲) لفظ ی: «وذکر».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٦٣) من س.

<sup>(</sup>٣) الآية (٢) من سورة الحشر، ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليّين: أن «الاعتبار» ـ هو: الاجتهاد، وأولو الأبصار هم المجتهدون، فلهذا فقد أوجب الله تعالى ـ على كلّ من بلغ درجة الاجتهاد أن يجتهد، ومنعه من تقليد غيره، ولو كان قول الصحابيّ حجّة على من بعده ـ من المجتهدين ـ لما كانوا ممنوعين من تقليده. وانظر تفسير الإمام المصنف (٢٨١/٢٩) والقرطبي: (١٨/ ٢٩)، والطبري: (٢٨/ ٢٨)، وابنكثير (٤/ ٣٣٠)، والنيسابوري: (٢٨/ ٢٨).

آحاد الصحابة، فلم ينكر أبو بكرٍ وعمرُ على من خالفَهَما، ولا كلُّ واحدٍ ـ منهما \_ على صاحبه فيما فيه اختلفا.

وأمًّا القياسُ \_ فهو: أنَّهُ متمكِّنُ من إدراكِ الحكم ِ بطريقة: فوجبَ أن يحرمَ عليهِ التقليدُ: كما في الأصول ِ.

واحتجّ المخالفُ بوجوهٍ:

#### أحدُها:

قولُه عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بِأَيُّهم اقتديتم اهتديتم»(١)؛ جعلَ الاهتداء ـ لازماً للاقتداء بأيِّ واحدٍ كانَ منهم: وذلكَ يقتضي أن يكونَ قولُهُ حجّةً.

#### وثانيها:

إن لم يجزُّ اتَّباعُ كلِّ واحدٍ ـ منهم ـ: فيجبُ اتِّباعُ أبي بكرٍ وعمرَ ـ رضي الله عنهما ـ للخبر والإجماع .

أما الخبر ـ فَقُولُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ : «اقتدوا بالَّذين من بعدي ـ أبي بكر وعمر» (٢).

وأمَّا الإجماعُ [فقد٣] ولَّى عبد الرحمن عثمانَ الخلافةَ، بشرطِ الاقتداءِ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخرجه في ج ٤، ص ١٣٩من هذا الكتاب، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: (٢/٤٠١) وقال: «هذا إسناد لا تقوم به حجة» وأورده ابن حزم في إبطال القياس. ص (٥٣) وقال: «مكذوب باطل» وأخرجه البيهقيّ في المدخل من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه من وجه آخر مرسلاً وقال: «متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، ولم يثبت في إسناد». وانظر تخريج الحافظ العراقي لأحاديث المنهاج، الحديث رقم (٥٥). ص: في إسناد». وانظر الحديث (٥٥) في جامع الأصول: (٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ج ٥، ص ١٨١، وقد أخرجه ابن حبَّان أيضاً في موارد الظمآن الحديث رقم (٢١٣٣) ص (٥٣٨ ـ ٥٣٩) كما أخرجه ابن الأثير في جامع الاصول الحديث رقم (٢١٣٣) ٨٤) (٨٤ - ٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة مناسبة وردت في ص.

بسيرة الشيخين(١) [فقبلَ(٢)] ولم ينكَرْ ذلكَ على عثمانَ، وكانَ ذلكَ بمحضرٍ [من ٣] أكابر الصحابة: فكانَ إجماعاً.

#### وثالثها:

إن لم يجب [اتباعُ (١٠)] أبي بكر وعمر \_ وحدَهما \_ وجبَ اتباعُ الخلفاءِ الأربعةِ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنّتي وسنّةِ الخلفاءِ الراشدين من بعدي (٥)» وقوله: «عليكم» للإيجاب. وهو عامًّ.

#### ورابعها:

أنَّ الصحابيُّ إذا قالَ ما يخالفُ القياسَ - فلا محملَ له إلاَّ أنَّه اتَّبع الخبرَ. [و(٢)] الجوابُ عن الأوَّل:

أنَّ قوله عليه الصلاةُ والسلامُ: «بأيَّهم اقتديتُم اهتديتُم، خطابُ مشافهةٍ، فلعلَّ ذلك كانَ خطاباً للعوامُ.

## وعن الثاني:

أنَّ السنَّةَ \_ هي الطريقةُ، وهي عبارةٌ: عن الأمرِ الَّذي يواظِبُ ٣ الإِنسانُ عليه \_ فلا تتناولُ ما يقولُه الإِنسانُ مرَّةً واحدةً.

### وعن الثالث:

أنا نقولُ بموجبِهِ، فيجوزُ الاقتداءُ بهما \_ في تجويزِهما لغيرِهما، مخالفتهما بموجب الاجتهادِ.

وأيضاً \_ فلو اختلفا: كما اختلفا في التسويةِ في العطاءِ (^)، فأيُّهما يتبُّمُ؟

(٣) هذه الزيادة من آ، ى. (٤) سقطت الزيادة من ى.

(٥) تقدّم تخريجه في الجزء الرابع، ص ١٧٥.

(٦) هذه الزيادة من جـ، آ، ي. (٧) لفظ ي: (واظب،

(٨) لفظ ي: والعطايا، وانظر الجزء الرابع، ص ١٤٩ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام فيه في ص ( ٨٧ ) من هذا الجزء من المحصول.

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من ي.

### وعن الإجماع :

[أنَّ(١)] قُولَ عثمانَ معارضٌ بقول (١) عليَّ. رضي الله عنهما.

### وعن الرابع:

أنَّ الصحابيَّ لعلَّه قالَ بما يخالفُ القياسَ لنصِّ، ظَنَّه دليلًا، مع أنَّهُ ـ في الحقيقة ـ ما كانَ دليلًا (\*).

نعم: لو تعارضَ قياسانِ، والصحابيُّ معَ أحدِهما: فيجوزُ الترجيحُ بقولِ الصحابيُّ. فأمَّا جعله حجَّةً: فلا.

#### فرعان:

الأوّل: اختلفَ قولُ الشافعيّ - رضى الله عنه - في تقليدِ الصحابيّ .

فقالَ ـ في القديم \_: «يجوزُ تقليده، إذا قالَ قولاً، وانتشرَ، ولم يخالَفْ (٣٠).

وقالَ \_ في موضع آخرَ: «يقلُّدُ وإن لم ينتشِر<sup>(؛)</sup>».

وقالَ \_ في الجديد \_ : «لا يقلُّدُ العالمُ صحابيًّا، كما لا يقلُّدُ عالماً آخر». وهو الحقُّ المختارُ؛ لأنَّ الدلائلَ المذكورة \_ مطرَّدةٌ (°) في الكلِّ.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من جه، آ.

<sup>(</sup>٢) لفظ ي: ﴿بردٌ،

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢١٨) من ج.

 <sup>(</sup>٣) في هذه الحالة يكون من قبيل الإجماع السكوتي وقد تقدم أنَّ كثيرين يحتجون به،
 وإن لم يكن الإمام الشافعيّ. منهم وانظر: الجزء الرابع، ص ١٥٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ورد معنى هذا في رسالته البغدادية، حيث قال: «... وهم (يعني: الصحابة) فوقنا في كلّ علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم، وآراؤهم لنا أحمدُ وأُولَى بنا من رأينا...(إلى أن قال): فهل يستوي تقليد هؤلاء، وتقليد من بعدهم مّمن لا يدانيهم ولا يقاربهم، ا؟ على ما في إعلام الموقعين: (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢)، وكتابنا في الاجتهاد: (١٢٥).

<sup>(</sup>٥) عبارة ى: «الدليل المذكور مطرد».

فإن قلت: كيف لا نفرّقُ بينهم، وبين غيرهم ـ مع ثناءِ الله تعالى، وثناءِ رسوله ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ عليهم: حيثُ قالَ الله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ آللهُ عَن ٱللهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وقال: ﴿ السَّبِٰقُونَ ٱلْأُولُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِٰرِينَ ﴾ . . . إلى قوله: ﴿ رَّضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ﴾ (١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «خيرُ القرونِ قرني٣)».

قلت: هذا كلَّه ثناءً يوجبُ حسنَ الاعتقادِ (\*) فيهم، ولا يوجبُ تقليدَهُم؟ بدليلِ أنَّه وردَ أمثالُها ـ في حقَّ آحادِ (٤) الصحابةِ ، مع إجماع الصحابةِ على جواز مخالفَتهم.

قَالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «لَوْ وُزِنَ إِيْمَانُ أَبِي بِكْرٍ بإِيمانِ العالَمينَ - لرجَحَ (٥)».

وقـال: «إنَّ الله ضربَ بالحقِّ على لسانِ عمرَ (١)». وقال «واللهِ ما سلكتَ

<sup>(</sup>١) الآية (١٨) من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠٠) من سورة التوبة.

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه في ج ٥، ص ٣٢٧، وانظر جامع الأصول: (٣٥٥ - ٣٣٥).
 (٨/ ٥٤٧ - ٥٤٠).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠٢) من آ. (٤) لفظ س: «بعض».

<sup>(</sup>٥) الحديث صحيح بلفظ: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجع إيمان أبي بكر بايمان الناس لرجع إيمان أبي بكر». فانظر المقاصد، الحديث: (٩٠٨) ص (٣٤٩)، وكشف الخفا، الحديث (٢١٣٠) (٢٣٤/)، وراجع مجمع الزوائد: (٩٨٩ ـ ٥٩)، وأسنى المطالب (١٨٤)، وقال رواء البيهقي عن عمر من قوله يمدح أبا بكر.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الخطيب بلفظ: «إنَّ الله جعل الحق على لسان عمر الفات الله على الله عمر الفات الكبير: الرجه: (١٩١١)، ونحوه عند ابن سعد في الطبقات على ما في الفتح الكبير: (٣٦٩) وأخرجه ابن حبَّان في الموارد من حديث أبي هريرة رقم (٢١٨٤) ص (٣٣٥)، وابن الأثير في جامع الأصول الحديث (٦٤٣١، و٣٤٢).

فجّاً، إلا سلكَ الشيطانُ فجّاً غيرَ فجَّكَ<sup>(1)</sup>». (\*).

وقال \_ في حق عليّ : «اللّهم أدر الحقّ معَ عليّ حيثُ دارَ (٢)». وقال : «رضيتُ لأمّتي ما رضي لها ابنُ أمّ عبد (٣)».

وقال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتُما علىٰ شيءٍ ما خالفتكما<sup>(١)</sup>».

وكل ذلك ثناء ـ لا يوجب الاقتداء.

الثاني: في تفاريع [القول(°)] القديم للشافعيِّ ـ رضي الله عنه. وهي سبعة (١):

(١) الحديث متفق عليه من حديث سعد بلفظ: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجًا إلا سلك فجًا غير فجّك» فانظر اللؤلؤ والمرجان، الحديث (١٥٥٧) ص (٦٤٤٧)، وهو في كشف الخفا الحديث (٢٩٥٩)، وفي جامع الأصول الحديث (٦٤٤٧).

(\*) آخر الورقة (٢٦٤) من س.

(٢) جزء من حديث طويل ورد فيه ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة ومنهم علي \_ رضي الله عنهم أجمعين \_ وفي آخره: (١. رحم الله عليًا اللهم أدر الحق معه حيث دار، وقد تفرد به الترمذي، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، الحديث (٣٧١٥)،

(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: (٣١٧/٣ ـ ٣١٨)، وقال: «هذا إسناد
 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،، وراجع الفتح الكبير: (١٣٥/٢).

- (٤) جزء من حديث ورد في بعض روايات أحاديث فداء أسرى بدر وقد تقدم تخريجه في مباحث الاجتهاد ص (١١) من هذا الجزء. وانظر كنز العمّال، الحديث: (٢٦١٣٧). (٥) لم ترد الزيارة في آ.
- (٦) هذه النصوص قد نقلها الإمام المصنف عن الإمام الغزاليّ، حيث وردت في المستصفى: (١/ ٢٧١ ٢٧٤) وقد راجعت واختلاف الحديث، للإمام الشافعيّ فلم أعثر على شيء مما ورد فيبدو أن الكتاب ناقص، أو أن الإمام الشافعيّ قد أورد هذه التفاريع في رسالته البغدادية القديمة، فقد نقل ابن القيّم نصوصاً منها في مسألة وتقليد الصحابة، تثير هذا الظنّ وتقويه فانظر إعلام الموقعين: (٢٤٨/٢، و ٢٥٨، و ٢٦١، و ٢٦٢) وانظر ما قاله الإمام الشافعيّ في رسالته الجديدة في أقاويل الصحابة فق (١٨١٥ ١٨١١).

#### أحدها:

قال الشافعيّ ـ رضي الله عنه ـ في كتاب «اختلاف الحديث»: «روي عن عليّ ـ أنّه صلّى في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات»(\*) قال: «لو ثبت ذلك عن عليّ ـ لقلت به؛ فإنّه لا مجالَ للقياس فيه: فالظاهرُ أنّه فعلَه توقيفاً».

### وثانيها:

قال في موضع : «قولُ الصحابيُّ إذا انتشرَ، ولم يخالَف: فهو حجَّةً».

قال الغزاليُّ ـ رحمه الله ـ: وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ السكوتَ ليسَ بقول، فأي فرقِ بين أن ينتشرَ، أو لا ينتشرَه؟

والعجبُ من الغزاليِّ: أنَّهُ تمسَّكَ بمثل [هذا(۱)] الإجماع \_على أنَّ خبرَ الواحد حجَّةُ ، والقياسَ حجَّةً (۱).

#### وثالثها:

نصَّ الشافعيِّ ـ رضي الله عنه ـ على أنَّه: ﴿ إِذَا اختلفت الصحابةُ: فَالْأَنَّمَةُ اللهِ عَنْهُ لَا عَنْهُ لَ أَبِي بِكُرُ وَعُمْرَ أُولِي ﴾ . الأربعةُ ـ أُولِي ﴾ .

وكل ذلك، للأحاديث المذكورة.

### ورابعُها:

نصَّ في موضع آخرَ: «أنَّه يجبُ الترجيحُ بقول ِ الأعلم ِ، والأكثرِ قياساً»، لأنَّ زيادةَ علمهِ ـ تقوي اجتهادَهُ، وتبعدُهُ عن التقصير».

### وخامسها:

إن اختلف الحكم والفتوى عن الصحابة - فقد اختلف قولُ الشافعيّ - رضي

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٧٤) من ص.

<sup>(</sup>۱) لم ترد الزيادة في س، آ، ي.

<sup>(</sup>٢) وذلك في المستصفى: (١٤٨/١)، و (٢٤١/٢ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) لفظ ي: «الأربعة».

الله عنه \_ فقالَ مرَّةً: «الحكمُ أولى؛ لأنَّ العناية بهِ أشدُّ».

وقال مرَّةَ: «الفتوى أولى؛ لأنَّ سكوتَهم عن الحكم محمولٌ على الطاعة(١).

#### وسادسها:

هل يجوزُ ترجيحُ أحدِ القياسين بقول ِ الصحابيُّ؟

والحقُّ: أنَّه في محلِّ الاجتهادِ، فربمًا بتعارضُ ظنَّانِ، والصحابيُّ في أحدِ الجانبين: فتميلُ نفسُ المجتهدِ إلى موافقةِ الصحابيِّ، ويكونُ ذلك أغلبَ على ظنَّه

#### وسابعها:

إذا حملَ الصحابيُّ لفظَ الخبر على أحدِ معنييه.

منهم من جعلَه ترجيحاً.

وقال القاضي أبو بكر: «إذا لم يقل: علمتُ ذلك من قصد رسول ِ اللهِ \_ صلى الله عليه وسلم \_ بقرينةٍ شاهدتها: لم يكن ذلكَ ترجيحاً».

<sup>(</sup>١) وقــد عقّب الإمــام الغزالي على هذا بقوله: «وكلّ هذا مرجوع عنه أي: من قبل الشافعيّ ــ رضي الله عنه.

# المسألة الخامسة:

اختلفوا \_ في أنَّه هل يجوزُ أن يقولَ الله \_ تعالى \_ للنبيِّ (١) \_ صلى الله عليه وسلم \_ أو للعالم : «احكمْ فإنَّك لا تحكمُ إلَّا بالصواب، ؟

فقطع بوقوعِهِ مويس بن عمران(٢).

وقطعَ جمهورُ المعتزلةِ بامتناعِهِ.

وَتَوَقَّفُ (٣) الشّافعيّ ـ رضي الله عنه ـ في امتناعِهِ وجوازِهِ. وهو المختارُ. وصحَّةُ هذا التوقُّفِ ـ لا تظهرُ إلاّ بالاعتراض على أدلَّةِ القاطعين.

أمًّا المانعون (٤) \_ فقد تعلَّقوا تارةً بما يدلُّ على امتناع وقوعه. وأخرى بما يدلُّ على عدم وقوعه.

أمًّا الوجهُ الأوَّلُ \_ فتقريرهُ: أنَّ من أجاز هذا التكليفِ، إمَّا أن يجعلَ الاختيارَ

<sup>(</sup>١) وانظر إرشاد الفحول (٢٦٤) وتأمل ما ذكره، وراجع المسألة في المعتمد: (٨٨٩/٢) - ٨٩٩)، وتأمل نقله للمذاهب فيها.

<sup>(</sup>٢) في جميع الأصول: «موسى» كما في إرشاد الفحول، ونهاية السول، والإبهاج وكثير من الكتب الأصولية، وما أثبتناه تبعاً للمعتمد: (٢/ ٨٩٠) وطبقات المعتزلة (٧٦) ولم يذكر سنة وفاته، لكنه ذكره في الطبقة السابعة ووفيات معظمها في الربع الأول من القرن الثالث ومن النقلة عنه الجاحظ، وقد ذكره الزبيدي في التاج فقال: «ومويس كأويس، كأنه تصغير موسى هو ابن عمران متكلم، وهذا هو الصواب: (٢٥٢/٥) مادة «مَوسَ».

 <sup>(</sup>٣) يعني من حيث القطع، أمّا من حيث الظنّ فقد جوز ذلك كما يدل عليه كلامه في
 الرسالة الذي نقله أبو الحسين ويشير إليه قول الإمام المصنف.

<sup>(</sup>٤) لفظ آ: «القاطعون».

مِمَّا تَتُمُّ بِهِ المصلحةُ، أو يجعلَ الفعلَ مصلحةً \_ في نفسِهِ \_ ثمّ يختارُهُ المكلُّفُ.\_

والأوَّلُ باطلٌ لوجهين(٠):

### أحدُهما:

أنَّ على هذا التقدير \_ يسقطُ التكليفُ؛ لأنَّ المكلَّف، متى قالَ: إن اخترتهُ فافعلْهُ. وإن لم تخترهُ فلا تفعله: فهذا محضُ إباحَةٍ (١).

#### وثانيهما:

أنَّ المكلَّفِ لا ينفكُ عن الفعلِ والتركِ، ولا يجوزُ تكليفُ المرء بما (٢) لا يمكنه الانفكاكُ عنه؛ بخلافِ التَخييرِ في الكفّاراتِ الثلاثِ، فإنَّهُ يمكنُهُ الانفكاكُ عنها (٣) أجمع.

وأمَّا الثاني \_ فهو باطلٌ من وجوه أربعة :

# أوُّلها(1):

[أنّه] إمَّا أن يجوزَ له الحكمُ على هذا الوجهِ (\*) \_ في الحوادثِ الكثيرةِ، أو في الحادثة والحادثةين؟!

والأوّلُ محالٌ؛ لأنّه يمتنعُ حصولُ الإصابةِ بالاتّفاقِ \_ في الأشياء الكثيرة؛ ولهذا لا يجوزُ أن يقالَ للأميُّ: «اكتبْ مصحفاً، فإنّك لا تخطُّ بيمينكَ إلّا ما يطابقُ ترتيبَ القرآنِ». وللجاهل (\*): «أخبرْ، فإنّك لا تخبرُ إلّا بالصدق». ولو لا ما ذكرناه: لبطلت دلالةُ الفعلِ المحكمِ على [علم (\*)] فاعله. وبطلت دلالةُ أخبار الغيب على النبوّةِ.

وأمَّــا الـوجهُ الثاني ـ وهو: أن يجوزَ ذلكَ في القليل ِ، دون الكثير ـ فهو

| المرقة (8.4     | ١,                |
|-----------------|-------------------|
| 111) 202. 2. (. | "                 |
|                 | ه) آخر الورقة (٩٨ |

 <sup>(</sup>۲) عبارة آ: «إلا بمالا» وهو وهم.
 (۳) في س، آ: «منها».

باطلٌ؛ لأنَّ كلَّ من جوَّزَهُ في القليلِ: جوَّزَهُ في الكثيرِ، ومن منعَ منهُ في الكثيرِ: منعَ منهُ في الكثيرِ: منعَ منهُ في القليلِ: فالقولُ بالفرقِ خرقٌ للإجماع ِ.

### وثانيها:

وهو أنّه إنما يحسنُ القصدُ إلى الفعل \_ إذا عُلِمَ ، أو ظُنَّ كونُهُ حسناً ، فلا بدّ ، وأن يتميزٌ له الحسنُ من القبح \_ قبلَ الإقدام (\*) على الفعل . فإذا لم تتقدم هذه الأمارةُ المميِّزةُ : كانَ التكليفُ باختيارِ الحسنِ دون القبيح ِ تكليفاً بما لا يطاق (۱) .

فإن قلت: إنَّما يميَّزُ بينَ الحسنِ والقبيح ِ ـ بأن يقالَ له: «قد علمنا بأنَّكَ لا تختارُ شيئاً إلا وهو حسن».

قلت: فهذا يقتضي أنَّه إنَّما يعلمُ حسنه \_ بعد فعله [له(٢)]، وهو إذا فعله: زالَ التكليفُ عنه.

فالحاصلُ: أن التمييزَ بينَ الحسنِ والقبيح ِ ٣٠ ـ لا بدَّ وأن يكونَ متقدِّماً على الاختيار، وإلَّا وقعَ التكليفُ بما لا يطاقُ.

وإذا قالَ الله ـ تعالى: «إنَّكَ لا تحكمُ إلا بالصواب» ـ فها هنا: التمييزُ بينَ الحسن والقبيح \_ لا يحصلُ إلا بعدَ الفعل ، والشيءُ الَّذي يجبُ أن يكونَ متقدِّماً لله ليس هو الَّذي يجبُ أن يكونَ متأخَّراً.

#### وثالثها:

لو جازَ أن يقولَ له: «احكم فإنَّك لا تحكمُ إلَّا بالصواب(٥)». لجازَ أن يكلِّفهُ

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠٣) من آ.

<sup>(</sup>١) كذا في ي، آ، وعبارة غيرهما: «تكليف مالا يطاق».

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٣) زاد في ى: وإلا بعد الفعل، ولفظ (لا) فيها: (فلا).

<sup>(</sup>٤) لفظ ي: «مثبتا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) كذا في آ، وهو المناسب؛ ولفظ غيرها: «بالحقّ،

تصديقَ النبيِّ، وتكذيبَ المتنبِّي من غيرِ دليل مِ الْبَتَّةَ بل يكلُه فيه إلى رأيهِ. ولجازَ ذلك في الإخبارِ فيقولُ: «أخبِرْ فإنَّكَ لا تخبرُ إلاَّ عن حقَّ». ولجازَ أن يصيبَ في مسائلِ الأصولِ من غير تعلَّم الْبَتَّةَ.

ولِجازَ أَن يفوَّضَ إليهِ تبليغُ أحكام ِ اللهِ ـ تعالى ـ من غيرِ وحي ٍ نزلَ عليهِ ؛ وكلُّ ذلك باطلً بالإجماع .

### ورابعُها:

لوجاز ذلَك في حقّ العالم لجاز في حقّ العامّيّ؛ وبالاجماع لا يجوزُ. أمّا الّذي يدلُّ على عدم الوقوع فأمرانِ:

## الأوَّلُ(١):

لو كانَ الرسولُ \_ صلى الله عليه وسلَّم \_ مأموراً بأن يحكمَ على وفقِ إرادتِهِ من غيرِ دليل \_ لما كانَ منهياً عن اتباع هواه؛ لأنَّهُ لا معنى لاتباع الهوى إلا الحكمُ بكلِّ ما يميلُ قلبُهُ إليهِ، لكنَّهُ كانَ منهياً عن اتباع الهوى (١)؛ لقوله \_ تعالى \_ ﴿ وَلَا تَنبُع ٱلْهَوَىٰ ﴾ (١).

فإن قلت: لمَّا قيلَ له: «احكمْ فإنَّكَ لا تحكمْ إلاّ بالصواب»: كانَ ذلك نصًا من الله \_ تعالى \_ على حقيَّةِ كلِّ ما يميلُ قلبُه إليهِ: فلا يكونُ ذلك اتباعاً للهوى.

قلتُ: فعلى هذا التقديرِ ـ صار اتّباعُ الهوى في حقّهِ غيرَ ممكنٍ . ولو كانَ كذلك: فلِمَ نهي عنهُ؟

# الثاني:

لو قيلَ له: «احكمْ فإنَّكَ لا تحكمُ إلَّا بالصواب، \_ لما قيلَ له: لِمَ فعلتَ

(١) كذا في آ، وهو المناسب لما بعده وفي غيرها: «أحدهما».

(٢) في آ، ي: «بقوله».

(٣) الآية (٢٦) من سورة ص.

(٤) الآية (٣) من سورة النجم.

كذا؟ لكن قد قيل له: ﴿ عَفَا آللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ (١). فلم يثبت ذلك في حقّه.

وأمّا مويس فإنَّهُ تعلَّقَ بأمورٍ: بعضها يدلُّ على الوقوع ، وبعضها [يدلُّ (٣)] على الجواز فقط.

أمّا الدالُّ على الوقوع \_ فإماً أن يدلَّ على وقوع ِ ذلك من رسول ِ اللهِ \_ صلى الله عليه وسلَّم \_ أو على وقوعِهِ من غيره .

أمًّا الأوَّلُ \_ فقد ذكرٌ(\*) مويس فيه عشرة (١) أوجه:

#### أحدها:

أنَّ مناديَ (٤) النبيِّ \_ عليه الصلاة والسلام \_ نادى يومَ فتح مكَّة «أَن اقْتُلُواْ مقيسَ بن حبابة، وابن أبي سَرِّح \_ وإنْ وجَدتموهما متعلِّقين بأستار الكعبة (٥)»

(١) الآية (٤٣) من سورة التوبة.

(٢) انفردت بهذه الزيادة آ.

(\*) آخر الورقة (٢٦٦) من س.

(٣) عبارة ى: «وجوها أربعة عشر»، وهو وهم.

(٤) في ي: «مناديه عليه الصلاة والسلام».

(•) من الذين أمر رسول الله .. صلى الله عليه وآله وسلّم ـ بقتلهم في فتح مكة (ومعظمهم من المرتدين) مقيس بن حبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ أما الأول فقد أمر رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلّم \_ بقتله، لأنّه قتل انصارياً كان قد قتل أخاه خطأً، ثم ارتد وعاد إلى مكة مشركاً، والذي قتله \_ بعد أن أهدر رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ دمه نميلة ابن عبدالله رجل مسلم من قومه وقد قالت أخته ترثية:

لَعَـمْـري لَقَـدْ الْحِـزَى نُمَـيْلَةُ رهـطه

وفَحَدع أضياف الشتاء بمقيس

فللّهِ عَيْنا من رأى مشلَ مقيس

اذا السنف ساء أصبحت لم تخرّس

فانظر سيرة ابن هشام : (٢/ ٠ ١ ٤ ـ ١ ١ ٤) وشرح القاموس : (٢ / ٢ ٢ ) مادة «قيس»، فقد تابعناه في ضبط اسم مقيس وأبيه. وأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح ـ فإنّما أمر رسول الله ـ =

لقوله «مَنْ تَعَلَّقَ بأستار الكعبة \_ فهو آمِنَ (١)».

= صلى الله عليه وآله وسلم - بقتله لأنه كان قد أسلم، وكان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وآله الله عليه وآله وسلم - ثم ارتد مشركاً راجعاً الى مكة، لمّا فتح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - مكة لجأ إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وكان أخاه من الرضاعة، فغيّبه حتى أتى به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة، فاستأمن له فأمنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - ثم أسلم وحسن إسلامه، وعرف فضله وجهاده، وشارك في فتح مصر، ثم غزا أفريقية وافتتحها، وهو الذي غزا أساود النوبة، ثم هادنهم، وقد اعتزل الفتنة، وتوفي بعسفان أو عسقلان. انظر الروض الأنف: (٧/ ١٠٩ - ١١)، وسيرة ابن هشام: (٧/ ٨٠ ٤ - ٩٠٤)، وانظر ترجمته وشيئاً من أخباره في الإصابة: الترجمة الروائد: (٤٧١١)، وحديث الأمر بقتلهما مع اثنين آخرين وقينتين في مجمع الزوائد: (١٢٧/ ١)، وزاد المعاد: (١٦٧/ ١)، والسنن الكبرى: (٩/ ١٢٠)، ومعظم مراجع الفقرة التالية.

(۱) يشير إلى بعض الحديث الوارد في فتح مكة، والذي رواه أبو داود والنسائي وفي بعض ألفاظه: «ومن دخل المسجد فهو آمن». فانظر سنن أبي داود: «باب ما جاء في خبر مكة»، الأحاديث (٣٠٢١، و٢٢، و٢٤)، وانظر جامع الأصول الحديث: «٦١٤٦، و٢٤٤». وفي رواية النسائي قال: «لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة». انظر جامع الأصول الحديث (٦١٤٩)، ومجمع الزوائد: (٢/٦٦١ ـ ١٦٦٣)، والتلخيص الحبير: (١٨٩٩)، (١١٧/٤)، وراجع في صحيح مسلم: «باب فتح مكة» في (١٨٦/١٧) وما بعدها ط المصرية، والحديث بتمامه تتعلق به أحكام هامّة ـ منها ما يتعلّق بتملّك دور مكة وأرضها: فذهب الشافعيّ وموافقوه الى أن دور مكة مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك: فتورث عنهم. ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها، وسائر البلدان

وذهب الآخرون: إلى أنها فتحت عنوة، وأنّه لا يجوز شيء من هذه التصرفات في دورها وذهب الآخرون: إلى أنها فتحت عنوة، وأنّه لا يجوز شيء من هذه التصرفات في دورها وأرضها. فانسظر في هذا صحيح مسلم: (٩/ ٨٢٠ و ١٢٧/١٧ - ١٣٤) والسمحلّى: (٣٤/٦)، والسمخني لابن قدامة: (٤/ ٣٠٠ - ٣٠٥)، والسنن الكبسرى: (٣٤/٦، ٩٤٠)، وأخبار مكة للأزرقي: (٢/ ١٣٠ - ١٣١)، وفتح الباري: (٣/ ٢٩١) - ٢٩٣، و٢/١٠)، وأخبار مكة للأزرقي: (آداب الشافعيّ: (٨٥، و١١٣) و١١٧٠). ومن =

ثمَّ عفا عن ابن أبي سرح بشفاعة عثمانَ ـ رضي الله عنه. ولو كانَ الله ـ تعالى ـ أمرَ بقتلِهِ: لما(١) قبلَ شفاعة أحدٍ فيه، إلا بوحي آخر، ولم يوجدْ وحيُ آخرُ، لِمَا أَنَّ (٩) نزولَ الوحي له علاماتُ ـ كانوا يعرفونَها، وما ظهرَ ـ في ذلك الوقتِ ـ شيءٌ من ذلك.

### وثانيها:

أَنَّه قَالَ \_ يومَ الفتح \_ «إِنَّ اللهَ حرَّمَ مَكَّةَ يومَ خلقَ السمَّاواتِ والأَرضَ، لا يُختلىٰ خلاها، ولا يُعضَدُ شجرهًا» فقال العبَّاس. يا رسول الله إلاّ الإذخِرَ، فقالَ: «إلَّا الإذخِرَ (٢)».

فهذا الحكمُ ما كانَ بالوحي؛ لأنَّه لم تظهرُ علامةُ نزول ِ الوحي.

## وثالثها:

أنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ـ نادى مناديه «لا هجرةَ بعدَ الفتح » حتى استفاضَ ذلك، فبينما المسلمونَ كذلك: إذ أقبلَ مجاشعُ بنُ مسعودِ بالعبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ شفيعاً، ليجعلة مهاجراً ـ بعدَ الفتح \_ فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ «أَشفَّعُ

<sup>=</sup> الأحكام الهامة \_ أيضاً \_: أنّ الحرم هل يعيذ عاصياً؟ في المسألة خلاف طويل: فالجمهور على أنّه يعيذه، روى الإمام أحمد عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنّه قال: «لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه»، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم، كما يستوفى منه في الحل، وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قوله: «من سرق أو قتل في الحلّ، ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم ولا يؤدى حتى يخرج، فيؤخذ فيقام عليه الحدّ. وإن سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه». وانظر تفسير القرطي: (١٤٠/٤) الحدّ. وإذ المعاد: (١٧٢/٢ \_ ١٨٠).

<sup>(</sup>١) في جد: وماء.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٢٠) من جـ.

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح تقدم تخريجه وقد اتفق الشيخان على بعض طرقه وانفرد البخاري بروايته من بعضها، فانظر اللؤلؤ والمرجان: (٨٦١) كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فانظر الفتح الكبير: (٣٩٧/١)، وسبل السلام: (٣٩٧/٢) ط. الرياض ونيل الأوطار: (٩٣/٥).

عمّي ولا هجرةً بعدَ الفتح (١٠). . ورابعُها:

أنَّه لمَّا قتلَ النضرَ بنَ الحارثِ، جاءته [قتيلةُ(٢)] بنتُ النضرِ ـ فأنشدتْهُ: أمـحـمَّـدُ ولأنـتَ ضِنْـوً نجـيبـةٍ

ر حبيب و في قوْمِهَا والفحلُ فحلُ مُعْرِقُ مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنْسُتَ وَرُبُّهِا

منَّ الفتىٰ وهوَ المغيظُ المحنَّ المحنَّ المعنَّ المحنَّ المحنَّ المحنَّ المحنَّ المحنَّ المحنَّ المحنَّ المحرَّة والسلامُ: «أَمَا إني لوكنتُ سمعتُ شعرها ـ ما قَتَلْتُهُ ٣٠)».

(١) مجاشع بن مسعود بن ثعلبة صحابيّ جليل، قال البخاريّ: «له صحبة». وترجمته في الإصابة برقم (٧٧٢١)، والذي في البخاري عنه قال: «أتيت النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأخي (يعني: مجالداً) بعد الفتح، فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة»، الحديث بهامش الفتح: (٨/ ٢٠)، وأخرجه بدون ذكر مجاشع وأخيه من طريق ابن عباس بلفظ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا». بهامش الفتح: بلفظ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا». بهامش الفتح: اللهجرة»، وفي (١٣٧، و٨٤ - ٢٩، و٤٨) وفيه عن مجاشع: «أتيت النبيّ أنا وأخي، فقلت: «بايعنا على الهجرة»، وفي (١٣٧١) عن ابن عباس. وقد ترجم لمجالد في الإصابة الترجمة رقم (١٧٧٧)، والحديث أخرجه مسلم أيضاً، وبدون إشارة إلى شفاعة العباس الحديث (١٢١٨) من اللؤلؤ، وفيه انطلق مجاشع بأبي معبد ليبايعه رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم \_ على الهجرة، وأبو معبد أخو مجاشع بأبي معبد ليبايعه رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم \_ على الهجرة، عند أبي داود الحديث (٢٤٨)، والترمذي (١٥٩) وهو في النسائيّ (٨/ ٤٢١) والدارميّ: عند أبي داود الحديث أخرجه أحمد في المسند، وانظر الفتح الكبير: (٣/ ٢٥٠). وقد تقدم تخريجه إجمالًا في الجزء الرابع، ص ٢١٤.

(٢) لم ترد الزيادة في س، ي.

(٣) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ، القرشيّ وابنته «قتيلة» صاحبة القصيدة المشهورة، ومنها البيتان في رثاثه كانت زوج عبدالله بن الحارث بن أميّة الأصغر، و مطلع قصيدتها:

يا داكسياً إن الأنسيل مَظِنَّةً من صبح خامسةٍ وأنست مَوْقَتْ =

ولو كان قتلَه بأمرِ اللهِ \_ لقتَله، ولو سمع شعرَها ألفَ مرَّة. وخامسها:

قوله: «عفوتُ لكم عن الخيل والرقيق(١)».

= وقد ترجم الحافظ في الإصابة لها، وذكر قصيدتها الترجمة (٨٨٩) في (٣٨٩/٤)، وذكر القصة. كما ترجم لها أبو عمر في الاستيعاب بهامش الإصابة (٤/ ٣٩٠) وما بعدها، وذكر القصة. وقد كان أبوها من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلّم بها، فكان يخلف رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ في كل مجلس يجلسه ليقول لمن دعاهم رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «أنا والله ـ يا معشر قريش أحسن حديثاً منه، فهلم إليّ، فأنا أحدثكم أحسن من حديثه»، ونقل ابن هشام: أنّه هو الذي قال: «سأنزل مثل ما أنزل الله»، وقد أمر رسول الله ـ صلى عليه وآله وسلم ـ بقتله في بدر. وانظر بعض ما كان يؤذي به رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ في سيرة ابن هشام: (١/ ٢٩٩ ـ ١ ٣٠، و ٥٣٠، و ٣٥٨، و ٥٧١) ووقد أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ علياً كرم الله وجهه ورضي عنه ـ بضرب عنقه بالصفراء حين رجع من بدر إلى المدينة ومعه الأسرى من قريش، ومن بينهم النضر. فانظر: بالصفراء حين رجع من بدر إلى المدينة ومعه الأسرى من قريش، ومن بينهم النضر. فانظر: عبد أن بلغها مقتل أبيها، وراجع: (٢/ ٤٤ ـ ٣٤) من السيرة، والبيان والتبيين: (٤/٢٤ ـ عبد) أن

#### وسادسها:

قول عليه الصلاة والسلام: «أَيُّها الناسُ كتبَ عليكم الحجُّ»؛ فقال الأقرعُ بن حابس «أُكلَّ عام يا رسولَ اللهِ». يقولُ؛ ذلك \_ ورسولُ اللهِ \_ صلى الله عليه وسلَّم \_ ساكتُ، فلمَّا أَعادَ(\*) ذلك قالَ: «والَّذي نفسي بيدِه، لو قلتُها لوجبتْ، . ولو وَجَبَتْ ما قُمتُم بها. دَعُوني ما ودَعْتكم (١)».

### وسابعها:

أنَّ ابنَ عبَّاسِ \_ رضي الله عنهما قالَ \_: أُخرَّ رسَولُ اللهِ \_ صلى الله عليه وسلَّم \_ [العِشاءَ (۱)] ذاتَ ليلةٍ: فخرجَ ورأسُهُ يقطرُ \_ فقال: ﴿لُولا أَنْ أَشُقَ على أُمَّتى \_ لجعلتُ وقتَ هذهِ الصلاةِ هذا الحين (۱)».

= وقد نقل الترمذيّ عن البخاريّ تصحيح الحديث، وراجع جامع الأصول الحديث (٢٦٦٧)، و(٤/ ٥٨٦) والتلخيص الحبير، الحديث: (٨٥٠).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠٤) من آ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه في ج ۲، ص ۱۰۳ وانظر سنن أبي داود الحديث رقم: (۱۷۲۱)، وابن ماجه (۲۸۸۲)، وبدون التصريح باسم الأقرع ابن حابس أخرجه مسلم، الحديث رقم (۱۳۳۷)، والنسائيّ في: (٥/ ۱۱۰ و ۱۱۱)، وأخرجه ابن الأثير في جامع الأصول من طرقه المختلفة، وبألفاظه المتعددة: ما صُرِّح به باسم السائل، وما أبهم به اسمه. فانظر الأحاديث رقم: (۱۲۲۵، و ۲۳، و ۲۷)، كما أخرجه الترمذي، الحديث (۳۰۵۷)، والحاكم في المستدرك: (۲/۱۵).

 <sup>(</sup>٢) زيادة متعينة وردت في كتب الحديث التي أخرجت هذا الحديث، ولم ترد في الأصول.

<sup>(</sup>٣) بقريب من هذا اللفظ مع اختلاف طفيف أخرجه البخاريّ عن ابن عباس فانظره بهامش فتح الباري: (٢٩/١٩)، كما أخرجه مختصراً في كتاب التمني: (١٩٥/١٣)، كما أخرجه أحمد في المسند. فانظر ترتيبه الفتح: (٢٧٦/٢)، والنسائيّ: (٢٦٥/١) - ٢٦٦). وبنحوه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: (١/٦٧١) الحديث (٣٤٣) وانظر (٣٤٣) أيضاً، كما أخرجه الحميديّ في مسنده: (١/٢٥١) الحديث رقم (٤٩٢)، وانظر الفتح الكبير:

#### وثامنها:

روى جابر عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلّم \_ أنَّه قالَ: «إِن عشتُ \_ إِن شَاءَ الله \_ لأَنهَينَّ أُمَّتِي أَن يسمُّوا نافعاً وأَفلحَ وبركةَ (١)، ؛ وهذا الكلام يدلُّ على أنَّه له .

### وتاسعها:

قالَ جابرٌ: لمَّا قيلَ لرسول ِ اللهِ \_ صلى الله عليه وسلَّم \_: إنَّ ماعزاً رجمَ فقال «هلَّا تركتموه حتى أَنظر في أُمرِه»(٢) فلولم يكن حكمُ الرجم ِ إليهِ \_ لما قالَ ذلكَ .

(١) الحديث أخرجه أبو داود الحديث رقم (٤٩٦٠)، كما أخرجه ابن حبّان والحاكم في المستدرك على ما في الفتح الكبير: (٢٦٧/١).

 (۲) حديث رجم ماعز صحيح تقدم تخريجه في ص (۱٤۷) من هذا القسم من المحصول. وأمَّا الزيادة المشار إليها فقد وردت في حديث أبي داود رقم (٤٤١٩)، وفيه (. . فلما رجم، فوجد مس الحجارة [جزع]، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس ـ وقد عجز أصحابه \_ فنزع له بوظيف بعير، فرماه به فقتله، ثم أتى النبيّ \_ صلى الله عليه وسلُّم \_ فذكر ذلك له، فقال: «هلاً تركتموه لعله انْ يتوب فيتوب الله عليه»). كما ورد في رقم: (٤٤٢٠) (. . . فرجمناه، فوجد مسّ الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن قومي قتلوني وغرّوني من نفسي، وأخبروني : أنّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم . غير قاتلي \_ فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأخبرناه ، قال: «فهلاً تركتموه وجئتوني به») «ليستثبت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ منه؛ فأمَّا لترك حدّ فلا، انظر سنن أبي داود: (١٧٧/٥ ـ ٧٧٥) الرقمين المذكورين، والحديث عند الترمذي بوّب له بقوله: دباب ما جاء في درء الحدّ عن المعترف إذا رجع» وروى نحو ما روى أبو داود وقال: «حديث حسن» فانظر سننه (١١٦/هـ١١٧)، الحديث رقم (١٤٢٨)، وعليه فإن هذه الزيادة لا دلالة فيها للقائلين بالتفويض، بل هي دليل في جواز الرجوع عن الإقرار، وأخرجه ابن ماجه \_ أيضاً \_ الحديث رقم (٢٥٥٤) في باب الرجم: (٨٥٤/٢)، وأخرجه أحمد في المسند. فانظر ترتيب المسند: (٨٩/١٦)، وراجع ما أخذه العلماء منه، وطرقه المختلفة في نيل الأوطار: (٢٦٨/٧ \_ ٢٧٠)، وراجع البخاريّ \_

### وعاشرها:

قوله عليه الصلاة والسلام: «كنتُ نهيتكُم عن زيارةِ القبورِ أَلا فزوروها، وعن لحوم الأضاحي، أَلا فانتفعُوا بها»(١).

وأمّا الذي يدلّ على وقوع ذلك من غير رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلّم \_ فقوله تعالى: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًا لَبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ إِلّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ علىٰ \_ فقوله تعالى: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًا لَبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ إِلّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ علىٰ فَفْسِهِ ﴾ (٢).

وأمَّا الَّذي يدلُّ على الجواز فقط ـ فأمور:

#### أحدُها:

أنَّ الواجبَ من خصالِ الكفَّارةِ ليسَ إلَّا الواحدُ بالدلائلِ الَّتِي تقدَّم ذكرها ـ في مسألةِ الواجب المخيَّر، ثم إنَّه تعالى فوَّضها إلى المكلَّفِ ـ لمَّا علم أنَّه لا يختارُ إلَّا ذلك الواجبَ: فدلَّ على أنَّ ذلك جائزٌ.

### وثانيها:

أنَّ الـواجبَ في التكليف أن يكـونَ المكلَّفُ متمكَّنـاً من الخـروج ِ عن

<sup>=</sup> وشرحه للحافظ: (۱۰۷/۱۲ ـ ۱۲۰) ففيه فوائد جمّة، وانظر جامع الأصول: (۲۱/۳ ـ ٥٢١ ـ ٥٢٥) الأحاديث رقم (١٧٥٦ ـ ١٧٥٠) وانظر التلخيص الحبير: الحديث رقم (١٧٥٦ ـ ١٢٥).

<sup>(</sup>١) القسم الأول من الحديث المتعلّق بزيارة القبور تقدم تخريجه في ج ٣، ص ٣٣١. وأمّا شطره الآخر ـ فقد أخرجه الحافظ في الدراية الحديث رقم (٩٣٢) في (٢١٧/٢) بلفظ: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا منها وادّخروا»، وقال: أخرجه مسلم من حديث بريدة، من حديث أبي سعيد بمعناه، ومن حديث عائشة بلفظ آخر، وأخرج البخاريّ نحوه من حديث سلمة بن الأكوع. وراجع جملة الأحاديث الورادة في النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي وتعليله، والترخيص بذلك لفقدان العلة في جامع الأصول الأحاديث (١٦٧٨ ـ ١٦٧٨) وفي بعضها بنحو لفظ المحصول وراجم الفتح الكبير (١٦/١٥).

<sup>(</sup>٢) الآية (٩٣) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجزء الثاني، ص ١٥٧.

العهدة، فإذا قالَ الله \_ تعالى \_ له: «احكم فإنَّكَ لا تنفكُ عن الصواب، \_ عُلمَ أنَّ كلُّ ما يصدرُ عنه صواب، فكانَ متمكّناً من الخروج عن العهدة : فوجبَ القطعُ بجوازهِ .

### وثالثها:

إذا استوى عند المستفتى (١) مفتيان، وأحدُهما يفتي بالحظر، والآخرُ بالإباحة \_ فهو متمكّن شرعاً من الأخذِ بـ [قول(٢)] أيَّهما أراد، ولا فرق \_ في العقل (٩) \_ بين أن يقالَ: «افعل ما شئتَ فإنَّكَ لا تفعلُ إلا الصوابَ»، وبينَ أن يقالَ: «خذْ بقول أيَّهما شئتَ \_ فإنكَ لا تفعلُ إلاّ الصوابَ».

[و(٣)] الجوابُ عن أُدلَّةِ المانعين أن نقولَ :

أمَّا الوجه الَّذي تمسَّكوا به \_ أولاً \_ في امتناع ذلك عقلا \_ فهو مبنيِّ على أنَّ أحكامَ اللهِ \_ تعالى \_ متفرِّعة على رعايةِ المصالح. ونحن لا نقول بهذا الأصل: فتلكُ الوجوه \_ بأسرها \_ ساقطة عنَّا.

ثمَّ إِنَّا نسلّم [لهم(1)] هذا الأصلَ، ونبيِّنُ ضعفَ كلِّ واحدٍ من تلكَ الوجوه: أمَّا قوله \_ أولاً \_: «من أجازَ هذا التكليف، إمَّا أنْ يجعلَ الاختيار ممَّا تتمُّ به المصلحة، أو يجعلَ الفعلَ مصلحةً \_ في نفسه \_ ثمَّ يختاره(\*) المكلّف».

قلنا: اخترنا القسمَ الأولُّ.

قوله: «هذا يكونُ (٥) إسقاطاً للتكليف».

<sup>(</sup>١) كذا في س، وهو الصواب، وفي غيرها: «المفتي».

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من آءى.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٦٧) من س.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من جـ، آ، ي.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة من ي.

<sup>(\*)</sup>آخر الورقة (۱۳۲) من ی.

٠ (٥) لفظ ي: (يقتضي).

قلنا: لا نسلُّمُ؟ وذلكَ لأنَّهُ قالَ للرسولِ : «إن اخترتَ الفعلَ ـ فاحكم على الأمَّةِ بالفعلِ ؛ وإن اخترتَ التركَ ـ فاحكمْ على الأمَّةِ بالتركِ»: فهذا لا يكونُ إسقاطاً للتكليفِ، بل يكونُ مكلّفاً بأن يأمرَ (١) الخلقَ بمتعلّق اختيارِهِ.

قوله: «الفعلُ والتركُ لا ينفكُ المكلَّفُ عنهما».

قلنا: لكنَّ الحكمَ على الخلقِ بالفعلِ ، والحكمَ عليهم بالتركِ ـ قد ينفكُ عنهما، فلِمَ لا يجوزُ ورودُ التكليفِ به؟

ثمَّ يشكلُ ما ذكروه بالمستفتى \_ إذا أفتاه مفتيانِ: أحدُهما بالحظرِ، والآخرُ بالإباحة فكلُّ ما يقولونهُ \_ هناك \_ فهو قولُنا ها هنا.

سلَّمنا فسادَ لهذا القسم ، فلِمَ لا يجوزُ القسمُ الثاني؟

قوله: «إمَّا أنْ يكونَ مأموراً بذلك \_ في الأفعال ِ الكثيرةِ، أو القليلةِ».

قلنا: لِمَ لا يجوزُ في الكثيرة؟

قوله (\*): «الاتِّفاقيُّ لا يكونُ أكثريّاً».

قلنا: لا نسِّلُم، فإنَّ حكمَ الشيءِ \_ حكمُ مثلِهِ: عقلًا وشرعاً وعرفاً؛ فلمّا جاز [ذلك(٢)] في الأفعال ِ القليلةِ: جازَ في الأفعال ِ الكثيرةِ أيضاً.

فإن لم يفد هذا الكلامُ القطعَ بالجوازِ ـ فلا أقلَّ من أن لا يحصلَ معه القطعُ البديهيُّ بالامتناع .

وأمَّا الأمثلةُ \_ الَّتي ذكروها \_ فنقولُ:

إِنْ كَانَ الْحَالُ فِيها \_ كما هنا: احتاجَ الفرقُ بين القليلِ والكثير إلى دليل ، وإلاّ فيمتنعُ القياسُ. على أنّا [قد ٣] بيّنًا \_ في هذا الكتابِ ـ أنَّ القياسَ لا يفيّدُ البقينَ أَلْبَتَةَ (٤).

(\*) آخر الورقة (٢٢١) من ج. (٢) لم ترد الزيادة في ي.

(٣) هذه الزيادة من ي. (٤) انظر: الجزء الخامس، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>١) عبارة جـ: (يأمر الخلق).

سلمَّنا أنَّ الاتفافيَّ - لا يدومُ ؛ ولكن إذا كانَ الاتفاقيُّ ببعض الجهاتِ معلومَ السببِ بسائرِ الجهاتِ، أو إذا لم يكن؟!

الأوَّلُ ممنوعٌ ، والثاني مسلَّمٌ (١).

## بيانُهُ:

أنَّ من الجائزِ أن يعلمَ الله - تعالى - أنَّ أكلَ الطعامِ الحلو - في هذه السنةِ - مصلحةً للمكلَّفين، ويعلمَ أنَّهم خلقوا على وجه لا يشتهونَ إلَّا الطعامَ الحلو؛ فإذا كان تناولُ الطعامِ الحلوِ مصلحةً طولَ عمره: لم يكن جهلُهُ بكونِ الفعلِ مصلحةً - مانعاً له - في هذه الصورة - من الإقدام عليهِ في (\*) أكثر أوقاتِه.

سلَّمنا تعذُّرَ ذلكَ، في الكثيرِ، فلِمَ لا يجوزُ في القليلِ ؟ والإجماعُ الَّذي ذكروه ممنوعٌ.

أمًّا قولُهُ \_ ثانياً \_: «التمييز<sup>(۱)</sup> بينَ الحسنِ والقبيح ِ لا بدَّ وأن يتقدَّمَ على الفعل ».

قلنا: لا نسلُّم.

# وبيانُهُ:

بالوجهين المذكورين في الجواب عن الوجهِ الأوَّلُ.

سلَّمنا ذلك، ولكنَّهُ حاصلٌ \_ ها هَنا \_ لأنَّ الغرضَ أن يأمنَ المكلَّفُ من أن يفعلَ قبيحاً أو مفسدةً يستحقُّ به الذمَّ . فأيُّ فرق بينَ أن يجعلَ الله \_ تعالى \_ له على ذلك أمارةً \_ قبلَ أن يفعلَ ، وبينَ أن ٣ يجعلَ الأمارةَ على ذلك [نفسَ (٤)] الفعل !؟

<sup>(</sup>١) في س، آ،ى: ٤ع، مه.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠٥) من آ.

<sup>(</sup>٢) كذا في آ، ي وفي غيرهما: «المميزٌ».

<sup>(</sup>٣) زاد في س: «لم».

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة من س، آ، وفي ي: (يعد).

وعلى الوجهين \_ جميعاً \_ هو آمنٌ من القبيح ِ، ومتخلِّصٌ من الذمِّ .

وليسَ يلزمُ ما قالوا: من أنَّ الأمارة - إذا لم تتقدَّم [على(١)] الفعل : كان(\*) مُقْدِماً على ما لا يأمنُ كونَه قبيحاً؛ لأنَّهُ قبلَ أن يفعلَ - لما قيلَ له: «إنَّكَ لا تختارُ إلاّ الصوابَ» - فهو آمنُ من الإقدام على القبيح .

وأمَّا الوجهُ الثالثُ والرابعُ - فجوابهُ: أنَّ الله - تعالى - لمَّا نصَّ في تلك الصورةِ: بأنَّ المكلَّفَ - لا يختارُ فيها إلّا الصوابَ، فلِمَ قلتَ: لا يجوزُ ودودُ الأمر بمتابعةِ إرادتهِ؟

وليس إذا لم يلزم «مويس»: لم يجزُّ لغيرِهِ التزامة.

وأمًّا الوجهانِ اللَّذان تمسَّكوا بهما في نفي الوقوع .

## فالجوابُ عنهما:

أنَّ قولَـه \_ تعالى لمحمـد \_ عليهِ الصلاةُ والسلام : «إنَّك لا تحكمُ إلاّ بالصواب، لعلَّهُ وردَ في زمانٍ متقدِّم: فلا يتناقضان.

وأمَّا الوجوه [العشرة (٢)] الّتي تمسَّك بها مويس ـ في الوقوع ـ فضعيفة ؛ لاحتمال أن يقال : ورد الوحي بها ـ قبل تلك الوقائع \_ مشروطاً ، مثل أن يقال : « لواستثنى أحدٌ شيئاً ، فاستثن له ذلك » ؛ وكذا القول في سائر الصور .

سلَّمنا أنَّه ما كانَ بالوحي، فلعلَّهُ كانَ بالاجتهادِ. وبهٰذا التقديرِ: لا يصحُّ قولُ الخصم .

وأمَّا قولُهُ تعالى : ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيْلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ ٣٠.

[قلنا: يحتملُ أن يكونَ حرَّمَ ذلك على نفسِهِ(١٠)] بالنذر، أو بالاجتهاد؛

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في س، آ، ي.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٦٨) من س. (٢) هذه الزيادة من س، ي.

<sup>(</sup>٣) الآية (٩٣) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من س، ي.

ويكونُ إثباتُ التحريم بالنذرِ جائزاً في شرعهم.

وأمَّا الوجهُ الأوَّلُ من الوجوهِ الَّتي تمسَّكوا بها \_ في الجواز \_

### فجوابه:

أَنَّهُ مبنيٌّ على أنَّ الـواجبَ في خصال ِ الكفَّارةِ ـ واحدٌ معيَّنُ عند اللهِ ـ تعالى ؛ لكنًا [لا(١)] نقول به .

وأمًّا الوجهان الباقيان ـ فمبنيًّانِ على تشبيهِ صورةٍ بصورةٍ، وقد عرفت (٢) أنَّ هُذا لا يفيدُ اليقينَ.

فثبتَ بما ذكرنا: ضعفُ أدلَّةِ القاطعين. فظهرَ: أنَّ الحقَّ ما ذهبَ إليه الشافعيُّ \_ رضي الله عنه \_ من التوقُّفِ(٣).

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ي.

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: (علمت).

<sup>(</sup>٣) لفظ ى: «التوفيق»، وهو تصحيف. هذا: وهذه المسألة هي المسألة التي عرفت بمسألة «التفويض» راجعها في المعتمد: (٨٩٨/ - ٨٩٩)، وجمع الجوامع بشرح الجلال: (٢/ ٣٩١ - ٩٩)، والإبهاج: (١٢٩٣ - ١٣٩) ومعه نهاية السول، وتيسير التحرير: (٤/ ٣٩١ - ٧٤) وقد نقل عن ابن السمعانيّ قوله: «هذه المسألة ـ وإن أوردها متكلّمو الأصوليّين فليست بمعروفة بين الفقهاء، وليس فيها كثير فائلة». وانظر الإحكام للآمدي: (٤/ ٩٠ ٢ - ١٠١٥) ط الرياض، والمسوّدة (١٥٥) وسمّى «مويس بن عمران» «يونس»، وقد بينا لك الصواب في اسمه، وفواتح الرحموت: (١٠ ٢ ٢٩ - ٩٩)، والحاصل: (١٠١٨)، وشرح المختصر: (١٠ ٢٠ ٣٠ - ٣٠٤)،

## المسألة السادسة:

مذهبُ الشافعيِّ - رضي الله عنه: أنَّهُ يجوزُ الاعتمادُ في إثباتِ الأحكامِ على الأخذِ بأقلِّ ما قيلَ، فإنَّه حكي اختلافَ (\*) الناس في دية اليهوديِّ: فمنهم من قالَ: بمساواتِها لديةِ المسلم.

ومنهم من قال: هي نصف دية المسلم.

ومنهم من قال(١): هي الثلث منها.

فهو ـ رضي الله عنه ـ أخذَ بالأقلِّ<sup>(٢)</sup>.

واعلم: أنَّ لهذه القاعدة ـ مفرَّعة على أصلين: الإجماع ، والبراءة الأصليّة.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۲۲۲) من جـ. (١) زاد في آ، ي: «بل».

<sup>(</sup>٢) قول الإمام الشافعيّ ـ رضي الله عنه ـ في دية اليهوديّ أو النصرانيّ انظره في الأم: (٣/٢) ط الأميرية، وقال: و. . . قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ـ رضي الله عنهما ـ في دية اليهوديّ والنصرانيّ بثلث دية المسلم، وقضى عمر في دية المجوسيّ بثمانمائة درهم، وذلك ثلثا عشر دية المسلم، لأنّه كان يقول: تقوم الدية اثنى عشر ألف درهم، ولم يعلم أحداً قال في دياتهم أقلٌ من هذا، وقد قيل: إنّ دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقلّ مما اجتمع عليه . . . ، وانظر مذاهب بقيّة العلماء في دية اليهوديّ أو النصرانيّ في الإشراف: (١٩١/)، والرحمة في اختلاف الأثمة: (١٩٥٧)، والإفصاح: (٢٠/٢ ـ ٢١١)، وبداية المجتهد: (٢/٣٧) ط التجارية، والمغني: (٢/٧٥ ـ ٢٧٥)، وألمنن الكبرى: (٨/٠١٠ ـ ٢٠١) وهامشها، وتفسير القرطبي: (٩/٣٧)، ومصنف عبد الرزاق: (٩/١٠٠ ـ ٤٤) للاطلاع على الآثار المنقولة في ذلك.

أمَّا الإجماعُ - فلأنَّا لو قدَّرنا أنَّ الأمَّةَ انقسمت إلى أربعةِ أقسام :

أحدها: [يوجب(١)] في اليهودي مشلَ ديةِ المسلم . وثنانيها: يوجبُ النصفَ. وثالثُها: يوجبُ الثلثُ. ورابعُها: لا يوجبُ شيئاً: لَم يكن الأخذُ بأقلٌ ما قيلَ \_ واجباً؛ لأنَّ ذلك الأقلُ (٢) قولُ بعض ِ الأمَّةِ وذلك ليسَ بحجَّةٍ.

أمَّا إذا لم يوجد هذا القسمُ الرابعُ: كان القولُ بوجوبِ الثلثِ قولاً لكلِّ الأُمَّةِ: لأنَّ من أوجبَ كلَّ ديةِ المسلمِ فقد أوجبَ الثلثَ. ومن أوجبَ نصفها فقد أوجبَ الثلثَ أيضاً. ومن أوجبَ الثلثَ فقد قالَ بذلكَ: فيكونُ إيجابُ الثلثِ قولاً قالَ به كلُّ الأمَّةِ: فيكونُ حجَّةُ ٣٠

(۱) سقطت الزيادة من ي. (۲) زاد في ي: (هو،

(٣) أوضح الجلال المحليّ مراد الشافعيّة بأنّ قاعدة والأخذ بأقل ما قيل، مفرّعة على الإجماع والبراءة الأصليّة بقوله \_ شرحاً لقول ابن السبكيّ \_: ووإنّ التمسّك بأقل ما قيل حتى، قال الجلال: ولأنّه تمسّك بما أجمع عليه مع ضميمة أنّ الأصل عدم وجوب ما زاد عليه مثاله: أنّ العلماء اختلفوا في دية الذميّ الواجبة على قاتله، فقيل: كدية المسلم، وقيل: كنصفها، وقيل: كثلثها؟ فأخذ به الشافعيّ للاتفاق على وجوبه، ونفى وجوب الزائد عليه بالأصل؛ فإن دلّ دليل على وجوب الأكثر أخذ به: كما في غسلات ولوغ الكلب، قيل: إنها ثلاث، وقيل: إنها سبع، ودلّ حديث الصحيحين على سبع فأخذ به، فانظر شرح جمع المجوامع للجلال: (٢/١٨٧). أما الحجّة الغزاليّ فقد قال: (... وظن ظانون أنّه (أي: المواد أنّ الإمام الشافعيّ) تمسّك بالإجماع، وهو سوء ظن بالشافعيّ \_ رحمه الله \_ فإن [كان المواد أنّ المحمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه؛ وإنمّا المختلف فيه سقوط الزيادة ولا أجمعوا على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة - لكان موجب الزيادة أحراقاً للإجماع، ولكان المجمع عليه على الثلث إجماعاً على القطع، لكنّ الشافعيّ أوجب ما أجمعوا عليه، وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة فرجع إلى واستصحاب ودليل العقل، الحال» في البراءة الأصلية - التي يدلّ عليها العقل - فهو تمسّك بالاستصحاب ودليل العقل، الحال» في البراءة الأصلية - التي يدلّ عليها العقل - فهو تمسّك بالاستصحاب ودليل العقل، لا بدليل الإجماع». اهـ. انظر المستصفى: (٢١٦/١).

ونقول \_ والله اعلم \_: لعل الإمام الشافعيّ قد استدل على ذلك بقضاء الخليفتين عمر وعثمان \_ رضى الله عنهما \_ بذلك دون معارضة من بقيّة الصحابة، وعزّز ذلك بدليل

وأمَّا البراءَةُ الأصليَّةُ ـ فلأنَّها تدلُّ على عدم الوجوبِ في الكلّ. تركَ العملُ بهِ في الثلثِ، لدلالةِ الإجماعِ [على وجوبه(١)]: فيبقى الباقي كما كان.

ولهذه النكتة شرطنا في الحكم بأقلِّ ما قيل ـ عدم ورود شيء من الدلائل السمعيَّة؛ فإنّه إن وردَ شيءً من ذلك: كانَ الحكمُ لأجلِهِ، لا لأجلِ الرجوعِ لأقلِّ ما قيلَ.

ولهذا السرِّ اختلف الناس \_ في العددِ الَّذي تنعقدُ بهِ الجمعةُ \_ فقالَ قائلون: أربعونَ. وقال قائلون(٣): ثلاثة ٣).

= «الاستصحاب والعقل» كما هو ظاهر في كلامه الذي نقلناه عن الأم، في ص (٢٠٨) وأمّا الآثار المنقولة بالزيادة على الثلث فلم تصح عنده، فأخذ بما تضافرت عليه الأدلة الثلاثة وترك غيره. وراجع المسألة في إحكام الآمدي: (٢٨١/١)، وإحكام ابن حزم: (٥/٥٠ ـ ٦٣)، واللمع: (٩٩)، وشرح الإسنوي بتعليقات الشيخ بخيت: (٤٩ ٣٧٩ ـ ٥٥) والمسوّدة: (٩٩ واللمع: (٩٦)، والإبهاج: (٣/١٥ ـ ١١٥) وكلام ابن السبكيّ في إيضاح مذهب الشافعيّ في هذه المسألة من أجود ما رأيته فيها. وراجع فواتح الرحموت: (٢٤١/٧).

(١) لم ترد الزيادة في آ.

(٢) لفظ ي: «آخرون».

(٣) كذا في آ، ى، وهو الصواب إذ هو أقلَّ ما قيلَ، ولفظ غيرهما: وثلاثون وهذا إشارة لاعتراض مقدّر تقديره: ما دام الشافعيّ يأخذ وبأقلّ ما قيلَ هما باله اشترط في الجمعة أربعين، وأقل ما قيل فيها ثلاثة ؟! وقد دفع المصنّف هذا الاعتراض والاعتراض الذي يليه في عدد الغسل من ولوغ الكلب. وأما خلاصة مذاهب العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة في عند أبي حنيفة تنعقد بثلاثة سوى الإمام، وعند صاحبه أبي يوسف تنعقد بثلاثة منهم الإمام، وقال مالك: تنعقد بكل عدد تتألف منهم قرية في العادة، ويمكنهم الإقامة بها، ويكون بينهم تعامل، ومنع انعقادها بالمهم الشافعيّ، والأخرى لا تنعقد بأقلّ من عن أحمد أنها تنعقد بأربعين، وهو مذهب الإمام الشافعيّ، والأخرى لا تنعقد بأقلّ من خمسين. وذهب بعضهم إلى أنها تنعقد باثني عشر. وهذا العدد يعتبر فيه صفات، وهي : خمسين. وذهب بعضهم إلى أنها تنعقد باثني عشر. وهذا العدد يعتبر فيه صفات، وهي : أن يكونوا بالغين، عقلاء مقيمين، أحراراً. انظر الإفصاح: (١٩١١)، والإشراف:

فالشافعيُّ - رضي الله عنه - لم يأخذْ بأقلِّ ما قيلَ ؛ لأنَّهُ وجدَ في الأكثرِ دليلاً سمعيًّا : فكانَ الأخذُ به - أولى من الأخذِ (\*) بالبراءة الأصلية .

وكـذلـكَ اختلفـوا: في عددِ الغسلِ من ولوغِ الكلبِ ـ فقالَ بعضُهم: سبعة. وقال آخرون: ثلاثةً.

فالشافعيُّ \_ رضي الله عنه \_ لم يأخذُ بالأقلِّ؛ لأنَّه وجدَ في الأكثرِ دليلاً سمعياً.

فإن قلت: لِمَ لا يجوزُ - أن يقالَ: كانَ يجبُّ الأخذُ بأكثرِ ما قيل؛ لأنّه قد ثبتَ في الذمَّةِ (\*) شيءٌ واختلفت الأمّةُ - في الكميّةِ، فقالَ قومٌ: هو كلَّ الديةِ. وقال آخرونَ بل ثلثُها. فإذا لم تحصل مع [واحد(١)] من هذه الأقوال - دلالةً سمعيَّةً: تساقطت.

ولا تحصلُ براءةُ الذمَّةِ - باليقينِ إلَّا عندَ أداءِ كلِّ ديةِ المسلم ِ: فوجبَ القولُ بهِ ليحصلَ الخروجُ عن العهدةِ بيقين.

## [و(١)] الجواب:

أنَّه لمَّا كَانَ الأصلُ براءةَ الذَّمَّةِ: امتنعَ الحكمُ بكونِها مشغولةً إلَّا بدليلِ

<sup>= (</sup>١٧٢/٢)، والمجموع: (١٧٢/٤)، والمحموع: (١٧٢/٤)، والسنن الكبرى: (١٧٧/٣)، والمحلّى: (١٧٧/٤)، والما الشافعيّ إلى غسل ما ولغ فيه سبعاً إحداهن بالتراب. وذهب الإمام أحمد إلى غسله ثمانياً إحداهن بالتراب. وذهب مالك إلى غسله سبعاً على سبيل التعبّد، لا التطهير إذا ولغ بالماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنّه يغسل من لوغه كما يغسل من سائر النجاسات، فإذا غلب على ظنّه زواله بغسله أجزاً، وإلاّ فبثلاث، أو حتى يغلب على ظنّه أنّ النجاسة قد ذهبت. وانظر البداية: (١/٨٨) والإشراف: (١/١٤) و حتى يغلب على ظنّه أنّ النجاسة قد ذهبت. وانظر البداية: (١/٨٨) والإشراف: (١/١٤) للرافعيّ بحاشية المجموع: (١/١٠) ٢٦٤)،

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٦٩) من س.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٠٦) من آ.

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة من س، آ، ى. (۲) هذه الزيادة من آ، ى.

سمعيًّ، فإذا لم يوجدٌ دليلٌ سمعيًّ - سوى الإجماع . والإجماعُ لم يثبتْ إلاّ في أقلُّ المقادير؛ لم يثبتْ شغلُ الذمَّةِ إلاّ بذلك الأقلُّ (\*).

فإن قلت: هب أنَّهُ لم يوجد دليل \_ سوى الإجماع ، لكنَّهُ لا يلزمُ من عدم الدليل عدم المدلول ، فلعلَّه ثبت \_ في الذمَّة \_ حقَّ أزيدُ من أقلِّ ما قيلَ .

فإذا كانَ هذا الاحتمالُ قائماً: لم يثبت الخروج عن العهدةِ باليقينِ، إلاّ بأكثر ما قيلَ(١).

قلت: لمّا لم يوجد (١) ـ سوى الإجماع ، والإجماع لم يدلُ إلّا على أقلً ما قيلَ فيه : كانَ الزائدُ على ذلكَ الأقلُّ، لو ثبتَ لثبت من غيرِ دليل ، وذلك غيرُ جائز؛ لأنهُ يصيرُ ذلك تكليف ما لا يطاقُ.

وأيضاً: فإنَّ الله \_ تعالى \_ تعبَّدنا بالبراءةِ الأصليَّةِ \_ إذا لم نجد دليلاً سمعيًا يصرفُنا عنها، فإذا لم يوجد دليلُ سمعيًّ \_ يدلُّ على الزيادةِ: علمنا أنَّ الله \_ تعبَّدنا بالبراءة الأصليَّة.

وحينتُذِ: يحصلُ القطعُ بأنَّهُ لا يجبُ إلَّا ذلك القدرَ ـ الَّذي هو أقلُّ المقادير.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۱۳۳) من ي.

<sup>(</sup>١) هذا الاعتراض واحد من اعتراضات الآخرين على الإمام الشافعيّ . راجع الابهاج : (١١٦/٣) لتطّلع على جواب ابن السبكيّ عنه .

<sup>(</sup>٢) زاد في آ: «شيء».

# المسألة السابعة:

قَالَ قومٌ: يجبُ [على المكلّف(١)] الأخذُ بأخفٌ القولين، للنصّ والمعقول .

أمَّا النصَّ - فقولُهُ تعالى: ﴿ يُرِيدُ آللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّين مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٣).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضَرَرَ في الإسلام (٤)» وقوله (بعثتُ بالحنيفيَّةِ السهلةِ السمحةِ (٩)». وكلُّ ذلكَ ينافي شرع (١) الشاقُّ النَّقيل.

وأمّا القياس \_ فهوَ: أنّه تعالى كريمٌ غنيٌّ، والعبدُّ محتاجٌ فقيرٌ. وإذا وقعَ التعارضُ بينَ لهذين الجانبين: كانَ التحامل' على جانب الكريم الغنيُّ \_ أولى منه، على جانب المحتاج الفقير.

وربُّما قالوا: الأخدُ بالأخفِّ \_ أخذُ بالأقلِّ: فوجبَ العملُ بهِ.

واعلم: أنَّ هٰذا المذهبَ يرجعُ حاصلُهُ \_ إلى أنَّ الأصلُ (\*) في الملاذِّ:

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من س، آ، ي، ج.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٨٥) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية (٧٨) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٤) راجع الجزء الخامس، ص ١٣٧، و الجزء السادس، ص ١٠٨ ـ ١١١.

 <sup>(</sup>٥) انظر (ج٥، ص ١٣٧) من هذا الكتاب، وراجع كنز العمّال الحديثين (٩٩٩،
 و٠٠٩).

<sup>(</sup>٦) في غيري، آ: والشرع.

<sup>(</sup>٧) لفظ ي: «التحايل».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٢٣) من جـ.

الإِباحةُ(١). وفي الآلام : الحرمةُ. وقد تقدَّمَ الكلامُ فيه فأمًّا قوله: «الأخذُ بالأخفِّ ـ أخذٌ بالأقلِّ».

قلنا: لهذا ضعيفٌ؛ لأنَّا إنَّما نوجبُ الأخذَ بأقلِّ ما قيلَ \_ إذا كانَ ذلك جزءً من الأصلِ : كما ذكرناه في المثال ِ \_ فإنَّ الثلثَ جزءً من النصفِ ومن الكلِّ ، والموجبُ للكلِّ والنصفِ \_ موجبُ للثلثِ : فيصيرُ وجوبُ الثلثِ \_ بهذا الطريق \_ مجمعاً عليه .

أمًّا إذا كانَ الأخفُّ \_ لَيسَ جزءاً من ماهيَّةِ الأصلِ : لم يصر الثلثُ مجمعاً عليه، فلا يجبُ الأخذ به.

وقالَ قومٌ: يجبُ الأخذُ بأثقلِ القولين: لقوله عليه الصلاة والسلامُ «الحقُّ ثقيلٌ قويٌّ والباطلُ خفيفٌ وبيُّ (٢)».

وهذه الدلالةُ ضعيفةً: لأنَّهُ لا يلزمُ من قولِنَا: «كلُّ حقٌّ ثقيلٌ» ـ أنْ يكونَ كلُّ ثقيلٍ حقّاً. ولا من قولِنا: «الباطلُ خفيفٌ» ـ أن يكونَ كلُّ خفيفٍ باطلاً (\*).

وها هنا \_ طريقة أخرى يسمُّونها طريقة الاحتياط \_ وهي: [إمّان)] الأخذُ بأكثر ما قيلَ، أو بأثقل ما قيلَ (٠). ولمَّا تقدَّم الكلامُ فيها \_ فلا فائدةَ في الإعادةِ.

<sup>(</sup>١) لفظ غيري: والإذن، راجع: ١٠٧ وما بعدها من هذا الجزء من المحصول.

<sup>(</sup>٢) في آ: ﴿لأَنَّهُۥ

<sup>(</sup>٣) ورد في كشف الخفا رقم (١١٥٥) بلفظ: «الحقُّ ثقيلٌ» وقال: رواه ابن عبد البر، وزاد: «فمن قصر عنه عجز، ومن جاوزه ظلم، ومن انتهى إليه فقد اكتفى»، وقال ابن عبد البر: ويروى هذا لمجاشع بن نهشل: قال: وعن النبيّ - ﷺ - قال: «الحقّ ثقيل، رحم الله عمر بن الخطاب تركه الحقّ ليس له صديق» فانظر الكشف، وقد ورد معناه في جزء من حديث انفرد به الترمذيّ. فانظره فيه برقم (٣٧١٥). وقد اقتبس صدر الحديث بديع الزمان الهمداني في احدى رسائله حيث يقول: «يا أبا الحسن: الحقّ ثقيل، ولكنّه خير مقيل..».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۲۷۰) من س.

<sup>(</sup>٤) انفردت آ بهذه الزيادة.

 <sup>(</sup>٥) هذه المسألة لخصها ابن السبكي وشارح كتابه الجمع بقولهما: ((وهل يجب) الأخذ =

## المسألة الثامنة:

الاستقراءُ المظنونُ \_ هو إثباتُ الحكم في كليٌّ ، لثبوتِه في بعض جزئيًّاتِهِ . مثالُهُ \_ قولُ أصحابنا في الوتر: إنَّه ليسَ بواجب، لأنَّهُ يؤدى على الراحلةِ . [ولا شيءَ من الواجب يؤدَّى على الراحلةِ(١)] .

أما المقدِّمةُ الأولى - فثابتةُ بالإجماع . وأمَّا الثانيةُ - فنثبتُها بالاستقراءِ - وهو: أنَّا لمَّا رأينا القضاءَ وسائرَ أصنافِ الواجباتِ - لا تؤدَّى على الراحلة : حكمنا على كلُّ واجب بأنَّه لا يؤدَّى على الراحلةِ .

وهذا النوعُ لا يفيدُ اليقينَ، لأنَّهُ يحتملُ أن يكونَ الوترُ ـ واجباً، بخلافِ سائر الواجباتِ ـ في لهذا الحكم . ولا يمتنعُ ـ عقلًا ـ أن يكونَ بعضُ أنواع ِ الجنس مخالفاً لحكم النوع الآخر من ذلك الجنس .

وهل يفيدُ الظنُّ، أم لا؟

الأظهرُ: أنَّ هٰذَا القدرَ .. لا يفيدُ إلاّ بدليل منفصل . ثمّ بتقدير حصول الظنِّ : وجب الحكمُ بكونهِ حجَّة : لقوله عليه الصلاَّة والسلامُ : «أقضي بالظاهر(٢)».

<sup>= (</sup>بالأخف) في شيء لقول عالى: ﴿ يُرِيدُ الله بِكُمُ ٱلْيُسْرَ ﴾ (أو الأثقل) فيه لأنه أكثر ثواباً وأحوط، أو لا يجب شيء منهما بل يجوز كل منهما؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب؟! هذه (أقوال)، أقر بها الثالث. فانظر جمع الجوامع بشرح الجلال: (٣٥٢/٢).

<sup>(</sup>١) ساقط من غيري، آ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الجزء الثاني، ص ٨٠ من هذا الكتاب.

# المسألةُ التاسعة:

في المصالح المرسلةِ<sup>(١)</sup>.

اعلم: أنَّ المصالحَ بالإضافةِ إلى شهادةِ الشرع \_ ثلاثةُ أقسام .

### أحدُها:

ما شهدَ الشرعُ باعتبارِهِ، وهو: القياسُ. الّذي تقدُّمَ شرحُهُ.

#### وثانيها:

ما شهد الشرع ببطلانه؛ مثاله \_ قول بعض العلماء لبعض الملوك، لمّا جامع في نهار رمضان : عليك صوم (\*) شهرين متتابعين ، فلمّا أنكر عليه \_ حيث لم يأمره بإعتاق رقبة \_ قال : «لو أمرتُه بذلك \_ لسهل عليه ، ولاستحقر (") إعتاق رقبة في قضاء شهوته (")».

<sup>(</sup>١) قال الحجة الغزالي: و... كل مصلحة لا تدفع إلى حفظ مقصود مهم من الكتاب والسنة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبة - التي لا تلاثم تصرفات الشرع - فهي باطلة مُطرحة، ومن صار اليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع. وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجاً من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياساً، بل مصلحة مرسلة». المستصفى: (١/ ٣١٠ - ٣١١). وقال بعض مشايخنا في توضيح المراد بالمصلحة المرسلة: وهي: الوصف القائم في المحل (الذي لم يعلم حكمه) المناسبُ والملائمُ لحكم خاص لم يعلم عن الشارع اعتباره في بعض المحال الأخرى، ولا إلغاؤه كذلك، وإنما سمّى مصلحة لاشتماله على المصلحة».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۲۰۷) من آ.

<sup>(</sup>٢) كذا في ي، ولفظ غيرها: وواستحضره.

<sup>(</sup>٣) المفتي هو: يحيى الأندلسيّ، تلميذ مالك، وناشر مذهبه في الأندلس توفي في \_

واعلم: أنَّ هذا باطلُ؛ لأنّه [حكم(١)] على خلاف حكم الله \_ تعالى \_ لمصلحة تخيَّلها الإنسانُ بحسبِ رأيه . ثمَّ إذا عُرِفَ ذلكَ من جميع العلماء: لم تحصل الثقة للملوكِ بفتواهم، وظنُّوا أنَّ كلَّ ما يفتونَ به \_ فهو تحريفُ من جهتهم بالرأي .

# القسمُ الثالث:

ما لم يشهد له بالاعتبار، ولا بالإبطال نصَّ معيَّن في نقول: قد ذكرنا في كتاب القياس \_ أنّ المناسبة، إمّا أن تكونَ في محلِّ الضرورة أو الحاجة أو التتمّة للتتمّة (٢) \_ فقالَ الغزاليُّ - رحمه الله - وأمّا الواقعُ في محلِّ الحاجة، أو التتمّة \_ فلا يجوزُ الحكمُ فيها بمجرَّد المصلحة ؛ لأنّه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي .

وأمًّا الواقعُ في رتبةِ (٢) الضرورةِ - فلا يبعدُ أن يؤديَ إليهِ (\*) اجتهادُ مجتهدٍ . ومثالهُ : أنَّ الكفّارَ إذا تترَّسوا بجماعةٍ من أساري المسلمين :

فلو كفَفْنا عنهم \_ لصدَمونا، واستولَوا على دارِ الإسلامِ، وقتلوا كافّة المسلمين.

ولو رمينا الترسَ ـ لقتلنا مسلماً: لم يذنب، وهذا لا عهدَ بهِ في الشرع .

<sup>=</sup> قرطبة سنة (٢٣٤)هـ، له ترجمة في الديباج (٣٥٠)، ونفح الطيب: (٢١٧/٢)، وقد ذكر فتواه هذه في ص (٢١٨) منه، وأما السلطان المقصود فهو: عبد الرحمن بن الحكم بن هشام، رابع ملوك بني أمّية بالأندلس توفي بقرطبة سنة (٢٣٨) على ما في نفح الطيب: (٢٣٣)، والكامل لابن الأثير: (٢٩٧٥)، ولعل الجارية المشار إليها هي (طروب) التي ذكرها ابن الأثير. وانظر: الجزء الخامس، ص ١٢٣ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في آ.

 <sup>(</sup>۲) انظر المسألة الثانية في تقسيم المناسب في الجزء الخامس، ص ١١٧ من كتابنا
 هذا.

<sup>(</sup>٣) لفظ ى: «محل»، وما أثبتنا هو الموافق لما في شفاء الغليل.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٧٦) من ص.

ولو كففنا لسلُّطنا الكفاّر على جميع المسلمين، فيقتلونهم(١)، ثم يقتلون الأسارى.

فيجوزُ أن يقولَ قائلً: هذا الأسيرُ مقتولٌ بكلِّ حالٍ ، فحفظُ كلِّ المسلمينَ - أقربُ إلى مقصودِ الشرع من حفظِ المسلم الواحدِ.

قالَ: وإنَّما اعتبرنا(٢) هذه المصلحة ، لاشتمالِها على ثلاثة أوصاف \_ وهي: أنَّها ضروريَّة ، قطعيَّة ، كليَّة .

واحترزْنَا بقولِنا: «ضروريَّةً» عن المناسَباتُ " لَّتِي تكونُ في مرتبةِ الحاجة (أ) أو التتمَّة.

وبقولنا: «قطعيّة عمّا إذا لم نقطع بتسلّطِ (٥) الكفّارِ علينا، إذا لم (\*) نقصد الترس، فإنّ ـ ها هنا ـ لا يجوزُ القصدُ إلى الترس .

وكذلك: قطعُ المضطرِّ قطعةً (٢) من فخذِهِ لا يجوزُ؛ لأنَّا لا نقطعُ بأنَّهُ يصيرُ ذلكَ سبباً للنجاة.

وبقولنا: «كلِّيّةً» عمَّا لو تَترَّسَ الكافرُ في (\*) قلعةٍ .. بمسلم فإنّهُ لا يحلُّ رميُ الترس ، إذ لا يلزمُ من عدم استيلائنا على تلكَ القلعة فسادُ يعمُّ كلُّ المسلمينَ.

وكذا: إذا كانَ جماعةً في سفينةٍ، ولو طرحوا واحداً لنجوا، وإلّا، غرقوا بجملتِهم؛ فها هنا: لا يجوزُ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ أمراً كليًاً». فهذا محصّل ماقاله الغزاليّ (٧) رحمه الله.

<sup>(</sup>١) في آ، ي: «فقتلوهم».

<sup>(</sup>٢) في غيرس، آ، ي: «قبلنا». (٣) لفظ آ: «المناسب».

<sup>(</sup>٤) كذا في ج، آ، وفي غيرهما: «والتمتّة».

<sup>(</sup>٥) لفظ ى: «بتسليط». (\*) آخر الورقة (٢٧٤) من ج.

<sup>(</sup>٦) لفظ ى: «فلقة».(١) آخر الورقة (٢٧١) من س.

<sup>(</sup>٧) راجع تفاصيل ما لخصه الإمام المصنف في شفاء الغليل: (١٤٢ ـ ٢٦٦) والمستصفى: (١٤١ ـ ٢٨٤).

ومذهب مالك - رحمه الله -: أنَّ التمسُّكَ بالمصلحة المرسلة جائزٌ.

واحتج عليه بأن قال: «كلَّ حكم يفرض،. فإمَّا أن يستلزم مصلحة خاليةً عن المصلحة، أو يكونَ خالياً عن المصلحة والمفسدة بالكليَّة، أو يكونَ مشتملًا عليهما معاً.

وهـذا على ثلاثة أقسام: لأنهما إمَّا أن يكونا متعادلين، وإمَّا أن تكونَ المصلحة [راجحة ، وإمَّا أن تكونَ المفسدة راجحة . فهذه أقسام ستَّة :

### أحدُها:

أن يستلزمَ مصلحـةً (١) خاليةً عن المفسدة؛ وهـذا لا بدَّ وأن يكـون (١) مشروعاً؛ لأنَّ المقصودَ من الشرائع ـ رعايةُ المصالح .

### وثانيها:

أن يستلزمَ مصلحةً راجحةً؛ وهذا ـ أيضاً ـ لا بدُّ وأن يكونَ مشروعاً؛ لأنَّ تركَ الخير الكثير، لأجل الشرِّ القليل (\*) ـ شرٌّ كثيرٌ.

### وثالثها:

أن يستويَ الأمران؛ فهذا يكونُ عبثاً: فوجبَ أن لا يشرعَ.

### ورابعُها:

أن يخلو عن الأمرينِ؛ وهذا \_ أيضاً \_ يكونُ عبثاً: فوجبَ أن لا يكونَ مشروعاً.

## وخامسُها:

أن يكونَ مفسدةً خالصةً؛ ولا شكُّ أنَّها لا تكونُ مشروعةً.

### وسادسُها:

أن يكونَ ما فيه من المفسدة \_ راجحاً على ما فيه من المصلحة ؛ وهو \_

(١) ساقط من ي.

(٢) في آ زيادة: ﴿أَيضاً ي ﴿ ﴿ الوَرَقَةُ (١٣٤) من ى.

أيضاً ـ غير مشروع ِ: لأنَّ المفسدةَ الراجحةَ ـ واجبةُ الدفع ِ بالضرورةِ .

وهذه الأحكام - المذكورة - في هذه الأقسام الستَّة : كالمعلوم بالضرورة - أنَّها دينُ الأنبياء ، وهي المقصود من وضع الشرائع . والكتابُ والسنَّةُ دالآن على أنَّ الأمرَ كذلك : تارة بحسب التصريح ، وأخرى بحسب الأحكام المشروعة - على وفق هذا الَّذي ذكرناه .

غايةً ما في الباب: أنّا نجدُ واقعةً ـ داخلةً تحتَ قسم من لهذه الأقسام ، ولا يوجدُ لها في الشرع ما يشهدُ لها ـ بحسب جنسِها القريب، لكن لا بدّ وأن يشهدَ الشرعُ ـ بحسب جنسِها البعيدِ على كونِهِ خالصَ المصلحةِ ، أو المفسدةِ ، أو غالبَ المصلحةِ ، أو المفسدةِ : فظهرَ أنّه لا توجدُ مناسبةً ، إلّا ويوجدُ ـ في الشرع \_ ما يشهدُ لها بالاعتبارِ ، إمّا بحسب جنسِهِ القريبِ ، أو بحسب جنسِهِ البعيد .

وإذا ثبتَ هذا: وجَبَ (\*) القطعُ بكونهِ حجَّةً؛ للمعقول (١) والمنقول .

أمًّا المعقولُ - فلأنًّا إذا قطعنا بأنَّ المصلحة الغالبة على المفسدة - معتبرةً: قطعاً عندَ الشرع ، ثمَّ غلبَ على ظننا - أنَّ هذا الحكم مصلحتُهُ غالبةً على مفسدته: تولَّد من هاتين المقدِّمتين ظنَّ أنَّ هٰذهِ المصلحة معتبرة شرعاً: والعملُ بالظنُّ واجبُ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامُ «أقضي بالظاهر». ولِما ذكرنا: أنَّ ترجَّحَ الراجح على المرجوح - من مقتضياتِ العقول : وهذا يقتضي القطع بكونه حجَّةً.

وأمَّا المنقول ـ فالنصُّ والإجماع:

أمّا النصّ \_ فقوله تعالى : ﴿ فَآعْتَبِرُوا ﴾ (٢) أمرّ بالمجاوزة ، والاستدلالُ بكونِهِ مصلحةً على كونهِ مشروعاً \_ مجاوزةً : فوجبَ دخولُهُ تحتَ النصّ .

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۲۰۸) من آ.

<sup>(</sup>١) عبارة آ: «للنص والمعقول».

<sup>(</sup>٢) الآية (٢) من سورة الحشر.

وأمًّا الإجماعُ - فهو: أنَّ من تتبَّعَ أحوالَ مباحثاتِ الصحابةِ - علمَ قطعاً: أنَّ هٰذه الشرائطَ التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة والشرائط المعتبرة في العلَّةِ والأصلِ والفرع - ما كانوا(\*) يلتفتونَ إليها، بل كانوا يراعونَ المصالحَ ؛ لعلمهِم بأنَّ المقصدَ من الشرائع : رعايةُ المصالح .

فدلُّ مجموع ما ذكرنا: على جوازِ التمسُّكِ بالمصالح المرسلةِ (١).

(\*) آخر الورقة (۲۷۲) من س.

<sup>(</sup>١) قال الإمام الغزاليّ: «...هذه المسألة في محل الاجتهاد، ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك \_ رحمه الله \_ على القطع، فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريباً من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة التي ذكرناها». شفاء الغليل (٢٣٤)، وذكر \_ رحمه الله \_ بعض المسائل، ثم قال: «... وقد اختلف فيها قول الشافعيّ، وهو دليل ميله الى المصالح ورعايتها...» وراجع لمعرفة أنواع المصالح، وتبيّن المراد بالمصلحة المرسلة خاصة مع الأمثلة التي يمكن ادراجها تحتها، والتي لا يمكن فيها ذلك المستصفى: (١ / ٢٨٤ \_ ٣٠٥)،

وبحثه الذي لا أعرف له نظيراً في هذا الموضوع في شفاء الغليل: (١٤٢ ـ ٢٦٦).

## المسألة العاشرة:

الاستدلالُ بعدم ما يدلُّ على الحكم ، على عدم الحكم - طريقةُ عوَّلَ على الفقهاءِ .

وتحريرُهُ: أنَّ الحكم الشرعيُّ لا بدَّ له من دليل ، والدليلُ - إما نصُّ أو إجماعُ أو قياسٌ ولم يوجدُ واحدُ من هذهِ الثلاثةِ: فوجبُ أن لا يثبتَ الحكمُ.

إنَّما قلنا: إنَّ الحكمَ الشرعيِّ - لا بدَّ له من دليل ؛ لأنَّ الله ـ تعالى - لو أمرنا بشيءٍ، ولا يضعُ عليه دليلاً: لكانَ ذلك تكليفَ ما لا يطاقُ(١). (\*) وإنَّه غيرُ جائز.

وإنَّما قلنا: إنَّ الدليلَ ـ إمَّا نصٌّ أو إجماعٌ، أو قياسٌ، لثلاثةِ أوجهٍ:

### أحدُها:

قصَّةُ معاذ: فإنَّها تدلُّ على انحصارِ الأدلَّةِ في الكتابِ والسنَّةِ والقياسِ ؟ زدنا فيه الإجماع بدليل منفصل : فيبقى الباقي على الأصل .

### وثانيها:

أنَّ الأدلَّةَ الدالَّة على الأحكام كانت معدومةً في الأزل ، وقد بيَّنًا: أنَّ الأصلَ في كلِّ [أصل (٢)] تحقَّقَ بقاؤه على ما كانَ ؛ فهذا الدليلُ يقتضي أن لا يوجدَ شيءٌ من أدلَّةِ الأحكام . تُركَ العملُ به \_ في النصَّ والإجماع والقياس : فوجبَ أن يبقى فيما عدا لهذه الثلاثة [على الأصل (٢)].

<sup>(</sup>١) لأنَّه يكون بمثابة تكليف الغافل. ﴿ \*) آخر الورقة (٢٢٥) من جـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في ي، وعبارة غيرها: «في كل محقق».

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في آ.

## وثالثها :

أنّه لو حصلَ نوع آخرُ من الأدلّة \_ لكانَ [ذلك(١)] من الأمورِ العظام ؛ لأنّ ما يجبُ الرجوعُ إليه \_ في الشرع ، نفياً وإثباتاً \_ في الوقائع الحاضرة والمستقبلة \_ لا شكَّ أنّهُ من الأمورِ العظام . فلو كانَ ذلك موجوداً \_ لوجبَ اشتهارُهُ ، ولو كانَ كذلك \_ لعرفناهُ بعدَ البحثِ والطلب؛ فلمّا لم نجدُ شيئاً آخر ، سوى هذه الثلاثة: علمنا الانحصار.

وإنَّما قلنا: إنَّه لم يوجد واحدٌ من هذه الثلاثة [لما سنبيِّنهُ ٢٠].

أمًّا النصُّ - فلوجهين:

#### أحدُهما:

أَنَّا اجتهدنا في الطلب ـ فما وجدُّنا. وهذا القدرُ عذرٌ في حقِّ المجتهدِ ـ بالإجماع : فوجبَ أن يكونَ عذراً ـ في حقِّ المناظرِ الأنَّهُ لا معنى للمناظرة إلاّ بيانُ ما لأجلهِ قالَ بالحكم .

### وثانيهما:

أنَّه لو وجد في المسألة نصُّ للغرفة المجتهدونَ ظاهراً، ولو عرَفوه، لما حكموا على خلافِه : علمنا عدمة.

أمًّا الإجماعُ \_ فهو منفيًّ ، لأنَّ المسألة خلافيَّة ، ولا إجماعَ مع الخلاف. وأمَّا القياسُ \_ فمنفيًّ لوجهين:

### أحدُهما:

أنَّ القياسَ لا بدَّ فيه من أصل ، والأصلُ هو الصورةُ الفلانيَّةُ، والفارقُ الفلانيُّةُ، والفارقُ الفلانيُّ موجودٌ: ومع الفارق لا يمكنُ القياسُ.

أقصى ما في الباب \_ أن يقالَ: لِمَ لا يجوزُ القياسُ على صورة أخرى؟

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٢) زيادة متعيّنة لم ترد في سائر الأصول. وعبارة الحاصل أسلم فانظر: (١٠٣٩).

فنقولُ: لأنَّا بعدَ الطلبِ ـ لم نجدٌ شيئاً يمكنُ القياسُ عليه، إلَّا هذه الصورة.

وهذا القدرُ عذرً في حقِّ المجتهدِ: فوجبَ أن يكونَ عذراً في حقِّ المناظرِ \_ على ما بيُّنَّاه.

### وثانيهما:

أنَّ سائرَ الأصول \_ كانتْ معدومةً: فوجبَ بقاؤها [على العدم(١)] تمسّكاً بالاستصحاب.

فهذا تمام تقرير هذه الدلالة (٧).

واعلم: أنَّ كلَّ مقدِّمةٍ لا يمكنُ تمشيةُ الدليلِ إلاَّ بها، فلو كانت تلك المقدِّمةُ مستقلَّةُ بالإِنتاج: كانَ التمسُّكُ بها \_ في أوَّلَ الأمر اللهُ \_ أولى .

ورأينا: أنَّ هذه الدلالةَ لا يمكنُ تمشيتُها إلَّا بإحدى مقدِّمتين:

#### إحداهما:

أنَّ عدمَ الوجدانِ بعدَ الطلب ـ يدلُّ على عدم الوجودِ.

### وثانيتهما:

أنَّ الأمرَ الفلانيِّ - كانَ معدوماً: فيحصلُ - الآنَ - ظنُّ بقائِهِ على العدم (\*).

وهاتان المقدِّمتانِ، لو صحتًا لكانتا مستقلَّتينِ بإنتاجِ المطلوبِ، فإنَّهُ يقالُ في أوَّلِ المسألةِ -: الحكمُ الشرعيُّ لا بدَّ له من دليل ، ولم يوجد الدليل<sup>(1)</sup>، لأنِّي اجتهدتُ في الطلبِ، وما وجدتُهُ: وذلكَ يدلُّ على عدم الوجودِ.

أويقالَ: ولم يوجدِ الدليلُ؛ لأنَّ (\*) هذه الدلائلَ ـ كانت معدومةً في الأزل ،

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ي، آ. (٢) لفظ ي: «الأدلة».

<sup>(</sup>٣) في ى، آ: «الكلام».
(\*) آخر الورقة (٢٧٣) من س.

<sup>(</sup>٤) لفظ آ، ى: «المطلوب». (\*) آخر الورقة (٢٠٩) من آ.

والأصلُ في كلُّ معدوم بقاؤهُ على عدمِهِ.

وإذا ثبتَ لهذا: فقد حصلَ ظنَّ عدم الدليل ، فيتولَّدُ منهُ القطعْ بأنَّهُ لو وجدَ الحكم للخيَّ العملُ بالظنِّ الحكم الحكم ، والعملُ بالظنِّ واجبٌ.

فتقرير هذه الدلالة \_ على هذا الوجه (١) \_ أقلُّ مقدِّمات، وأشدُّ تلخيصاً: فكانَ ايرادُها \_ على هذا الوجه \_ أولى .

فإن قيلَ: قوله: «الدليل \_ إمَّا نصُّ أو إجماعٌ أو قياسٌ».

قلنا: هذا لا يتم على قولك؛ لأنّك ذكرت هذه العبارة دليلاً في هذه المسألة الشرعيَّة، وإنّها ليست بنصِّ ولا إجماع ولا قياس؛ وعند هذا ـ يلزمُ أحدُ محذورين، وهوَ: أنّه إمّا أن [لانا] يكونَ هذا الكلامُ دليلاً في المسألةِ (\*) \_ حتى يتم هذا دليلاً في المسألةِ .

فإن قلت: الكلام عليه من وجهين:

#### أحدهما:

أنّي أقول: دليل الحكم الشرعيّ، إمّا نصّ أو إجماعٌ أو قياسٌ، ومدلولُ دليلي: انتفاءُ الصحّّة؛ فإنّ هَذا الانتفاء \_ كانَ حاصلًا قبلَ الشرع ، فالإخبارُ عنه مرفته على الشرع : فلا (\*) يكون شرعيًا. وثانيهما:

أنّي لا أنفي الصحَّة إلّا بالإجماع ؛ لأنّ الإجماع - منعقدٌ على أنّه متى لم يوجدٌ شيءٌ من هذه الأشياء - وجب نفي الحكم : فيكونُ الدليل - في الحقيقة - هو الإجماع .

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «الأصل».

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من ي.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٣٥) من ی.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٢٦) من جـ.

قلت: أمَّا الجوابُ عن الأوَّل: - فهو:

أنَّـهُ لمَّا ثبتَ انتفاءُ الصحَّةِ للزمّ ثبوتُ البطلانِ، ضرورةَ تعذُّر القولِ بالوقفِ: فيكونُ كلامُكَ دليلاً على البطلانِ بواسطةِ دلالتهِ على انتفاءِ الصحَّةِ، فيكونُ دليلاً على حكم شرعيٍّ: فيعودُ المحذورُ المذكورُ.

## وعن الثاني :

أنَّ الإجماعَ لم يدلَّ على عدم الصحَّةِ - ابتداءاً، بل دلَّ على أنَّهُ مهما عدم النصُّ والإجماعُ والقياسُ: لزمَ عدمُ الحكم ، فيكونُ الإجماعُ دليلًا على أنَّ عدمَ هذه الثلاثة - مغايرُ لهذه الثلاثة : فيعودُ الكلامُ المتقدِّمُ.

السؤال الشائي: أنَّك (\*) جعلتَ عدمُ دليلِ الثبوتِ .. دليلَ العدم ، فهل تجعلُ عدمُ دليلِ العدم .. دليلَ الثبوتِ، أم لا؟ !

ُ فإن لم يقل به \_ فقد ناقضَ؛ لأنَّ نسبةَ دليل ِ الثبوتِ إلى الثبوتِ: كنسبةِ دليل ِ العدم ِ إلى العدم ِ!!

فإن لزم من عدم دليل الثبوت عدم الثبوت: لزم من عدم دليل العدم عدم عدم العدم .

وإن لم يلزم ها هنا : لم يلزم هناك أيضاً ؛ إذ لا فرقَ بينهما في العقل ِ. وإن اعترف بذلك : لزمَ المحذورُ من وجهين :

### أحدُهما:

أنَّ عدمَ دليلِ العدمِ \_دليلٌ على عدمِ العدمِ ، وعدمُ العدمِ وجودُ: فعدمُ دليلِ العدمِ دليلٌ على الوجودِ. فقد حصلَ سوى النصِّ والإجماعِ والقياسِ \_دليلٌ آخر على الوجودِ: فيبطلُ حصرُهم.

# [و<sup>(۱)</sup>]الثاني ــ وهو:

أنَّه إذا كانَ عدمُ دليلِ العدم \_ دليلًا على الوجودِ: لم يلزمُ انتفاءُ الوجودِ

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (۷۷) من ص . (١) هذه الزيادة من ي.

إِلَّا بِبِيانِ عدم [عدم(١)] دليل العدم ، وعدمُ العدم وجودُ.

فإذن: لا يلزمُ انتفاءُ الوجودِ إلا بوجودِ دليلِ العدم ، لكنَّك لو ذكرتَ (\*) دليلَ العدم ـ لاستغنيتَ عمَّا ذكرتَ: من الدلالة .

## السؤالُ الثالث:

أَنَّكَ [لو(٢)] اقتصرتَ في نفي النصَّ على عدم الوجدانِ، فهذا الطريقُ \_ إن صحَّ : وجبَ الاكتفاءُ بهِ في نفي القياس ؛ لأنَّهُ حَاصلٌ فيهِ .

وإن لم يصحُّ: لم يجز التعويلُ عليهِ في هذا المقام ِ.

فإن قلت: إنَّما تعرَّضتَ لنفي قياس معيَّن؛ لأنَّ المخالفَ يعتقده قياساً ودليلًا، وليسَ في النصوص ما يعتقده (٣) دليلًا.

قلت: المخالف كما يعتقدُ في قياس \_ كونه حجةً له، فكذلك قد يعتقدُ في بعض النصوص \_ كونه حجّةً له: فكان يلزم التعرّض للأمرين.

# السؤالُ الرابعُ:

لم قلتَ: إنَّه لمًّا وجدَ الفرقُ بينَ الصورتين ـ تعذَّرَ القياسُ؛ وذلك لأنَّ الفرقَ إنَّما يكونُ قادحاً، لو لم يجزّ تعليلُ الحكم الواحدِ بعلَّتين.

فأمًّا إذا كانَ جائزاً \_ احتملَ كونَ الحكم في الأصل معلَّلًا بالوصفِ الَّذي تعـدُّى إلى الفرع ، وبالوصفِ الَّذي لم يتعد [إليه(أ)] \_ معاً \_: فلا يكون [ذلك(٥)] قادحاً في القياس .

<sup>(</sup>۱) سقطت الزيادة من ى. والمراد: بيان انتفاء عدم دليل العدم. وانظر الحاصل: (١٠٤٢).

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٧٤) من س.

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من ى.

<sup>(</sup>٣) في غيري: (يعتقد).

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>(</sup>٥) انفردت بهذه الزيادة ي.

### السؤال الخامس:

أنَّ هذا النظمَ لا ينفكُ عن القلبِ، فإنَّ المستدلَّ إذا قالَ ـ مثلًا ـ في بيع الغائبِ: لا نصَّ ولا إجماعَ ولا قياسَ في صحَّتِهِ: فوجبَ أن لا تثبتَ صحَّتُهُ."

فيقال: وتجريم أخذِ المبيع من البائع \_ بعد جريانِ هذا البيع على المشتري، أو تحريم أخذِ الثمن من المشتري على البائع \_ حكم شرعيً، فلا يثبت إلّا بنصّ أو إجماع أو قياس ، ولم يوجدُ ذلك: فوجبَ أن لا يثبت . [و(١)] المجوال:

هذه الدلالة لا تتم إلا مع التمسُّكِ بأنَّ الأصلَ في كلِّ ثابت \_ بقاؤهُ على ما كان ، وأنَّهُ إنَّما يجوزُ العدولُ عن هذا الأصل إذا وجدَ دليلُ [يوجبُّ (٢)] العدولَ عنه ، وذلكَ الدليلُ لا يكونُ إلا نصاً أو إجماعاً أو قياساً .

وعلى هذا(٢): يسقطُ السؤالُ، وذلكَ لأنّا نقولُ - مثلاً في مسألة بيع الغائب: لا شكَّ أنَّ - قبلَ جريانِ هذا البيع ، كانَ المبيعُ ملكاً للبائع ، والأصلُ في كلِّ ثابتِ بقاؤهُ - على ما كانَ ، إلاّ أنّا نتركُ التمسُّكَ بهذا الأصل - عندَ وجود نصَّ أو إجماع أو قياس - يدلُّ على خلافِه ، ولم يوجدُ واحدُ من هذه الثلاثة : فلم يوجدُ ما يوجدُ ما يوجبُ العدولُ عن التمسُّكِ بذلك الأصل . وإذا كانَ كذلكَ : وجبَ الحكمُ ببقائِه على ما(٤) كانَ .

وحاصلُ الكلام : أنّي إنّما ادعيتُ الحصر - فيما يدلُّ على تغييرِ الحكم عن مقتضَى الأصل ، والحكمُ الّذي أنتجته من هذا الدليل - ليسَ من باب تغيَّر الحكم ، بل هو من [باب(٤)] إبقاءِ ما كانَ على ما كانَ : فلم يكن ادّعاءُ الحصر - في تلكَ الصورةِ - قادحاً في صحّةِ هذهِ الدلالةِ .

[و(٥)] إذا عرفتَ هذا: فالعبارةُ الصحيحةُ عن هذا الدليلِ \_ أن يقالَ:

(\*) آخر الورقة (۲۱۰) من آ. (۲) سقطت الزيادة من ي.

(٣) زاد في ي، آ: «الوجه». (\*) آخر الورقة (٢٢٧) من ج.

(٤) لم ترد الزيادة في س، ى. (٥) هذه الزيادة من ى.

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة من جـ، آ، ي.

«حكمُ الشرع إبقاءُ ما كانَ على ما كانَ ، إلّا إذا وجدت دلالةٌ شرعيّةٌ مغيرةً ، والدلالةُ المغيّرةُ ـ إمّا نصّ أو إجماعٌ أو قياسٌ ، ولم يوجدُ واحدٌ ـ من هذه الثلاثة فلم توجد الدلالةُ المغيّرة : فوجبَ بقاؤه على كانَ»(١).

فإن قلت: التمسُّكُ باستصحابِ الأصلِ كافٍ فأيُّ حاجةٍ إلى هذا التطويل ؟

قلتُ: المناظرُ تلوُ المجتهدِ، ومعلومٌ أنَّ المجتهد ـ لا يجوزُ له التمسُّكُ باستصحاب حكم الأصل إلا إذا بحث، واجتهدَ في طلبِ هذهِ الأدلَّةِ المغيَّرةِ.

فإذا لم يجد \_ في الواقعة شيئاً منها: حل له فيما بينه وبين الله \_ تعالى \_ أن يحكم بمقتضى الاستصحاب.

فَأَمَّا قَبِلَ البحثِ عن وجودِ هَذه الدلائلِ المغيَّرةِ - فلاً يجوزُ له التمسُّكُ بالاستصحاب - أصلًا.

فلمَّا(\*) ثَبِتَ أَنَّ الأمرَ ـ في المجتهدِ كذلكَ: وجبَ أَن يكونَ في حقَّ المناظرِ كذلكَ؛ لأنَّه لا معنى للمناظرةِ المشروعةِ إلا بيانُ وجهِ الاجتهادِ.

# وأمّا الجوابُ عن السؤال الثاني فهو:

أنَّ الاستدلالَ بعدم المثبتِ - أولى من الاستدلال بعدم النافي على الوجود؛ وبيانُه من وجوه:

### أحدها:

[أنّا٣] لو استدللْنَا بعدم المثبتِ على العدم \_ لزمنًا عدمُ ما لا نهاية له، وذلك غيرُ ممتنع .

أمّا لو استدلّلنا بعدم النافي على الوجود: لَزِمنَا إثباتُ ما لا نهاية له. وهو محالً.

<sup>(</sup>١) وعبارة ي: «بقاء ما كان على ما كان».

<sup>(</sup>٢) لفظ س: (لاء.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٧٥) من س. (٣) هذه الزيادة لم ترد في ي.

#### وثانيها:

أَنَّا نستدلُّ بعدم ظهورِ المعجزِ على يدِ الإِنسانِ على أَنَّه ليسَ بنبيٍّ. ولا نستدلُّ بعدم ما يدلُّ على أَنَّهُ ليسَ برسول ٍ - على كونِهِ رسولاً .

### وثالثها:

أنَّهُ لا يقالُ: إنَّ فلاناً ما نهاني عن التصرُّفِ في مالِهِ: فأكونُ مأذوناً في التصرُّفِ آفي ماله(١)]: فأكونُ ممنوعاً(\*). ورابعُها:

أنَّ دليلَ كلِّ شيءٍ على [حسب (٢)] ما يليقُ بهِ، فدليلُ العدم العدم، ودليلُ الوجود الوجود.

سلَّمنا أنَّه ليسَ أحدُ الطريقين - أولى من الآخرِ، لكنَّ ذلك يقتضي أن يتعارضا ويتساقطا.

وحينتُذِ: يبقى مقتضى الأصل ِ، وهو: بقاءُ ما كانَ على ما كانَ.

وأمَّا السؤالُ الشالثُ ـ فليسَ سؤالًا علميًّا، بل هو شيءٌ يتعلَّقُ بالـوضع ِ والاصطلاح : فلا يليقُ الخوضُ في أمثالِهِ في الكتبِ العلميَّةِ .

وأمَّا السَّوْالُ الرابعُ \_ فجوابهُ: أَنَّا بيِّنًا \_ في هذا الكتابِ: أنَّه لا يجوزُ تعليلُ الحكم الواحدِ بعلَّتين مستنبطتين ٣٠ . وأنَّ سؤالَ الفرقِ \_ سؤالٌ قادحٌ (١٠) .

وأمَّا السؤالُ الخَامسُ \_ فساقطُ؛ لأنَّا لم نقلْ: إنَّهُ يلزمُ من عدم النص والإجماع والقياس \_ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ، إلَّا بعدَ أن بيَّنًا: أنَّ الأصلَ في الثابتِ \_ بقاؤهُ على ما كانَ؛ فمعارضةُ الخصم إنَّما تلزمُ لو ثبتَ أنَّ الأصلَ

<sup>(</sup>١) انفردت ي بهذه الزيادة.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (١٣٦) من ى.

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>(</sup>٣) انظر الجزء الخامس، ص ٢٧٧ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر ص الجزء الخامس (٧٧٠)، وما بعدها من هذا الكتاب.

في الشيءِ أن لا يبقى على ما كانَ؛ ولمَّا كانَ ذلك باطلاً: كانتْ معارضتُه باطلةً.

# المسألة الحادية عشرة (١):

في تقريرِ وجوهٍ من الأدلَّةِ [الَّتي<sup>(٢)</sup>] يمكنُ التمسُّكُ بها في المسائلِ الفقهيَّة.

[اعلم ٣]: أنَّ الحكمَ الملتزَمَ إثباتُهُ، إمّا أنْ يكونَ عدَميًّا، أو وجوديًّا. فإنْ كانَ عدميًّا: أمكنَ أن يذكرَ فيه عباراتُ:

#### إحداها:

أَنْ يقالَ: هذا الحكم كان معدوماً، وذلك يقتضي ظنَّ بقائِهِ على العدم : والعملُ بالظنِّ واجبٌ.

إنَّما قلنا: إنَّه كانَ معدوماً لأنَّ المحكومَ عليه \_ كانَ معدوماً في الأزل : فوجبَ أن لا يكونَ الحكمُ ثابتاً \_ في الأزل ِ؛ لأنَّ ثبوتَ الحكم ِ من غيرِ ثبوتِ المحكوم عليهِ \_ عبثُ وسفةً. وهو غيرُ جائزِ على اللهِ تعالى.

فإن قلتَ (٥): فهذا يقتضي أنْ يكونَ كلامُ اللهِ . تعالى . حادثاً .

قلتُ: لا نسلُّمُ؛ لأنَّ المرادَ من الحكم \_ كونُ الشخص (٤) مقولاً له: «إنْ لم تفعلْ هذا الفعلَ \_ في هذهِ الساعةِ \_ عاقبتُكَ». ومن المعلوم بالضرورةِ: أنَّ هذا المعنى لم يكن (٩) متحققاً في الأزل .

وأمًّا بيانُ أنَّهُ لمَّا كانَ معدوماً \_ حصلَ ظنُّ تحقُّقِ ذلك العدم في كلِّ زمانٍ :

<sup>(</sup>١) عبارة جـ: «الحادي عشر».

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في ى. (\*) آخر الورقة (٢١١) من آ.

<sup>(</sup>٤) لفظ جـ: «شخص». (\*) آخر الورقة (٢٢٨) من جـ.

فلما بيُّناه في مسألةِ «الاستصحاب(١)».

#### وثانيتها:

أنَّه لو ثبتَ الحكم - لثبتَ بدلالةٍ أو أمارةٍ.

والأوّل باطلُ؛ لأنَّ الأمّةَ مجمعةً على أنّه ليسَ \_ في المسائلِ الشرعيّةِ \_ دلالةً قاطعةً.

والشاني \_ \_ باطلً ؛ لأنَّ اتِّباعَ الأمارةِ اتباعُ الظنَّ، وهو غيرُ جائز؛ لقولِهِ تعالى : ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً﴾ (٧). وقولُ على اللهِ بما لا نعلمُ ؛ وهو غيرُ جائزٍ؛ لقولِهِ تعالى : ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

#### وثالثتُها:

لو ثبت (٥) الحكم - لثبت: إمَّا لمصلحة، أو لا لمصلحة.

والثاني عبثُ، والعبثُ غيرُ جائزِ على الحكيم .

والأوَّلُ لا يخلو، إمَّا أن تكونَ المصلحةُ عائدةً إلى اللهِ ـ تعالى ـ أو إلى العبد.

والأوَّل محالٌ؛ لامتناع النفع والضررِ عليهِ تعالى.

والثاني \_ أيضاً \_ محالٌ؛ لأنَّ المصلحة لا معنى لها إلّا اللَّذة، أو ما يكونُ وسيلةً إليها. والمفسدة لا معنى لها إلّا الألَمُ، أو ما يكونُ وسيلةً إليه. ولا لذَّة إلّا واللهُ \_ تعالى \_ قادرٌ على تحصيلِها: ابتداءاً فيكونُ توسُّط شرع الحكم عبثاً: وكذا القولُ في المفسدة.

فهذا الدليلُ ينفي شرعَ الحكم ، تُركَ العملُ به ـ فيما توافَقْنَا على وقوعِهِ: فبقي في المختلفِ فيه على وفق الأصل .

<sup>(</sup>١) انظر ص (١٠٩)، وما بعدها من هذا الجزء من المحصول.

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٦) من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) الآية (١٦٩) من سورة البقرة.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٢٧٦) من س.

## ورابعتُها:

أنَّ هذه الصورة ـ تفارقُ الصورةَ الفلانيَّةَ التي ثبتَ الحكمُ فيها في وصفٍ مناسب: فوجبَ أن تفارقَها ـ في هذا الحكم .

بيانُ المفارقةِ في الوصفِ المناسبِ \_ هو؛ أنَّه وجدَ \_ في الأصلِ \_ ذلك الوصفُ الفلانيُّ وأنَّه مناسبٌ لذلك؛ ويبيَّنُ ذلك الحكم بطريقهِ .

وبيانُ أنَّ هذا القدرَ يمنعُ من المشاركةِ في الحكم ، وذلك: لأنَّ هاتين الصورتين لو اشتركتا في الحكم \_ لكانَ ، إمَّا أنْ يكونَ الحكم الثابتُ في الصورتين معلَّلًا بوصفٍ مشتركٍ بينَ الصورتين ، أو لا يكونَ كذلك.

فإن كان الأوَّل: لزمَ إلغاءُ الوصفِ المناسبِ المعتبرِ - الَّذي اختصَّ الأصل() به؛ وإنَّهُ غير جائز.

وإن كان الثاني: لزم تعليلُ الحكمينِ المتماثلينِ بعلَّتين مختلفتينِ؛ وهذا غيرُ جائزٍ؛ لأنَّ إسنادَ أحدِ ذينك الحكمينِ إلى علَّتِهِ، إنْ كانَ لذاتِهِ، أو للوازم ذاتِهِ: لزمَ في الحكم ِ الَّذي يماثلُهُ إسنادُهُ ـ أيضاً إلى تلكَ الماهيَّةِ، لا إلى ماهيَّةٍ أخرى.

وإن لم يكن لذاتِهِ، ولا للوازم ذاتِهِ: كانَ الحكم له في نفسِهِ غنيًا عن تلك العلَّةِ، والغنيُّ عن الشيءِ لا يكونُ مستنداً إليه: فوجب في ذلك الحكم أن لا يكونَ مستنداً إلى تلك [العلَّةِ (١)] وقد فرضناهُ مستنداً إليها. هذا خلفٌ.

#### وخامسها:

أنَّ الحكم لو ثبتَ \_ في هذهِ الصورة (٣) [لثبتَ في الصورةِ الفلائيَّةِ ؟ لأنَّ بتقدير ثبوتِهِ \_ في هذهِ الصورة (٤)]: كانَ ذلك لدفع حاجةِ المكلَّف، وتحصيل مصلحته.

<sup>(</sup>١) لفظ ي: «الوصف».

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من  $\infty$ . (7) أي: صورة الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ي.

وهذا المعنى قائمً - هناك: فيلزمُ ثبوتُ الحكم ِ هناك، فلمَّا لم يوجدُ هناك: وجبَ أَنْ لا يوجد ها هنا.

#### [وسادسها:

أنَّ هذا الحكم كانَ منتفياً من الأزل إلى الأبدِ (\*)، فكان منتفياً في أوقات مقدَّرةٍ غير متناهية: فوجب أن يحصلَ ظنَّ الانتفاءِ في هذه الأوقات؛ لأنَّ الأوقات الغير (١) متناهية أكثرُ من الأوقات المتناهية، والكثرة مظنَّة الظنِّ: فوجبَ أن يكونَ الحكم في هذه الأوقاتِ المتناهية مثلَ الحكم في تلك الأوقاتِ الغيرِ متناهية: وذلك يوجبُ النفي.

#### وسابعها:

شرع هذا الحكم يفضي الى الضرر، والضرر منفي بالنص (١) وإنّما قلنا: إنّه يفضي إلى الضرر، لأنّه إن فعل خلافه استحق العقاب؛ وإن لم يفعل بقي في صورة تارك المراد (١): فثبت كونه ضرراً: فوجب أن لا يكون مشروعاً لقوله صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار).

#### وثامنها:

لو ثبتَ هذا الحكمُ \_ لثبتَ بدليل، وإلاّ كان ذلك تكليفَ ما لا يطاقُ. وإنّهُ غير جائزٍ، لكنّهُ لا دليل، لأنّ ذلك الدليل() إمّا أن يكون \_ هو الله تعالى، أو غيره.

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة (٧٨) من ص.

 <sup>(</sup>١) لا يجوز لغة إدخال الألف واللام على (غير) لكونها مغرقة في التنكير ولكن المصنف
 رحمه الله \_ سلك مسلك المناطقة في هذا التعبير ونحوه، فهو من تعابيرهم المعتادة.

<sup>(</sup>٢) يشير الى حديث ولا ضرر ولا ضرار الآتي والذي تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أي: فيتضرّر بترك المراد، كما جزم بذلك الأرموي في الحاصل (١٠٤٩)؛ وقد رسمت كلمة وتارك، في جميع الأصول بلفظ وترك،

<sup>(</sup>٤) يريد بالدليل \_ هنا \_: المؤثر.

والأول باطلُّ ؛ وإلاّ لزم من قدم الله \_ تعلى \_ قدمُ الحكم، وإلاّ لزمَ النقيضُ (١)، وهو خلافُ الدليل، لكنّ قدمَ الحكم عبثُ (١).

ولا جائزَ أَنْ يكونَ غير الله \_ تعالى \_ لأنَّ ذلك الغيرَ إن كانَ قديماً عاد الكلامُ. وإن كانَ محدثاً فقد كانَ معدوماً: والأصل بقاؤه على العدم.

## وأيضاً:

فلأنَّ شرطَ كونه دليلًا أنْ توجدَ ذاتهُ، وأنْ يوجدَ له وصف كونهِ دليلًا.

فإذن: كونهُ دليلاً مشروطً بحدوثِ هذين الأمرينِ، ويكفي في أن لا يكونَ دليلاً عدم أحدهما؛ والمتوقِّفُ على أمرين مرجوحٌ بالنسبة إلى ما يتوقّفُ على أمر واحدٍ.

فإذنْ: كونُه دليلًا مرجوحٌ في الظنِّ: فوجبَ أن لا يكون دليلًا (٢٠)]. وأمَّا إن كان(٤) الحكمُ وجوديًّا فللطرقُ الكليَّةُ فيه وجوه (٥):

#### أحدُها:

أَنَّ المجتهدَ الفلانيُّ قالَ بهِ: فوجبَ أن يكونَ حقًا؛ لقولهِ \_ صلى الله عليه وسلم \_: ﴿ ظُنُّ المؤمِن لا يخطىءُ ١٠٠٠. تركَ العملُ بهذا في ظنَّ العوامُّ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) أي: نقيض المدَّعَى.

 <sup>(</sup>۲) هذه مسائل مفترضة، وضعها الإمام المصنف لتدريب المتناظرين على إيراد
 الاستدلالات والمعارضات والنقوض ورد ذلك: فلا تغتر بنحو هذا القول.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من قوله: «وسادسها» في أول ص (١٨١) إلى قوله: «فوجب أن لا يكون دليلًا» لم أعثر عليه إلّا في نسخة واحدة هي نسخة «ص» وسقط من النسخ الأخرى جميعاً. وقد أورد نحوه واختصاراً له الأرمويّ في الحاصل. وقد عثرت عليه أيضاً في نسخة «جستربيتي» من المحصول والتي وصلتنا من قريب.

<sup>(</sup>٤) لفظ ي: (يكون).

<sup>(</sup>٥) في غيري: (وجهان).

<sup>(</sup>٦) الذي أورده الإمام المصنف في تفسيره: وظُنُوا بالمؤمن خيراً». انظر (١٣٤/٢٨) على وهو أقرب ما اطلعت عليه إلى لفظ المحصول، وقد أخرج ابن كثير في تفسيره: (٢١٢/٤) =

ظنونَهم لا تستندُ إلى وجه صحيح: فيبقى معمولاً به في حقَّ ظنَّ المجتهدِ. فإن قلت: فقولُ المجتهدِ المثبتِ معارضٌ بقول ِ المجتهدِ النافي!! قلتُ: قولُ المثبتِ [أولى؛ لأنَّ قولَ المثبتِ(١)] ناقلُ عن حكم ِ العقلِ \_

وقد ذكرنًا في بابِ التراجيحِ أنَّ الناقلَ \_ أولى (١).

وأيضاً: فالنافي \_ يحتملُ أنَّهُ، إنَّما نفى لأنَّهُ وجدَ له ظنَّ النفي، ويحتملُ أنَّه إنَّما نفى لأنَّه لم يوجدُ له ظنُّ الثبوتِ: وعدمُ وجودِ الظنِّ \_ لا يكونُ ظنّاً.

بخلافِ المثبتِ: فإنَّه لا يمكنُه الإثباتُ إلَّا عندَ وجودِ ظنَّ الثبوتِ، فإنَّه لو لم يوجدُ له هذا الظنُّ ـ لكانَ مكلَّفاً بالبقاءِ على حكم العقلِ.

[و(٣)] إذا كان كذلك: ثبت أنَّ قول المثبت \_ أولى من قول النافي.

وثانيها \_ أن نقولَ: ثبتَ الحكمُ في الصورةِ الفلائيَّةِ: فيجبُ ثبوتُهُ هاهنا. بيانه:

بالأية والخبر [والأثراث] والمعقول :

أمًّا الآية \_ فمن وجهين():

أحدُهما:

قولُهُ تعالى: ﴿فَأَعْتَبِرُواْ ﴾ (١)، دلَّت (١) الآية على (١) الأمر بالمجاوزَةِ (١٠)،

(۲) انظر الجزء الخامس، ص ، وما بعدها من هذا الكتاب.

(٣) لم ترد الزيادة في ي.

(١) سقطت من ي. (٥)

(٢) الآية (٢) من سورة الحشر.

(\*) آخر الورقة (٢١٢) من آ.

(\*) آخر الورقة (٢٢٩) من ج.

(\*) آخر الورقة (۲۷۷) من س.

<sup>=</sup> إنّ عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ قال: «ولا تظنّن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلّا خيراً وأنت تجد لها في الخير محملًا». وأخرج عن ابن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: رأيت النبيّ \_ ﷺ \_ يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله \_ تعالى \_ حرمة منك: ماله ودمه، وأن يُظنّ به إلا خيراً ، وقال: انفرد به ابن ماجة . (١) ساقط من ى .

<sup>(</sup>۵) في آ، ي: «وجوه».

والاستدلالُ بثبوتِ الحكمِ في محلِّ الوفاقِ، على ثبوتِهِ في محلِّ الخلاف \_ مجاوزةٌ: فكانَ داخلًا تحت الأمر(١).

#### وثانيهما:

قولُه تعالى: ﴿إِنَّ آللهَ يَأْمُرُ بِآلْعَدُل ِ وَآلْإِحْسَلْ نَا وَالعَدلُ \_ هو: التسويةُ فاللهَ \_ تعالى \_ أمرَ بالتسويةِ ؛ وهذا تسويةٌ: فيكونُ داخلًا تحتَ الأمر.

وأمًّا الخبرُ - فهو: أنَّهُ عليه الصلاةُ والسلامُ «شَبَّهُ القُبلةَ بالمضمضةِ ٣٠) في حكم شرعيٍّ: فوجبَ علينا [أيضاً ٤٠) تشبيهُ الحكم بالحكم ؛ لقوله تعالى ﴿فَاتَّبِعُوهُ ﴾ (٥). وهذا الذي - عملناهُ - تشبيهُ صورةٍ بصورة : فكانَّ داخلًا تحت الأمر.

وأمًّا الأثرُ - فهو: أنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - «شبَّه العهد بالعقد» (١).

وأنَّ عمرَ - رضي الله عنه - «أَمَر أَبا موسىٰ بالقياس في قولِهِ: قِس الأمورَ برأيك «٣٠ .

وإذا ثبتَ أنَّهما فعلا ذلك: وجب علينا مثلُّه ؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام :

<sup>(</sup>١) كذا في ي، ونسخة جستربيتي، وفي النسخ الأخرى: «الآية».

<sup>(</sup>٢) الآية (٩٠) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيت لو تمضمضت بماء...الحديث». فانظر تخريجه في الجزء الخامس، ص ٤٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة من آ، ي.

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٥٣، ١٥٥) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) أي العهد بالخلافة لسيدنا عمر على عقد البيعة له \_ رضي الله عنهما وتشبيهه بعقد الصفقة من حيث حاجته ليثبت إلى إيجاب وقبول، ولذلك فإن أبا بكر قد استفتى الناس في عهده لعمر ليطمئن على قبولهم لعهده له. وإنظر تاريخ الطبري: (١٤/٤)، والكامل: (٢١١/١) والأحكام السلطانية لأبي يعلى: (٢٥)، وتاريخ الإسلام السياسيّ: (٢١١/١).

<sup>(</sup>٧) انظر الجزء الخامس، ص ٥٣ من هذا الكتاب. (\*) آخر الورقة (١٣٧) مس ي.

«اقتدوا باللَّذَين من بعدِي أبي بكرِ وعمرَ(١)».

[و(٢)] أمَّا المعقولُ - فهوَ: أن نعيَّنَ محلَّ الوفاقِ - فنقول : الحكمُ - هناكَ - إنَّما ثبتَ لحاجتهِ ومصلحتهِ، وذلك المعنى قائمٌ - ها هنا: فورودُ الشرع بالحكم - هناك: يكونُ وروداً بهِ ها هنا.

# [وثالثهما:

أجمعنا على أنَّ حكماً ما في علم الله تعالى ثبت، ولا شكَّ أنَّ ذلكَ الحكم الله تعالى الثبوت. محصَّلُ لنوعَ مصلحة : الحكم بتقدير الثبوت. محصَّلُ لنوعَ مصلحة : فلا بدَّ وأن يشتركا في قدر [مشتركِ"] فيعلَّلُ بالقدر المشتركِ : وذلكَ يقتضي ثبوت الحكم .

# ورابعها:

أنَّ هذا الحكم بتقدير الثبوت: يتضمَّنُ تحصيلَ مصلحةِ المكلَّف، ودفعَ حاجتِه: فوجبَ أن يكونَ مشروعاً؛ لأنَّ جهة كونه مصلحةً جهة الدعاءِ إلى الشرعيَّة، فلو خرجت عن الدعاءِ إلى الشرعيَّة: لكانَ ذلك الخروج لمعارض إلى الأصلُ عدمُ المعارض .

#### وخامسُها:

أنَّ أحدَ المجتهدين \_ قالَ بثبوتِ الحكم ، والآخرُ قالَ بعدمهِ: فالثبوتُ أولى ؛ لأنَّ المسلمين أجمعوا: على أنَّه إذا وردَ خبرانِ ، أحدهما ناقلُ عن حكم العقل، والآخرُ مبق له: فإنَّ الناقلَ أولى \_ فكذا ها هنا.

فإن قلتَ: فالنفيُ بتقدير ورودِه بعد الثبوتِ: يكونُ ناقلًا أيضاً.

قلتُ: لكن على هذا التقدير ـ يتوالى نسخانٍ. وبالتقدير الأوَّل ِ: لا

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الرابع، ص ١٧٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٣) زيادة لم ترد في الأصول، ولا بد منها ليستقيم الكلام.

يحصلُ إلَّا نسخُ واحدُ وتقليلُ النسخ ِ أولى (١)].

واعلم: أنَّا إنَّما جمعنا هذه الوجوه ؛ لأنَّ أكثرَ مناظراتِ أهل ِ الزمانِ في الفقهِ \_ دائرةٌ على أمثال هذه الكلماتِ .

ولمَّا وصلنا إلى هذا الموضع، فلنقطع الكلامَ ـ حامدين الله ـ تعالى ـ ومصلّين على أنبيائهِ ورسلهِ. ونسأل الله حسنَ العاقبة والخاتمة، وأنْ يجعلَ ما كتبنا حجَّةً لَّنا، لا علينا. إنَّهُ هو الغفورُ الرحيمُ [الجوادُ الكريمُ(٢)].

(١) ما بين المعقوفتين من قوله: ﴿وَثَالَتُها ﴾ الى هنا قد سقط كله من س، آ، ى، ج.

(٢) لم ترد في آ. وزاد في س: «الكتاب، وكان الفراغ منه ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وخمسين وستمائة. كتبه العبد الفقير المحتاج إلى عفو الله \_ تعالى \_ عبد الواحد بن بكر النجعواني. وعلى الغلاف كتب: «كراريس من كلام الشيخ سراج الدين الأرموي على المحصول لمحمد بن الخطيب ـ رحمه الله».

وزاد في ل: «وافق الفراغ منه ضاحي نهار الأربعاء خامس عشر ذي الحجة من سنة سبعين وستماثة، كتبه العبد الفقير المعترف بذنبه وخطيئته الواثق برحمة ربه ومغفرته وليّ آل محمد عليهم الصلاة والسلام محمد بن حمزة بن محاسن الحليّ حامداً ومصليًا على رسوله - صلى الله عليه وعلى آله الأطهار. ربّ اختم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما ناسخ «ى» فلم يزد على النصّ شيئاً.

وزاد في آ: «وافق الفراغ من كتابته في العشر الأواخر من شهر رجب من سنة سبع عشرة وستمائة للعبد الفقير إلى رحمة ربه عثمان سلامة بن معالي بن مسلم . . . نفعه الله ووفقه للعمل به بمحمد وآله وذلك بالمدرسة النظامية بمحروسة بغداد أدام الله ملك مالكها ، وكبت اعداءه وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين .

وزادفي ج.: «كتبه العبد الفقير الى رحمة الله تعالى يوسف بن ابراهيم بن نصر بن علي . . . في خامس شهر ذي القعدة من سنة تسع وستماثة شاكراً لله ومصلياً على رسوله ، والحمد لله رب العالمين . . .

وزاد في ص: «تم الكتاب الموسوم بالمحصول والحمد لله رب العالمين. وافق الفراغ من نسخه من نسخة نسخت من نسخة كتبت على زمان المصنف بمدينة نيسابور بخراسان يوم الأربعاء لعشر ليال بقين من شهر جمادى الآخرة شهور ستة أربع وثمانين وستماثة هجرية. في يوم الخميس أظن الشامن عشر من شهور سنة ثلاث =

ثم أما بعد: فهذا آخر ما وفقني الله \_ تعالى \_ إلى كتابته والتعليق به على هذا الكتاب الأصوليّ الذي يعتبر \_ بحقٌ \_ من أفضل الكتب الأصوليّة الجامعة التي ظهرت وعرفت على الإطلاق من نواح عدّة يفهمها من يفهمها، ويجهلها من يجهلها.

ولا أدعي العصمة فيما حقّقت، ولا البعد التامّ عن الخطأ فيما كتبت، فذلك لا يتحقّق إلا لمن عصمهم الله من رسله وأنبيائه، ولكني أقول: إنيّ لم آل جهداً، ولم أدخر وسعاً في تحقيق ما قمت به معتقداً أنّه قد وقع في جملته وأكثر تفاصيله على وجه حسن مرضيّ، مقبول عند الله ثمّ كرام الخلق إن شاء الله.

فالحمد لله الذي ألهم بابتدائه، وأعان على إنهائه فهو ـ سبحانه ـ صاحب الفضل الأكبر الذي لا ينكر، بل يشكرُ.

وصلًى الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أشرف المرسلين ، وأفضل المجتهدين ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحباثه وكل من أسهم في خدمة العلم والدين ، وتقديم ما ينفع المسلمين إلى يوم الدين .

المفتقر إلى رحمته تعالى طه جابر العلواني

<sup>=</sup> وثلاثين وسبعمائة سنة. والحمد لله - وحده - وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبيّ الأميّ وآله وسلامه. غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين. وهو يسأل من جلّت قدرته، وعظمت منّته أن يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن دعا له وترحم عليه. وصلى الله على محمد النبيّ الأميّ الطاهر الزكي وسلم تسليماً كثيراً. ثم كتب على الهامش توفي مصنف الكتاب الشيخ محمد بن عمر الرازي سنة ستمائة وستة وفي الحاشية كتب جملة من الرقي والعزائم. وكل ذلك زيادات من النساخ جارية على عاداتهم.

# المكراجع

# مَ رَاجِعُ النَّ يَم وَالتَّعُمِينِ وَالتَّعُلِينَ

١- القُ رَآنُ العَظِيمُ

٢- مُرْجِعُ تَرْجَمَةِ الإمام المُصَنَّفِ

٣- مُؤَلِّفًا سِ الإِمَامِ الرَّازعِ بِ

٤- كتب القُنب يْرِوعَ الْوَالْقُرْآن

ه. ڪيالڪنٽين

٢- كَتُبُ أَصُولِ الْفِقُاءِ

٧- كشُبُ الفِيقُهِ \*

٨- كُنْ الكلامِ وَالفق

٩ - كتب اللُّفَة العَرَبِيَّة وَعُلومِهَا

١٠ ڪتي مُتنوعة

#### تنبيه:

- (١) رجعت في كثير من المراجع إلى أكثر من طبعة. فما لم أشر إلى طبعته في موضعه فمرادي به أول طبعة أذكرها في هذه الجريدة. عدا التفسير الكبير فقد كان رجوعي إلى طبعة الخيرية أكثر من غيرها في أقسام الجزء الأول الثلاثة. والطبعات التي أذكرها متأخرة في هذه الجريدة هي ما رجعت إليه في إعداد الجزء الثانى من الكتاب.
- (٢) أغفلت ذكر بعض المراجع في هذه الجريدة مكتفياً بالإشارة إليها في مواضع النقل عنها، أو لأنها ليست تحت يدي عند تقديم هذا المسرد للطبع.
- (٣) اتخذت بعض الأحرف رموزاً لكلمات: تجنباً للاطالة \_ نحو جـ = جزء، وص = صفحة، ول = لوحة = ورقة من المخطوطات المصورة، آ = الوجه الأول منها، ب = الوجه الثاني، ط = طبعة، ت = تحقيق، إذا تلاها اسم شخص، وتوفى إذا ذكرت عقبها سنة وفاة.
  - (٤) قدمت مراجع ترجمة المصنف على غيرها.
- (٥) ثم عقبت ذلك بذكر مؤلفاته مقدِّماً إيَّاها على بقية المراجع في هذه الجريدة لمزيد الاهتمام بها.
- (٦) أذكر ترجمة المؤلف مع مؤلف واحد له، واكتفي بذكر ما اشتهر به فقط عند ذكر مؤلفات أخرى له.

# مَرَاجِعُ تُرْجَمَةِ الإمام المُصنَّفِ

راجع ترجمته أو شيئاً عنه في أخبار الحكماء (١٩٠ ـ ١٩٢)، والبداية (٣/٥٥ ـ ٥٦)، وتاريخ الإسلام (٢٧/٢٧ ـ ٦٤٣)، وتاريخ دول الإسلام (١٤/٢)، وتاريخ ابن الوردي (١٢٧/٢)، والتحفة البهية للشرقاوي (١٢٨ -أ)، والروضة البهيّة لابي عذبة (٦٩ ـ٧١)، والجامع المختصر (٣٠٧/٩ ـ ٣٠٩)، وجامع التواريخ (م ٢/ ١٥٩)، والذيل على الروضتين (٦٨)، وسير أعلام النبلاء (٢١/ ٥٠٠ - ٥٠١) طبع مؤسسة الرسالة. وشذرات الذهب (٥/ ٢١ ـ ٢٢)، وطبقات ابن السبكي (٥/ ٢١٣ ـ ٢١٧)، وطبقات الإسنوي (٢/ ٧٦٠ ـ ٢٦١)، وطبقات ابن الملقّن ورقة (٧٥ ـ ب) مخطوط، وطبقات ابن هداية (٨٢ ـ ٨٣)، وطبقات المفسّرين للداودي ورقة (٧٤٧ ب) مخطوط، والمطبوعة (٢١٣/ ٢١٠٠)، وطبقات المفسرين للسيوطى (٣٩)، وطبقات الشافعيّة لابن قاضى شهبة (الطبقة الخامسة عشرة) مخطوط، وطبقات النحاة واللغوييّن لابن قاضي شهبة (١/٨٤ ب\_ ٤٩أ) مخطوط وقد طبعت قطعة منها، وعقد الجمان (جـ ١٧ ق ٢ ص ٣٢٢ ـ ٣٢٤) مخطوط، وعيون الأنباء (٢٣/٢ - ٣٠) وترجمته فيها أهم تراجمه وأسهبها، والعبر (١٣/٥ - ١٥)، والكامل لابن الأثير (١٢ ـ ١٢٠)، وقلادة النحر لابن أبي مخرمة (١٣/٥ ـ ١٩) مخطوط، ولسان الميزان (٤٢٦/٤ ـ ٤٢٩)، والمختصر في تاريخ البشر لأبي الفداء (١١٨/٣)، ومختصر الدول لابن العبريّ (٤١٨ ـ ٤١٩)، ومرآة الجنان (٤/٧ \_ ٩)، ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (٨/٥٤ - ٥٤٣)، وميزان الاعتدال (٣٤٠/٣) ط عيسى الحلبي المحققة، والوافي بالوفيات (٢٤٨/٤ - ٢٥٩)

والوفيات (١/ ٦٧٦ ـ ٦٧٦)، والفوائد البهيّة في تراجم الحنفية (١٩١ ـ ١٩٤)، وطبقات الأصولييّن (٤٧/٢ ـ ٤٩).

#### ومن المصادر الفرعيّة:

إرشاد القاصد في مواضع متعددة، وصبح الأعشى في مواضع من الجزء الأول، ومفتاح السعادة (١١٦/ ١ - ١١٣)، ومواضع أخرى، وروضات الجنات. ط أولى (٧٢٩ - ٧٢١)، والأعلام للزركلي (٩٥٨/٣)، وتاريخ الأدب الفارسي ط أولى (٢٤٤)، وتاريخ الأدب في إيران (٦١٥)، وظهر الاسلام (٨٨/٤)، وعقود الجوهر (١٤٩ - ١٥٤)، وكشف الظنون وذيله في مواضع متعددة، ومعجم المؤلفين (١١ - ٧٩)، ومعجم الأطباء (٤١٥ - ٤١٧)، والمجددون في الاسلام المؤلفين (٢١٠ - ٧٧)، وموسوعات العلوم العربية في مواضع متعددة.

# ومن البحوث والرسائل:

راجع لمعرفة أثره في التفسير: مناهل العرفان (١/٥٦٥)، والتفسير ورجاله (٢٩٠ - ٢٩١)، والرازيّ مفسّراً رسالة (٨٥ - ٨٨)، والتفسير والمفسرون (١/ ٢٩٠ - ٢٩٦)، والرازيّ مفسّراً رسالة جامعيّة، والإمام فخر الدين الرازيّ «حياته وآثاره»، وفخر الدين الرازيّ ـ تمهيد لدارسة حياته وآثاره لجورج قنواتي ـ: بحث ضمن مجموعة بحوث ـ اشتمل عليها كتاب (إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين).

ولمعرفة أثره في البلاغة راجع: البلاغة عند السكاكي ـ رسالة جامعيّة. والرازي بلاغيّاً رسالة أعدت ونوقشت في بغداد.

ولمعرفة بعض آرائه الكلاميّة والفلسفية: راجع فخر الدين الرازي وآرؤاه الكلاميّة والفلسفيّة ـ رسالة جامعيّة.

# ومن المراجع الأجنبية: راجع:

- 1. The Encyclopaedia Britanıca Vol. 9, P. 42, Published 1960.
- 2. The Encyclopaedia Americane Vol. 10, P. 725, Published 1962.
- 3. Encyclopaedia Française Vol. 4, P. 895, Imprimerie Larousse; Juillt 1961.
- 4. Encylopedia Italiana XIV, P. 730.
- 5. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, P. 326 (b), Vol. IIX P. 93 (a).
- 6. Shorter Encyclopaedia of Islam, By H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, London 1958, P. 470.
- C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, Suppl. I (1937), PP. 920-924;
   Vol. I (1943), PP. 666-669.

# مُؤَلِّفًاتُ الإمام الرَّازعي

الآيات البينات (في المنطق).

مصورة معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية، عن مخطوطة مكتبة أحمد الثالث \_ أستامبول \_ (٣٢٢٤)، وملحقة بكتاب «الملخّص» \_ الأتي .

الأربعين في أصول الدين.

مطبعة مجلس دائرة المعارف \_ حيدر آباد الدكن \_ سنة (١٣٥٣) هـ.

مطبعة مصطفى الحلبي سنة (١٩٥٤هـ/ ١٩٣٥)م.

أسرار التنزيل وأنوار التأويل.

مخطوطة دار الكتب المصرية (٥٧) توحيد.

الإشارة (في علم الكلام).

مصورة معهد المخطوطات (٢٠) توحيد، عن كوبريلي \_ استامبول \_ (٢/٥١٩).

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.

ت علي سامي النشار ـ ط (النهضة المصرية ١٣٥٦هـ/١٩٣٨)م. وط مكتبة الكليات الأزهرية.

الجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل.

مصورة معهد المخطوطات (١٨٦) توحيد عن كوبريلي ـ استامبول ـ (٣/٥١٩).

الخمسين في أصول الدين (ضمن مجموعة).

مطبعة كردستان العلمية \_ القاهرة \_ سنة (١٣٢٨)ه\_.

ذم الدنيا.

مخطوطة المكتبة القادرية \_ بغداد \_ (٤٥٧).

السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم.

مصورة معهد المخطوطات (١٢٥) فلك عن أحمد الثالث ـ استامبول ـ (٣٢٥٦).

شرح الإشارات والتنبيهات (لابن سينا)، مع شرح نصير الدين الطوسي.

المطبعة الخيرية \_ القاهرة \_ سنة (١٣٢٥)هـ.

شرح عيون الحكمة (لابن سينا).

مصورة دار الكتب المصرية عن الاسكوريال (٣٩١٦).

عرائس المحصل في نفائس المفصل.

مخطوطة مكتبة عارف حكمت ـ المدينة المنورة ـ (١٤٦).

عصمة الأنبياء.

طبعة المنيريَّة سنة (١٣٥٥)هـ. وضمن كتاب «الأربعين».

لباب الإشارات.

مطبعة السعادة - القاهرة - سنة (١٣٢٦)هـ.

لوامع البيانات شرح أسماء الله الحسني والصفات.

المطبعة الشرفية \_ القاهرة \_ سنة (١٣٢٣) هـ. و ط مكتبة الكليات الأزهرية.

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين.

المطبعة الحسينية \_ القاهرة \_ سنة (١٣٢٣)هـ.

المطالب العالية.

مخطوطة دار الكتب المصرية (٩) عقائد تيمور.

معالم أصول الدين.

مطبوع على هامش المحصل.

المعالم في أصول الفقه.

مخطوطة المكتبة الأزهرية (١١٧) أصول.

مفاتيح الغيب أو (التفسير الكبير).

المطبعة الأميرية ـ بولاق ـ سنة (١٢٨٩)هـ، والخيرية سنة (١٣٠٧)هـ والمصرية (١٣٠٧ ـ ١٣٥٧)هـ.

الملخص (في الحكمة والمنطق).

مصورة معهد المخطوطات \_ الفلسفة والمنطق \_ (٣٧٦)، عن أحمد الثالث (٣٧٦).

مناظرات الفخر الرازي.

ت فتح الله خليف ـ المطبعة الكاثوليكية ـ بيروت سنة (١٩٦٧)ممع ترجمتها الانكليزية للمحقق.

مناقب الامام الشافعي.

المكتبة العلامية \_ القاهرة.

النفس والروح وشرح قواهما.

ط معهد الأبحاث الإسلامية في إسلام آباد.

نهاية الايجاز في دراية الإعجاز.

مطبعة الأداب والمؤيد ـ القاهرة ـ سنة (١٣١٧)هـ.

نهاية العقول في دراية الأصول.

مخطوطة دار الكتب المصرية (٧٤٨) توحيد.

# كتب القنبير وعناؤم القرات

# أحكام القرآن.

الإمام الشافعي: محمد بن ادريس، المتوفى سنة (٢٠٤هـ). ت الشيخ عبد الخالق ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة سنة (١٩٥٢)م.

# أحكام القرآن.

للجصّاص: أبي بكر، أحمد بن علي الرازي ت (٣٧٠) ط البهية بمصر سنة (١٣٤٠)هـ.

# أحكام القرآن.

لابن العربي: أبي بكر، محمد بن عبدالله. ت سنة (٥٤٣)هـ. ط عيسى الحلبي سنة (١٣٧٦هـ-١٩٥٧م).

# الإتقان في علوم القرآن.

السيوطي: جلال الدين، عبد الرحمن بن بكر المتوفى سنة (١١٩هـ). ط الموسوية سنة (١٣٢٨)هـ. والحلبي.

# إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم.

أبو السعود: محمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة (٩٥١)هـ. مطبوع على هامش التفسير الكبير للرازي: طبعتي بولاق والخيرية.

#### أسباب النزول.

الواحدي: أبو الحسن، علي بن أحمد النيسابوري المتوفى سنة (٤٦٨هـ). مطبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الثانية - القاهرة. سنة

(١٣٨٧ هـ/١٩٦٨م). وطبعة عيسى الحلبي ـ التي نشرتها الأهرام ت أحمد صقر.

#### اشتقاق أسماء الله الحسني.

للزجّاجي: أبي القاسم، عبد الرحمن بن اسحاق. ت سنة (٣٣٧) ت المبارك مطبعة النعمان. النجف ـ العراق.

## الانتصار لنقل القرآن: للباقلاني:

القاضي: أبو بكر محمد بن الطيب. مخطوطة مكتبة «قره مصطفى» بايزيد استامبول ولها صورة في مكتبة المتحف البريطاني، ومعهد المخطوطات في القاهرة.

#### البحر المحيط.

أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي. المتوفى سنة (٧٤٥)هـ نسخة مصورة بالأوفست، عن الطبعة الأولى مطبعة السعادة مصر سنة (١٣٢٨)هـ.

# البرهان في علوم القرآن.

الزركشي: بدر الدين، محمد بن عبدالله بن بهادر. المتوفى سنة (٧٩٤هـ) ت محمد أبو الفضل ابراهيم \_ الطبعة الأولى \_ مطبعة عيسى الحلبي \_ القاهرة \_ سنة (١٣٧٦هـ/١٩٥٧م).

# بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز.

الفيروزآبادي: مجد الدين، محمد بن يعقوب بن إبراهيم. المتوفى سنة (١٩٨هـ) ت محمد على النجار. نشر المجلس الإسلامي الأعلى ـ القاهرة ـ (١٣٨٣)هـ.

## تأويل مشكل القرآن.

ابن قتيبه: أبو محمد، عبدالله بن مسلم. ت (٢٧٦هـ) ت صقر. ط دار التراث بالقاهرة. ط (الثانية) (١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م).

# تنزيه القرآن عن المطاعن.

القاضي عبد الجبّار بن أحمد. ت (٤١٥) هـ. ط. دار النهضة الحديثة - بيروت.

# جامع البيان في تفسير القرآن.

الطبري: أبو جعفر، محمد بن جرير. المتوفى سنة (٣١٠هـ). المطبعة الأميرية ـ بولاق ـ سنة (١٣٢٣)هـ.

# الجامع لأحكام القرآن.

القرطبي: أبو عبدالله، محمد بن أحمد. المتوفى سنة (٢٧١هـ). مطبعة دار الكتب المصرية ـ سنة (١٣٦٧)هـ.

# درَّة التنزيل وغرَّة التأويل.

الخطيب الاسكافي: أبو عبدالله، محمد بن عبدالله. المتوفى سنة (١٣٢٦هـ/١٩٠٨م).

#### الدر اللقيط من البحر المحيط.

تلميذ أبي حيَّان ـ مطبوع على هامش البحر.

# روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.

الآلـوسي: شهـاب الـدين، أبـو الثنـاء، محمود بن عبدالله الحسيني. المتوفى سنة (١٣٤٥)هـ.

# فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.

الشوكاني: محمد بن علي بن محمد. المتوفى سنة (١٢٥٠هـ) مطبعة مصطفى الحلبي ـ القاهرة ـ سنة (١٣٥١)هـ.

#### عناية القاضي، وكفاية الراضي.

(حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي). ط المكتبة الإسلامية في دار بكر \_ تركيا.

## غرائب القرآن ورغائب الفرقان.

النيسابوري: نظام الدين بن الحسن بن محمد بن حسين القمّي. المتوفى سنة (٧٢٨هـ) المطبعة الأميرية \_ بولاق \_ على حاشية تفسير الطبري، المطبوع سنة (١٣٢٣)هـ.

#### الكشاف عن حقائق التنزيل.

الزمخشري: جار الله، أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي المتوفى سنة (١٣١٨)هـ.

# لباب التأويل في معاني التنزيل.

الخازن: علاء الدين، علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي ط مطبعة التقدم العلمية بمصر (١٣٣١)ه.

# مجمع البيان في تفسير القرآن.

الطبرسي: الفضل بن الحسن بن الفضل. المتوفى سنة (٤٠هـ) طبع شركة المعارف الإسلامية \_ طهران.

# مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل.

الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر المتوفى سنة (٦٦٦هـ). ت إبراهيم عطوه عوض، الطبعة الأولى ـ مطبعة مصطفى الحلبي ـ القاهرة ـ (١٣٨١هـ/١٩٦١م).

#### مشكل إعراب القرآن.

القيسي: أبو محمد، مكي بن أبي طالب. ت (٤٣٧هـ) ت الضامن. ط وزارة الأعلام العراقية، سنة (١٩٧٥م).

#### معالم التنزيل (في التفسير).

البغوي: أبو محمد حسين بن مسعود الفراء المتوفى سنة (١٦٥)هـ. مطبعة التقدم العلمية سنة (١٣٤٩)هـ، على هامش الخازن.

# معاني القرآن .

الفرّاء: أبو زكريا، يحيى بن زياد بن عبدالله. المتوفى سنة (٢٠٧هـ) ت أحمد يوسف نجاتي، ومحمد على النجار. مطبعة دار الكتب المصرية سنة (١٣٧٤هـ/١٩٥٥م).

# معاني القرآن وإعرابه.

للزجاج. ط المكتبة العصرية صيدا \_ لبنان.

## المفردات في غريب القرآن.

الراغب الأصفهاني: أبو القاسم، الحسين بن محمد المتوفى سنة (۲۰۵هـ). ت محمد سعيد كيلاني \_ مطبعة مصطفى الحلبي \_ القاهرة \_ (۱۳۸۱هـ/۱۹۲۱).

# مقدمة في أصول التفسير.

ابن تيمية: تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني. المتوفى سنة (٧٢٨هـ)، مطبعة الترقي \_ دمشق \_ سنة (١٣٥٥هـ/١٩٣٦)م.

# مناهل العرفان في علوم القرآن.

محمد عبد العظيم الزرقاني \_ مطبعة عيسى الحلبي \_ الطبعة الثانية سنة (١٣٦١هـ \_ ١٩٤٢م).

#### الناسخ والمنسوخ.

أبو جعفر النحاس: محمد بن أحمد بن اسماعيل. المتوفى سنة (١٣٢٨)هـ.

#### الناسخ والمنسوخ.

هبة الله بن سلامة، أبو القاسم. المتوفى سنة (١٠١هـ) ـ مطبعة مصطفى الحلبي ـ (١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠م).

نكت الانتصار لنقل القرآن.

للقاضي الباقلاني. ت محمد زغلول سلام ط منشأة المعارف الاسكندرية (١٩٧١)م. اختصار أبي عبدالله الصيرفيّ.

النهر الماد من البحر المحيط.

أبو حيان \_ مطبوع على هامش البحر المحيط.

الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة.

بدر الدين الزركشي ت. الأفغاني ط المكتب الإسلامي.

# عُيُ الحادثِ

# إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.

ابن دقيق العيد: أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب تقي الدين القشيري. المتوفى سنة (٧٠٢هـ) ـ طبعة المنيرية ـ القاهرة.

# الإحكام شرح أصول الأحكام.

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبليّ ت (١٣٩٢)هـ. ط أولى المطابع الأهلية للأوفست ـ الرياض.

#### اختلاف الحديث.

الإمام الشافعي: محمد بن إدريس. المتوفى سنة (٢٠٤هـ) المطبعة الأميرية ـ بولاق ـ على هامش جـ (٧) من الأم، وملحقاً بها في طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة ـ سنة (١٣٨١هـ/١٩٦١م).

# الأدب المفرد للإمام البخاري.

ط مكتبة الآداب بالقاهرة (١٤٠٠هـ/١٩٧٩م).

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب.

محمد درويش البيروتي ـ الشهير بالحوت ط بيروت.

# أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القرطبي: عبدالله محمد بن فرج المالكي القرطبي، عيسى الحلبي (١٣٤٦)هـ. وط دار الكتاب المصري، واللبناني المحققة (١٣٩٨هـ ١٩٧٨م).

# الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار.

أبو بكر، محمد بن موسى الحازمي الهمداني. المتوفى سنة (١٨٤هـ). ط المنيرية سنة (١٣٤٦)هـ.

# بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. المتوفى سنة (٨٥٢)هـ. ط السلفية سنة (١٣٤٧)هـ.

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف.

لابن حمزة الحسيني. ط دار التراث العربي \_ القاهرة وط. حلب.

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم .

منصور علي ناصف. ط عيسى الحلبي بمصر.

# تحفة الأحوذي.

المبار كفوري: محمد بن عبد الرحمن. المتوفى سنة (١٣٥٣هـ) ط الهند - (١٣٥٩)هـ.

# تخريج أحاديث مختصر المنهاج.

للحافظ عبد الرحيم العراقي. ت صبحي السامرائي. ط في مجلة البحث العلمي الصادرة عن مركز البحث العلمي بكلية الشريعة في مكة، العدد الثاني \_ عام (١٣٩٩)هـ، ويشغل الصفحات من (٢٨٨ \_ ٣١٣).

# تذكرة الموضوعات.

الفتني: محمد طاهر بن علي \_ المتوفى سنة (٩٨٦هـ) \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة \_ (١٣٢٣)هـ.

# التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير.

ابن حجر. ط الهند (دلهي) سنة (١٣٠٧)هـ. وطبعة عبدالله هاشم يماني.

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث.

ابن الديبع الشيباني: عبد الرحمن بن علي. المتوفى سنة (٩٤٤هـ) ط محمد علي صبيح سنة (١٣٤٧)هـ.

تيسير الوصول إلى جامع الأصول.

ابن الديبع الشيباني ـ ط السلفية .

الجامع الصغير.

للسيوطي. ط مصطفى الحلبي بمصر.

جامع الأصول في أحاديث الرسول \_ صلى الله عليه وسلم.

ابن الأثير الجنزري. ت (٦٠٦)ه. ت الأرناؤوط، ط (١٣٩٧هـ. 1٩٧٢م). والطبعة المصرية بتعليقات الشيخ عبد المجيد سليم.

الجواهر المنيفة = عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة.

الزبيدي: محمد بن محمد مرتضى الحسيني الحنفي ـ ط القسطنطينية (١٣٠٩)هـ.

الدراية في تخريج أحاديث الهداية (مختصر نصب الراية).

ابن حجر. ط العالمية \_ القاهرة سنة (١٣٨٤هـ/١٩٦٤م) وط يماني.

ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث.

عبد الغني النابلسي. مصورة عن طبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية. دار المعرفة \_ بيروت.

#### سنن المصطفى.

(سنن أبي داود): سليمان بن الأشعث السجستاني الأسدي. المتوفى سنة (٢٧٥هـ) ط التجارية سنة (١٣٥٤)هـ. ودار الحديث بحمص.

سنن ابن ماجه.

محمد بن يزيد القزويني. المتوفى سنة (٢٧٣هـ) المطبعة العلمية ـ

القاهرة سنة (١٣١٣)ه. وعيسى الحلبي.

#### السنن الكبرى.

البيهقي: أحمد بن الحسين. المتوفى سنة (٢٧٩هـ) ـ طبعة حيدر آباد ـ الهند ـ سنة (١٣٤٢)هـ. والطبعة المصورة عنها.

#### سنن الترمذي.

محمد بن عيسى. المتوفى سنة (٢٧٩هـ) - ط الأميرية - بولاق - سنة (١٢٩٢هـ). وط دار الحديث بحمص.

#### سنن الدارقطني.

علي بن عمر. المتوفى سنة (٣٨٥هـ) ـ طبعة دلهي ـ الهند ـ سنة (١٣١٠)هـ. وط السيد هاشم يمانى .

#### سنن الدارمي.

أبو محمد، عبدالله بن عبد الرحمن. المتوفى سنة (٢٥٥هـ). مطبعة الاعتدال \_ دمشق \_ سنة (١٣٤٩)هـ.

#### سنن الشافعي.

رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله \_ أبي إبراهيم المزني \_ صاحب الشافعي \_ ط القاهرة \_ سنة (١٣١٥)هـ مع شرحه بدائع المنن ترتيب الساعاتي .

# سنن النسائي.

أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب \_ المتوفى سنة (٣٠٣هـ). طبعة المصرية بالأزهر (مصطفى محمد) سنة (١٣٤٨هـ/١٩٣٠م).

#### شرح معانى الآثار.

لأبي جعفر الطحاوي. مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة سنة (١٣٨٦هـ) بعناية محمد سيد جاد الحق.

#### صحيح البخاري.

محمد بن اسماعيل. المتوفى سنة (٢٥٦هـ) طبعة بولاق (١٣١٤هـ) والسلفية (١٣٧٥هـ.

#### صحيح مسلم.

مسلم بن الحجاج القشيري. المتوفى سنة (٢٦١هـ) طبعة عيسى الحلبي والعامرة بالاستانة (١٣٣١)هـ. والمصرية وشرح النووي والأبيّ.

#### صحيح ابن خزيمة.

أبي بكر، محمد بن اسحاق السلمي النيسابوري ت سنة (٣١١)ه. ت د. محمد مصطفى الأعظمى. ط المكتب الإسلامي.

#### طرح التثريب في شرح التقريب.

العراقي: عبد الرحيم بن الحسين. المتوفى سنة (٨٠٦هـ). وولده: ولي الدين، أبو زرعة، المتوفى سنة (٨٠٦هـ) الطبعة الأولى ـ مطبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية ـ القاهرة ـ سنة (١٣٥٧هـ).

#### فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

الحافظ ابن حجر \_ المطبعة الخيرية (١٣١٩هـ) \_ الطبعة الأولى .

# الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير.

السيوطي: جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر. المتوفى سنة (١٥٣٠هـ) جمع يوسف النبهاني. المتوفى سنة (١٥٣٠هـ. مطبعة مصطفى الحلبي سنة (١٣٥١)هـ.

# فيض القدير شرح الجامع الصغير.

المناوي: محمد المدعو بعبد الرؤوف ـ المكتبة التجارية سنة (١٣٥٧)هـ.

#### الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف.

الحافظ ابن حجر ـ ملحق بالكشاف. ط التجارية بمصر.

#### كشف الخف اومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس.

العجلوني: اسماعيل بن محمد جراح. المتوفى سنة (١١٦٢هـ) طبعة القدس سنة (١٣٥١هـ) هـ، وطبعة حلب.

#### كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال.

لعلاء الدين علي المتّقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري. ت سنة (٩٧٥)هــ نشر مكتبة التراث الإسلامي في حلب(١٣٩٠هــ ١٩٧١م). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

نور الدين بن علي أبي بكر الهيثمي. المتوفى سنة (٨٠٧هـ) نشر مكتبة القدسى \_ مصر \_ سنة (١٣٥٢)هـ.

#### المراسيل في الحديث.

ابن أبي حاتم الرازي: عبد الرحمن بن محمد. المتوفى سنة (٣٢٧هـ) مكتبة المثنى \_ بغداد (١٣٨٦هـ/١٩٦٧م). وط مؤسسة الرسالة بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجانى.

#### المستدرك.

الحاكم، أبو عبدالله النيسابوري. المتوفى سنة (٥٠٥هـ) طبعة حيدر آباد الدكن \_ سنة (١٣٤٠)هـ.

#### مسند أحمد.

ابن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني. المتوفى سنة (٢٤١هـ) المطبعة الميمنية سنة (١٣١٥هـ/١٩٤٦م). وما الميمنية سنة (١٣٦٥هـ/١٩٤٦م). وما بعدها. وترتيب المسند (الفتح الرباني) للساعاتي.

#### المسند

للحافظ، أبي بكر، عبدالله بن الزبير الحميدي. ت سنة (٢١٩) ت حبيب الرحمن الأعظمي. طعالم الكتب بيروت، والمتنبّي في القاهرة.

# مسند الشافعي.

رواية الأصم عن الربيع المرادي - طبع شركة المطبوعات العلمية (١٣٢٧)هـ. ومع الأم في طبعاتها ببولاق والفنيّة.

#### مسند الطيالسي.

سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري. المتوفى سنة (٢٠٤هـ) ط حيدر آباد سنة(١٣٢١)هـ. وط الساعاتي مع ترتيبه «عون المعبود».

#### مشكل الآثار.

أبي جعفر الطحاوي. ط دار صادر المصورة عن ط. حيدر آباد.

# مصابيح السنة.

البغوي. المطبعة الأميرية \_ بولاق \_ (١٢٩٤)هـ.

## معالم السنن.

الخطابي: أبو سليمان، أحمد بن محمود البستي. المتوفى سنة (٣٨٨هـ) المطبعة العلمية ـ حلب ـ سنة (١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م).

# مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة.

السيوطي. طبعة المنيرية الثانية ـ سنة (١٣٥٧)هـ. والسلفيّة.

#### المقاصد الحسنة

السخاوي: شمس الدين، أبو الخير، محمد عبد الرحمن. المتوفى سنة (١٣٧٥هـ/١٩٥٦م).

## منتقى الأخبار.

ابن تيمية: مجد الدين، أبو البركات، عبد السلام بن عبدالله بن الخضر المعروف بالمجد ابن تيمية. المتوفى سنة (٣٥٣هـ). مطبعة الرحمانية سنة (١٣٥٠هـ/١٩٣١م).

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان.

للحافظ نور الدين الهيثمي. ت محمد عبد الرازق حمزة. ط المطبعة السلفيّة في مصر.

الموطأ، مع شرحه: تنوير الحوالك.

الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. المتوفى سنة (١٧٩هـ). والشرح للجلل السيوطي. مطبعة محمد علي صبيح (١٣٥٣)هـ. وط الحلبي.

نصب الراية لأحاديث الهداية.

عبدالله بن يوسف الزيلعي. المتوفى سنة (٧٦٧هـ). مطبعة دار المأمون \_ مصر ـ سنة (١٣٥٧هـ/١٩٣٨م).

نيل الأوطار .

الشوكاني ـ مطبعة مصطفى الحلبي (١٣٤٧)هـ.

# ك شُ الآسكار

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار، فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار.

لابن عبد البر. ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. ت علي النجدى ناصف.

# مشارق الأنوار على صحاح الآثار.

للقاضي عياض بن موسى اليحصبي. ط المكتبة العتيقة في تونس ودار التراث في القاهرة.

# النهاية في غريب الحديث والأثر.

ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات. المتوفى سنة (٢٠٦)هـ. طبع العثمانية ـ مصر (١٣١١)هـ.

# ك تُبُ مُصْطَلِح إلْحَدِيْثِ وَعُلُومَهُ

الإلماع في معرفة أصول الرواية والسماع.

للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت سيد صقر ط دار التراث. التاريخ الكبير.

للإمام البخاري. طحيدر آباد الثانية لسنة (١٣٨٧هـ-١٩٦٣م). التاريخ الصغير.

له أيضاً. ط أولى سنة (١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م) بمصر.

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.

السيوطي. المطبعة الخيرية \_ مصر \_ سنة (١٣٠٧)هـ.

تذكرة الحفّاظ.

للحافظ الذهبي . ط أوفست دار إحياء التراث العربي \_ لبنان .

تهذيب التهذيب.

للحافظ ابن حجر. ط أوفست عن الطبعة الأولى في حيدر آباد سنة (١٣٢٥)هـ.

تقييد العلم.

للخطيب البغدادي. ت يوسف العش. نشر دار إحياء السنة النبوية.

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله.

ابن عبد البر. ط المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.

دفاع عن أبي هريرة.

عبد المنعم صالح العلي. ط أولى (١٣٩٣هـ-١٩٨٣م) مكتبة النهضة ودار الشروق.

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه.

محمد مصطفى الأعظمى. مطابع جامعة الرياض.

الرحلة في طلب الحديث.

الخطيب البغدادي. ت نور الدين عتر، ط. دار الكتب العلمية ـ بيروت.

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرُّفة.

الكتَّاني. ط بيروت.

السنّة قبل التدوين.

محمد عجاج الخطيب. ط أولى. مخيمر بالقاهرة سنة (١٣٨٣هـ- ١٩٦٣م).

السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي.

مصطفى السباعي ـ المكتب الإسلامي.

الكفاية في علم الرواية.

للخطيب البغدادي. ط السعادة بمصر (١٩٧٢م).

المجرِّحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين.

للحافظ محمد بن حبّان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي. ت سنة (٣٥٤)هـ. ط أولى سنة (١٣٩٦هـ)طالحضارة العربية بالقاهرة ـ نشر دار الوعى بحلب.

المختصر في علم رجال الأثر.

عبد الوهاب عبد اللطيف. مطبعة دار التأليف ـ الطبعة الثانية سنة (١٣٦٨هـ/١٩٤٩)م.

#### المغنى في الضعفاء.

للحافظ الذهبي. ط دار المعارف بحلب سنة (١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م).

# مقدمة ابن الصلاح، مع شرحها: التقييد والايضاح.

أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن. المتوفى سنة (٦٤٣)هـ وشرحها للعراقي: زين الدين، عبد الرحيم بن الحسين. المتوفى سنة (٤٠٥هـ) ط الأولى ـ المطبعة العلمية ـ حلب سنة (١٣٥٠هـ/١٩٣١م). وطبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.

#### نخبة الفكر.

للحافظ بن حجر، عدة طبعات، منها السلفيّة في الهند، وبعض الطبعات المصرية.

# كتُبُ أصولِ الفِ قُاءِ

# الإبهاج في شرح المنهاج.

السبكي: تقي الدين، علي بن عبد الكافي المتوفى سنة (٧٥٦هـ) وولده تاج الدين: عبد الوهاب. المتوفى سنة (٧٧١هـ) \_ مطبعة التوفيق الأدبية \_ القاهرة.

# الإحكام في أصول الأحكام.

أبو محمد علي ابن حزم الأندلسي. ط مكتبة الخانجي الأولى سنة (١٣٤٥)هـ

# الإحكام في أصول الأحكام.

الآمدي: سيف الدين، علي بن علي بن محمد. المتوفى سنة (٦٣١هـ) مطبعة محمد على صبيح ـ القاهرة ـ سنة (١٣٤٧)هـ وط الرياض.

#### اختلاف الفقهاء.

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق فريدريك كرن الألماني. اختلاف الفقهاء.

لأبي جعفر الطحاوي. ط معهد الأبحاث الإسلامية. في باكستان. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول.

الشوكاني \_ مطبعة محمد على صبيح \_ سنة (١٣٤٩)هـ. والحلبي.

أسباب اختلاف الفقهاء.

علي الخفيف. محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات الدينيَّة في معهد الدراسات العربية العالية \_ ط سنة (١٩٥٦م).

# ً أصول الكرخي.

أبو الحسن، عبد الله بن الحسين. المتوفى سنة (٣٤٠هـ) المطبعة الأدبية \_ مصر \_ بآخر «تأسيس النظر» \_ ص (٨٠ \_ ٨٧).

# أصول السرخسي.

أبو بكر، محمد بن أحمد. المتوفى سنة (٤٩٠هـ) مطابع دار الكتاب العربى \_ القاهرة \_ سنة (١٣٧٢)هـ.

# أصول الفقه، وتاريخ التشريع الإسلامي.

عبد الوهاب خلاف. الطبعة الثانية \_ مطبعة النصر \_ القاهرة \_ سنة (١٣٦١هـ/١٩٤٢م).

## أصول الفقه (لغير الحنفية).

الأساتذة: عبد الغني عبد الخالق، ورفاقه. مطبعة لجنة البيان العربي ـ سنة (١٣٨٧هـ/١٩٦٣م).

#### أصول الفقه.

محمد أبو النور زهير ـ دار الإتحاد العربي للطباعة \_ مصر.

#### أصول الفقه.

محمد أبو زهرة \_ دار الفكر العربي \_ مصر \_ سنة (١٣٧٧هـ/١٩٥٧م). أصول الفقه.

زكي الدين شعبان ـ دار التأليف ـ مصر ـ (١٩٦٤م ـ ١٩٦٥م).

أصول الفقه تدوينه وتطوره.

يعقوب عبد الوهاب الباحسين - دار الطباعة الحديثة - بصرة - العراق - سنة

(١٩٧٠م). (بحث مختصر نشر أولا في مجلة القانون والاقتصاد). ثمّ طبع منفرداً.

# أصول مذهب الإمام أحمد.

د. عبدالله التركي. مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة ط أولى سنة (١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م).

#### إعلام الموقعين.

ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكر، شمس الدين. المتوفى سنة (٢٠١هـ) مطبعة النيل ـ مصر. وط دار الجيل.

# الآيات البينات على شرح الجلال المحلّى على جمع الجوامع.

العبادي: شهاب الدين، أحمد بن قاسم. المتوفى سنة (٩٩٤هـ) المطبعة الأميرية ـ بولاق ـ سنة (١٢٨٩هـ.

#### البحر المحيط.

بدر الدين الزركشي. ت (٧٩٤)هـ مخطوطة المكتبة الأزهرية أصول الفقه (٢٠) (٧٢٢).

#### البرهان.

لإمام الحرمين. مخطوطة دار الكتب المصرية (١٨) أصول فقه والمطبوعة في قطر. تد. عبد العظيم الديب في الموضوعات الأخيرة من الكتاب.

# بغية المحتاج لإيضاح شرح الإسنوي على المنهاج.

يوسف بن موسى المرصفي \_ مطبعة السعادة \_ مصر \_ سنة (١٣٤٦)هـ.

## تأسيس النظر .

الدبوسي: أبو زيد، عبيدالله بن عمر. المتوفى سنة (٤٣٠هـ) المطبعة الأدبية \_ القاهرة.

## تاريخ أصول الفقه.

مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتبة لشيخنا عبد الغنى عبد الخالق.

التحرير، مع شرحه: التقرير والتحبير.

الكمال بن الهمام. المتوفى سنة (٨٦١)هـ، والشرح لابن أمير الحاج. المتوفى سنة (١٣١٦)هـ. المطبعة الأميرية \_ بولاق \_ سنة (١٣١٦)هـ.

#### التحصيل.

الأرموي: سراج الدين، أبو الثناء، محمود بن أبي بكر. المتوفى سنة (١٤) أصول الفقه.

# تخريج الفروع على الأصول.

الزنجاني: محمود بن أحمد. المتوفى سنة (٢٥٦هـ) طبعة جامعة دمشق سنة (١٩٦٦هـ) عجمد أديب صالح.

#### التمهيد.

لأبي الخطاب، محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ت. سنة (٥١٠)هـ. مصورة عن مخطوطة ظاهرية دمشق، وأخرى مصورة عن مخطوطة رباط الفاروقي بالمدينة المنورة.

#### التمهيد.

الإسنوي: جمال الدين، عبد الرحيم. المتوفى سنة (٧٧٧هـ). طبعة النهضة العربية \_ مكة المكرمة \_ سنة (١٣٨٧)هـ.

## تنقيح الفصول في اختصار المحصول.

القرافي: أحمد بن ادريس. المتوفى سنة (٦٨٤هـ) المطبعة الخيرية سنة (١٣٠٦هـ).

## التوضيح على التنقيح.

صدر الشريعة: عبيد بن مسعود. المتوفى سنة (٧٤٧هـ). طبعة محمد

علي صبيح ـ القاهرة ـ سنة (١٣٧٧هـ/(١٩٥٧م). تيسير التحرير.

أمير باد شاه: محمد أمين. مطبعة مصطفى الحلبي ـ سنة (١٣٥٠)هـ. جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى.

ابن السبكي: تاج الدين، عبد الوهاب. والشرح لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي. المتوفى سنة (٨٦٤هـ). مطبعة مصطفى الحلبي ـ سنة ١٣٤٩هـ.

#### الحاصل من المحصول.

الأرموي: تاج الدين، أبو عبدالله، محمد بن الحسين. المتوفى سنة (٢٥٦هـ). مخطوطة دار الكتب (٢١) أصول الفقه والنسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة من قبل محققها أخينا الدكتور عبد السلام محمود أبو ناجى.

حاشية البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع.

مطبوعة مع الشرح المذكور.

حاشية الأزميري على مرآة الأصول: شرح مرقاة الوصول.

المتن لمــلاخسـرو. المتـوفى سنـة (٨٨٥هـ) الشـرح. للأزميري ـ: سليمان، المتوفى سنة (١١٠٧هـ). طبعة استامبول ـ سنة (١٣٠٢)هـ.

حاشية نسمات الأسحار على متن أصول المنار.

لابن عابدين. ط. مصطفى الحلبي بمصر (١٣٢٨)هـ.

حجيّة السنّة النبوية.

رسالة أستاذية لشيخنا الأستاذ عبد الغني عبد الخالق قدمت إلى الأزهر سنة (١٩٤١) وقد قام بنشرها المعهد بنشرها

#### حجيّة القياس.

عمر مولود، رسالة دكتوراه مقدمة إلى الأزهر مطبوعة على الآلة الكاتبة.

#### حل عقد التحصيل.

التستري: بدر الدين. المتوفى سنة (٧٣٧هـ) مخطوطة دار الكتب المصرية (١٤) أصول الفقه مع «التحصيل».

#### الرسالة.

الإمام الشافعي. مطبعة مصطفى الحلبي سنة (١٣٥٨هـ/١٩٤٠م). ت الشيخ أحمد شاكر.

## روضة الناظر وجنّة المناظر.

للموفق ابن قدامة. ت عبد العزيز السعيد، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (١٣٩٧هـ- ١٩٧٧م).

## سلم الوصول لشرح نهاية السول.

محمد بخيت المطيعي.

طبعة السلفية ـ سنة (١٣٤٣)هـ.

## شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل.

للإمام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطويسي. المتوفى سنة (٥٠٥)هـ بتحقيق الدكتور حمد الكبيسي، ط مطبعة الإرشاد في بغداد سنة (١٣٩٠هـ - ١٩٧١م).

### الفقيه والمتفقّه.

الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن ثابت. المتوفى سنة (٣٦٣هـ) مطابع القصيم ـ الرياض ـ (١٣٨٩)هـ.

# فصول البدائع في أصول الشرائع.

محمد بن حمزة الفناري ط مطبعة شيخ يحيى أفندي في استامبول سنة (١٢٨٩)هـ.

# القياس حقيقته وحجيَّته.

مصطفى جمال الدين. ط النعمان في النجف (١٣٩٢)هـ. رسالة ماجستير.

#### الكاشف عن المحصول.

الأصفهاني: شمس الدين، محمد بن محمود. المتوفى سنة (٦٧٨هـ). مخطوط دار الكتب المصرية (٤٧٣) أصول.

# كشف الأسرار على أصول البزدوي.

علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد البخاري. المتوفى سنة (٧٨٦هـ). طبعة استامبول ـ سنة (١٣٠٨)هـ.

# كشف الأسرار على شرح المنار.

النسفي: عبدالله بن أحمد. المتوفى سنة (٧١٠هـ) المطبعة الأميرية \_ بولاق \_ سنة (١٣١٦)هـ.

#### مختصر المنتهى، مع شرحه وحواشيه.

ابن الحاجب. المتوفى سنة (٦٤٦هـ) المطبعة الأميرية ـ بولاق ـ (١٣١٦)هـ.

# مذكرة في مبادىء أصول الفقه.

للأساتذة: طه الديناري، مصطفى عبد الخالق، عبد السميع إمام. المطبعة المحمدية ـ سنة (١٣٨١هـ/١٩٦٢م).

## مذكرة في بعض مباحث أصول الفقه.

للشيخ عبد الغني عبد الخالق ورفاقه ـ ط لجنة البيان العربي بالقاهرة سنة (١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٣م).

#### مذكرة أصول الفقه.

محمد الأمين الشنقيطي من مطبوعات الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنورة سنة (١٣٩١)هـ.

# المستصفى من علم الأصول.

الإمام الغزالي: أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الطوسي. المتوفى سنة (٥٠٥هـ). المطبعة الأميرية \_ بولاق \_ سنة (١٣٢٢)هـ.

# مسلّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت.

المتن لمحب الله ابن عبد الشكور البهاري. المتوفى سنة (١١١٩هـ). والشرح للعلامة الأنصاري. مطبوع بحاشية المستصفى.

# المسوَّدة (في أصول الفقه).

لثلاثة من أثمة آل تيمية. جمع شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الدمشقي. المتوفى سنة (٧٤٥هـ) مطبعة المدني \_ القاهرة سنة (١٣٨٤هـ/١٩٦٤م).

## المعتمد في أصول الفقه.

أبو الحسين البصريِّ: محمد بن علي بن الطيب. المتوفى سنة (٤٣٦هـ) المطبَعة الكاثوليكية \_ بيروت \_ (١٩٦٤م).

# المغنى في أبواب العدل والتوحيد (الشرعيّات) جـ (١٧).

القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد آبادي ـ المتوفى سنة (١٥ هـ) مطبعة دار الكتب المصرية سنة (١٣٨٧هـ/١٩٦٣م).

## مفتاج الوصول في علم الأصول.

التلمساني: أبو عبدالله، محمد بن أحمد. المتوفى سنة (٧٧١ هـ). دار الكتاب العربي \_ مصر \_ (١٣٨٢ هـ \_ ١٩٦٢م).

# المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي.

مصطفى زيد. ط الثانية. دار الفكر (١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م).

## الموافقات.

الشاطبي: أبو اسحاق، إبراهيم بن موسى. المتوفى سنة (٧٩٠هـ) مطبعة

المكتبة التجارية. وعليه تعليقات للشيخ عبدالله دراز.

المنخول من تعليقات الأصول.

للإمام الغزالي. ت محمد حسن هيتو. دمشق (١٣٩٠هــ ١٩٧٠م).

النبذ (في أصول الفقه الظاهري).

ابن حزم: أبو محمد، علي بن أحمد الأندلسي. المتوفى سنة (80٦هـ). مطبعة الأنوار ـ مصر ـ (١٣٦٠هـ/ ١٩٤٠م). وعليه تعليقات للشيخ زاهد الكوثري.

# نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول.

عيسى منون. مطبعة التضامن الأخوي ـ مصر ـ الطبعة الأولى ـ سنة (١٣٤٥)هـ.

# نظرية النسخ في الشريعة الإسلامية.

رسالة دكتوراه قدمت إلى الأزهر من قبل حسن أحمد علي مرعي مطبوعة بالآلة الكاتبة.

# نفائس الأصول في شرح المحصول.

القرافي. مخطوطة دار الكتب المصرية (٤٧٦هـ) أصول.

# نهاية السول في شرح منهاج الوصول.

الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي \_ المتوفى سنة (٧٧٧هـ) طبعات السعادة، والسلفيّة، والتوفيق.

# الواضع .

لابن عقيل، مصورة عن مخطوطة الظاهرية.

# الورقات (بشرح ابن قاسم).

إمام الحرمين: عبد الملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني المتوفى سنة (٤٧٨هـ). مطبعة محمد علي صبيح على هامش إرشاد الفحول.

# ك تُبُ الفِ قُاءِ

#### الأحكام السلطانية.

للقاضي أبي يعلي. ط الثانية. مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة (١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م).

## أدب القاضي.

الماوردي: أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المتوفى سنة (٤٥٠هـ). ت محيى هلال السرحان. مطبعة الإرشاد بغداد (١٣٩١هـ/١٩٧١م).

# أسنى المطالب شرح روض الطالب.

لشيخ الإسلام: زكريا الأنصاري ت سنة (٩٢٦هـ) ط البابي الحلبي سنة (١٣٦هـ) ط البابي الحلبي سنة (١٣١٣هـ) بالميمنية المصرية.

# الإشراف على مسائل الخلاف.

القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي. المتوفى سنة (٤٣٣هـ). مطبعة الإرادة \_ المغرب.

# الإفصاح عن معاني الصحاح.

ابن هبیرة: یحیی بن محمد. المتوفی سنة (۵۹۰هـ) طبعة حلب (۱۹۲۸)م. وط الریاض.

# الأم.

الإمام الشافعي \_ المطبعة الأميرية \_ بولاق \_ وطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة سنة (١٣٨١هـ \_ ١٩٦١م).

الأموال.

لأبي عبيد القاسم بن سلام ت. محمد خليل هراس. ط ونشر دار الفكر ومكتبة الكليات الأزهرية سنة (١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م).

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

علاء الدين، أبي الحسن: علي بن سليمان المرداوي. ت (٨٨٥)هـ. ط أولى (١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٥م).

البحر الرائق شرح كنز الدقائق.

ابن نجيم: زين العابدين بن إبراهيم. المتوفى سنة (٩٧٠هـ) المطبعة العلمية \_ الطبعة الأولى \_ سنة (١٣١١)هـ.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

لابن رشد. ط مكتبة الكليات الأزهرية سنة (١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م).

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.

الزيلعي: فخر الدين، عثمان بن علي. المتوفى سنة (٧٤٣هـ) المطبعة الأميرية \_ بولاق \_ (١٣١٣)هـ.

رحمة الأمّة في اختلاف الأئمة.

لأبي عبدالله، محمد بن عبد الرحمن (من علماء القرن الثامن الهجري) ط الثانية (١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٧م). مصطفى الحلبي بمصر.

الشرح الكبير على مختصر خليل.

أحمد الدردير المتوفى سنة (١٢٠١هـ) المطبعة الأميرية (١٢٩٢)هـ.

فقه الإمام سعيد بن المسيّب.

د. هاشم جميل عبدالله. المطبوعة بالآلة الكاتبة، وط ديوان الأوقاف في بغداد سنة (١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م).

القرى لقاصد أم القرى.

الحافظ محب الدين الطبرى: أبو العباس، أحمد بن عبدالله بن محمد

أبي بكر المكي. المتوفى سنة (٦٧٤هـ). مطبعة مصطفى الحلبي سنة (١٣٦٧هـ/١٩٤٨م).

# مجموع الفتاوي الكبري.

لشيخ الاسلام ابن تيميّة. ط صبيح.

مجموعة الفتاوي الكبري.

لشيخ الاسلام ابن تيميّة. ط أولى سنة (١٣٨٧هـ). مطابع الرياض.

#### المجموع.

النووي: أبو زكريا، محي الدين. المتوفى سنة (٦٧٦هـ) طبعة المنيرية \_ سنة (١٣٥٢)هـ.

# المحلّى.

لابن حزم. ط المنيرية سنة (١٣٤٧)هـ.

#### مختصر الطحاوي.

أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة. المتوفى سنة (٣٢١هـ) مطبعة دار الكتاب العربي سنة ١٣٧٠هـ.

#### مختصر المزني.

أبو ابراهيم، اسماعيل بن يحيى. المتوفى سنة (٢٦٤هـ) مطبوع مع الأم. المدونة الكبرى للإمام مالك.

رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم ط. السعادة بمصر سنة (١٣٢٣هـ)، والمصورة عنها بدار صادر في لبنان.

# مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج.

شمس الدين، محمد بن أحمد الشربيني . المتوفى سنة (٦٧٧هـ) مطبعة مصطفى محمد ـ القاهرة .

# المغني.

ابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن محمد. المتوفى سنة (٢٧٠هـ).

المقنع .

لابن قدامة, مع حاشيته ـ ط الثانية.

المهذب.

الشيرازي: أبو اسحاق، إبراهيم بن محمد. المتوفى سنة (٤٧٦هـ) مطبعة مصطفى الحلبي ـ سنة (١٣٤٣)هـ.

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.

محمد بن الحسن الحر العاملي ت (١٠٤هـ) ط دار إحياء التراث العربي . الهداية .

أبو الحسن المرغيناني. المتوفى سنة (٥٩٣هـ). مطبعة مصطفى الحلبي \_ سنة (١٣٥٥هـ/١٩٣٦م).

# كينُ الصكلامِ وَالفق

الإبانة في أصول الديانة.

للإمام الأشعري. طحيدر آباد وط الجامعة الإسلامية.

الأربعين في أصول الدين.

للبغدادي.

التبصير في الدين.

أبو المظفر الاسفراييني: شاهفور بن طاهر بن محمد. المتوفى سنة (٤٧١هـ) وعليه تعليقات للشيخ زاهد الكوثري \_ مطبعة الأنوار \_ القاهرة \_ سنة (١٣٥٩هـ/١٩٤٠م). نشر عزت العطار.

الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد.

لأبي الحسين: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي المطبعة الكاثوليكية \_ بيروت سنة (١٩٥٧م).

أصول الدين.

لأبي منصور البغدادي. ت (٤٢٩) ـ ط (استامبول ١٣٤٦هـــ ١٩٢٨م). الأصول الخمسة.

للقاضي عبد الجبار الهمداني. ت عبد الكريم العثمان.

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري.

ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله. المتوفى سنة (١٣٤٧)هـ نشر القدسي.

#### تلخيص المحصل.

نصير الدين الطوسي. مطبوع بحاشية المحصل.

# التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع.

أبو الحسين الملطي: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. المتوفى سنة (١٩٤٩هـ/١٩٤٩م). نشر عزت العطار.

#### الحور العين.

أبو سعيد، نشوان الحميري. المتوفى سنة (٥٧٣هـ).

ت كمال مصطفى \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة \_ (١٣٦٧هـ/١٩٤٨م).

# درء تعارض العقل والنقل.

تقي الدين بن تيمية. ت محمد رشاد سالم \_ مطبعة دار الكتب المصرية (١٩٧١)م جـ ١، ق ١.

#### رسالة التوحيد.

الشيخ محمد عبده. المتوفى سنة (١٣٢٣هـ/١٩٠٥م) المطبعة العامرية الخيرية \_ سنة (١٣٢٤)هـ.

# الزينة في الكلمات الإسلامية العربية.

لأبي حاتم، أحمد بن حمدان الرازي \_ ت عبدالله سلوم. طوزارة الإعلام العراقية سنة (١٣٩٢هـ \_ ١٩٧٢م).

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلّم.

للقاضي أبي بكر بن العربي، القطعة التي تولى طبعها محب الدين الخطيب.

### الغلوَّ والفرق الغالية.

عبد الله سلوم ط وزارة الإعلام العراقية (١٣٩٢هـ -١٩٧٢م).

#### فرق وطبقات المعتزلة.

القاضي عبد الجبار الهمداني. ت النشار وعصام الدين محمد علي. دار المطبوعات الجامعية سنة (١٩٧٢م). الاسكندرية.

#### الفرق بين الفرق.

البغدادي: أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر المتوفى سنة (٤٢٩هـ) وعليه تعليقات الشيخ زاهد الكوثري \_ نشر عزت العطار \_ سنة (١٣٦٧هـ \_ ... ١٩٤٨م).

## الفصل في الملل والأهواء والنحل.

ابن حزم. المطبعة الأدبية \_ القاهرة \_ سنة (١٣١٧)هـ.

## قواعد عقائد آل محمد (الباطنية).

الديلمي: محمد بن الحسن: من علماء القرن الثامن الهجري نشر عزت العطار \_ مطبعة السعادة \_ سنة (١٣٦٩هـ/ ١٩٥٠).

# لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول.

لأبي الحجاج، يوسف بن محمد المكلاتي. ت(٦٢٦)هـ). ت. فوقية حسنين. ط أولى (١٩٧٧م)، دار الأنصار بالقاهرة.

## لباب المحصل.

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد. المتوفى سنة (٨٠٨هـ) ت لوسيانو روميو ـ طبع تطوان ـ المغرب ـ سنة (١٩٥٢)م.

# اللمع في الردِّ على أهل الزيغ والبدع.

للإمام أبي الحسن الأشعري. المتوفى سنة (٣٣٠)هـ. ت حموده غرابه ـ مطبعة مصر ـ القاهرة ـ سنة (١٩٥٥)م.

# الملل والنحل.

الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم. المتوفى سنة (٤٨هـ). مطبوع

على هامش «الـفـصـل». وطبيعـة مطبيعـة حجـازي سنـة (١٣٦٨هـ/١٩٤٨م). وط الأزهر بتحقيق بدران.

# المعتبر (في الحكمة).

أبو البركات البغدادي: هبة الله بن ملكا. المتوفى سنة (١٤٥هـ) طبعة حيدر آباد سنة (١٣٥٧)هـ.

# المعتمد في أصول الدين.

للقاضي أبي يعلي الحنبلي. ط دار المشرق بلبنان. سنة (١٩٧٣م). موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول.

تقي الدين بن تيمية. مطبعة السنة المحمدية ـ سنة (١٣٧٠هـ/١٩٥١م).

#### المواقف.

عضد الدين الإيجي. عبد الرحمن بن أحمد. المتوفى سنة (٧٥٦هـ) بشرح السيد الجرجاني \_ مطبعة محرم أفندي \_ استامبول \_ سنة (١٢٨٦)هـ.

## مناهج البحث عند مفكري الإسلام.

الدكتور على سامى النشار. مطبعة مخيمر سنة (١٣٦٧هـ/١٩٤٧م).

# كتب اللُّفَة العَرَبِيَّة وَعُلومِهَا

#### إحياء النحو.

إبراهيم مصطفى. طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة \_ سنة (١٩٥٩)م.

# أخبار النحويين البصريين.

السيرافي: أبو سعيد، الحسن بن عبدالله. المتوفى سنة (٣٦٨هـ). مطبعة مصطفى الحلبي ـ الأولى، سنة (١٣٧٤هـ/١٩٥٥م).

#### الآداب.

جعفر بن شمس الخلافة، أبو الفضل، محمد بن مختار الأفضلي. المتوفى سنة (٩٢٧هـ). مطبعة السعادة \_ القاهرة \_ سنة (١٣٤٩هـ/١٩٣١م).

### أراجيز العرب.

السيد محمد توفيق البكري \_ الطبعة الأولى \_ سنة (١٣١٣)هـ.

الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليّين والمخضرمين.

الخالديان: أبو بكر محمد بن هاشم. المتوفى نحو سنة (٣٨٠)هـ وأخوه: أبو عثمان، سعيد بن هاشم. المتوفى نحو سنة (١٩٥٨). ت محمد يوسف ـ طبعة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة (١٩٥٨)م.

#### الاشتقاق.

ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن. المتوفى سنة (٣٢١هـ). ت عبد

السلام محمد هارون \_ مطبعة السنة المحمدية سنة (١٣٧٨هـ/ ١٩٣٨م).

#### الأصمعيّات.

الأصمعي: عبد الملك بن قريب. المتوفى سنة (٢١٣هـ). ت أحمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون ـ مطبعة دار المعارف سنة (١٣٧٥هـ/١٩٥٥م).

#### الأضداد

الأنباري: ابن بشار، محمد بن القاسم بن محمد. المتوفى سنة (١٩٦٠)م. صحمد أبو الفضل إبراهيم ـ طبعة الكويت (١٩٦٠)م.

## إعراب القرآن.

المنسوب إلى الزجاج. ت إبراهيم الأبياري \_ طبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية \_ القاهرة \_ (١٩٦٣)م.

# الأغاني.

أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين. المتوفى سنة (٣٥٦هـ). طبعة مصورة بالأوفست عن طبعة دار الكتب المصرية \_ مطابع كوستاتسوماس (١٣٨٣هـ/١٩٦٣م).

# أمثال العرب.

أبو عبيد، القاسم بن سلام. المتوفى سنة (٢٢٢هـ). مطبعة الجوائب القسطنطينية \_ سنة (١٣٠٢)هـ \_ ضمن كتاب «التحفة البهية والطرفة الشهية».

### أمثال العرب.

المفضل الضبي: محمد بن يعلى. المتوفى سنة (١٦٨هـ) مطبعة الجوائب \_ القسطنطينية \_ (١٣٠٠)هـ.

# إنباه الرواه على أنباء النحاة.

القفطي: جمال الدين، أبـو الحسن، علي بن يوسف المتـوفى سنة ﴿ ١٤٦هـ) ت محمد أبو الفضل إبراهيم ـ مطبعة دار الكتب المصرية ﴿ ١٣٩٦هـ / ١٩٥٠م ﴾ .

# الإنصاف في مسائل الخلاف.

الأنباري: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد. المتوفى سنة (٧٧٥هـ) مطبعة الاستقامة \_ الطبعة الأولى \_ (١٣٦٤هـ/١٩٤٥م). ومطبعة السعادة \_ الطبعة الرابعة \_ (١٣٨٠هـ/١٩٦١م). وكلاهما بتحقيق محى الدين عبد الحميد.

# أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.

ابن هشام الأنصاري: جمال الدين، عبد الله بن يوسف بن أحمد، المتوفى سنة (٧٦١هـ). مطبعة السعادة \_ الطبعة الخامسة (١٣٨٦هـ/١٩٦٧م).

# الإيضاح في علوم البلاغة.

القزويني. جلال الدين، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، المتوفى سنة (١٣٨٤هـ) مطبعة محمد علي صبيح \_ القاهرة \_ (١٣٨٤هـ/١٩٦٤م).

## بغية الوعاة (في طبقات اللغويين والنحاة).

السيوطي \_ ت محمد أبو الفضل إبراهيم \_ مطبعة عيسى الحلبي الطبعة الأولى \_ (١٣٨٤هـ/١٩٦٤م).

# البلاغة عند السكاكي (رسالة جامعية).

أحمد مطلوب مطابع دار التضامن بغداد سنة (١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م) . بهجة الجالس وأنس المجالس، وشحد الذهن والهاجس.

ابن عبد البر: أبو عمر، يوسف بن عبدالله بن محمد المتوفى سنة

(٣٤٦٣هـ) ت محمد مرسي الخولي ـ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة.

#### البيان والتبيين.

الجاحظ: أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب. المتوفى سنة (٢٥٥هـ) ت عبد السلام محمد هارون ـ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ـ (١٣٦٧هـ/١٩٤٨م).

# تاج العروس من جواهر القاموس.

الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني المتوفى سنة (١٢٠٥هـ) المطبعة الخيرية \_ القاهرة \_ (١٣٠٦هـ - ١٣٠٧هـ).

# تزيين الأسواق.

الأنطاكي: داود بن عمر. المتوفى سنة (١٠٠٨هـ) ـ المطبعة الأزهرية ـ القاهرة ـ (١٣٢٨)هـ.

# التلخيص في علوم البلاغة.

القزويني: صاحب الإيضاح ـ المتقدم.

المطبعة الرحمانية \_ القاهرة \_ (١٣٥٠هـ/١٩٣٢م).

### التنبيه على حدوث التصحيف.

الأصفهاني حمزة بن الحسن. ت أسعد أطلس ـ طبعة دمشق سنة (١٣٨٨هـ/١٩٦٨م).

#### التنبيهات على أغاليط الرواة.

البصري: علي بن حمزة المتوفى سنة (٣٧٥هـ) ت عبد العزيز الميمني \_ مطبعة دار المعارف \_ القاهرة \_ مع كتاب «المنقوص والممدود» للفراء.

# تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات \_ شرح شواهد الكشاف.

محب الدين أفندي التركي ـ الطبعة الثانية ـ المطبعة الميمنية ـ مصر (١٣١٩)هـ.

# توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب.

الرماني: أبو الحسن، علي بن عيسى. المتوفى سنة (٣٨٤هـ). ت سعيد الأفغاني \_ مطبعة الجامعة السورية \_ دمشق \_ (١٣٧٧هـ/١٩٥٨م).

#### تهذيب الأسماء واللغات.

للإمام النووي. أوفست عن طبعة المنيريّة.

## تهذيب الألفاظ.

ابن السكيت: يعقبوب بن اسحاق. المتوفى سنة (٢٤٤هـ). المطبعة الكاثوليكية ـ بيروت ـ (١٨٩٥م).

#### تهذيب اللغة.

الأزهري: أبو منصور، محمد بن أحمد. المتوفى سنة (٣٧٠هـ). الدار المصرية للتأليف والترجمة.

#### الجمل.

الزجاجي: أبو القاسم، عبد الرحمن بن اسحاق. المتوفى سنة (٣٣٧هـ أو ٣٣٧هـ). مطبعة «كلت كليك» ـ باريس ـ الطبعة الثانية في الجزائر (١٣٧٦هـ/١٩٥٧م). ت ابن أبي شنب).

## جمهرة الأمثال.

لأبي هلال العسكري .. المطبعة الخيرية .. مصر سنة (١٣٣١)هـ بهامش مجمع الأمثال للميداني .

#### جمهرة أشعار العرب.

القرشي: أبو زيد، محمد بن أبي الخطاب. المتوفى سنة (١٧٠هـ). المطبعة الرحمانية ـ القاهرة سنة (١٣٤٥هـ/١٩٢٦م).

# جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة.

أحمد زكى صفوت ـ مطبعة مصطفى الحلبي سنة (١٣٥٧هـ/١٩٣٣م).

جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة.

أحمد زكي صفوت. ط مصطفى الحلبي (١٣٥٦هـ ١٩٣٧م).

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب.

الإربلي: علاء الدين بن علي بن بدر الدين \_ مطبعة وادي النيل \_ مصر \_ سنة (١٢٩٤)هـ.

حاشية الدسوقي على شرح التفتازاني لمتن التلخيص.

مطبعة محرم أفندي \_ استامبول \_ (۱۳۰۱)هـ.

الحجّة في القراآت.

أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار. المتوفى سنة (٣٧٧هـ) ت النجار، ناصف، شلبي \_ مطبعة دار الكتب العربي \_ القاهرة.

#### الحماسة

البحتري: أبو عبادة، الوليد بن عبدالله بن يحيى الطائي المتوفى سنة (٢٨٤هـ) الطبعة الأولى ـ المطبعة الرحمانية ـ القاهرة ـ (١٩٢٩)م.

#### الحماسة البصرية.

البصري: صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين ـ الطبعة الأولى مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد (١٣٨٣هـ/١٩٦٤م).

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.

البغدادي: عبد القادر بن عمر. المتوفى سنة (١٩٠٧هـ) - طبعة دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة - (١٣٨٧هـ/١٩٦٧م). ت عبد السلام محمد هارون - وطبعة السلفية والمنيرية - القاهرة - (١٣٤٧)هـ وطبعة (١٣٤٧)هـ، ونسخة مصورة عنها.

#### الخصائص.

ابن جني: أبو الفتح، عثمان. المتوفى سنة (٣٩٧هـ) ت محمد علي

النجار \_ مطبعة دار الكتب المصرية \_ القاهرة (١٧٧١هـ/١٩٥٧م).

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع.

الشنقيطي: أحمد بن الأمين ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة كردستان العلمية ـ القاهرة ـ (١٣٢٨)هـ.

## ديوان الأخطل.

أبو مالك، غياث بن غوث بن الصلت. المتوفى سنة (٩٠هـ). ت انطوان صالحاني \_ مطبعة اليسوعيين \_ بيروت \_ سنة (١٨٩١)م.

ديوان الأعشى.

ميمون بن قيس ـ شرح محمد حسين ـ المطبعة النموذجية ـ القاهرة ـ (١٩٥٠)م.

ديوان امرىء القيس.

ت محمد، أبو الفضل إبراهيم \_ الطبعة الثانية \_ (١٩٦٤)م.

ديوان جران العود.

عامر بن الحارث \_ رواية السكري \_ مطبعة دار الكتب المصرية \_ الطبعة الأولى \_ (١٣٥٠هـ/١٩٣١م).

# ديوان سحيم.

عبد بني الحسحاس - ت عبد العزيز الميمني - الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة (١٣٨٤هـ/١٩٦٥)م.

#### ديوان طرفة .

ابن العبد ـ دار صادر للطباعة والنشر ـ بيروت.

#### ديوان ابن عنين.

محمد بن نصر الأنصاري. المتوفى سنة (٦٣٠هـ). ت خليل مردم. مطبعة دمشق ـ (١٣٦٥هـ/١٩٤٦م).

#### ديوان المعاني.

العسكري: أبو هلال، الحسن بن عبدالله بن سهل المتوفى سنة (١٣٥٧)هـ.

#### ديوان النابغة.

الذبياني: زياد بن معاوية بن ضباب. المتوفى نحو سنة (١٨) قبل الهجرة. مطبوع مع مجموعة من خمسة دواوين بالمطبعة الوهبية \_ القاهرة \_ (١٢٩٣)هـ، وطبعة بيروت.

#### الرسالة العذراء.

ابن المدبر: ابراهيم بن محمد. المتوفى سنة (٢٧٠هـ) مطبوعة ضمن «رسائل البلغاء» ـ محمد كرد علي ـ الطبعة الرابعة ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ـ (١٣٧٤هـ/١٩٥٤م).

#### رسائل الانتقاد.

القيرواني: محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف. المتوفى سنة (٤٦٠هـ) انظر: الرسالة السابقة.

#### رسالة الغفران.

أبو العلاء المعري: أحمد بن عبدالله بن سليمان. المتوفى سنة (٤٤٩هـ) ت بنت الشاطىء. الطبعة الثانية \_ دار المعارف بمصر.

# الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ.

لأبي منصور الأزهري. ت (٣٧٠)هـ. ت الألفي. طوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ الكويت سنة (١٣٩٩هـ/١٩٧٩م).

## الزاهر في معاني كلمات الناس.

الأنباري. ت د. حاتم صالح الضامن ط وزارة الثقافة والإعلام في العراق سنة (١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م).

#### زهر الآداب وثمر الألباب.

الحصري: أبو اسحاق، إبراهيم بن علي بن تميم المتوفى سنة (٤٥٣هـ) ت محي الدين عبد الحميد ـ الطبعة الثالثة ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة (١٣٧٢هـ/١٩٥٣م).

# سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون.

ابن نباته: جمال الدين، محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي المتوفى سنة (٧٦٨هـ). ت محمد أبو الفضل إبراهيم ـ مطبعة المذني ـ القاهرة ـ (١٣٨٣هـ/١٩٦٤)م.

#### سر صناعة الاعراب.

ابن جني ـ ت مصطفى السقا ورفاقه ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة الحلبي ـ القاهرة (١٣٧٤هـ/١٩٥٤م).

#### سر الفصاحة.

ابن سنان الخفاجي: عبدالله بن محمد بن سعيد \_ المتوفى سنة (٤٦٦هـ) مطبعة محمد علي صبيح \_ القاهرة \_ (١٣٧٢هـ/١٩٥٣م).

سمط اللآلي (تقييدات على كتاب اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري).

عبد العزيز الميمني الراجكوتي \_ أستاذ اللغة العربية بجامعة عليكرة بالهند \_ طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة (١٣٥٤هـ/١٩٣٦م).

# شرح ابن عقيل لألفية بن مالك.

ابن عقيل: أبو محمد عبد الله عبد الرحمن. المتوفى سنة (٧٦٩هـ) ت محي الدين عبد الحميد ـ الطبعة الرابعة عشرة ـ مطبعة السعادة القاهرة (١٣٨٥هـ/١٩٦٥م).

#### شرح أبيات الكافية والجامي.

الأقشهري: علي بن عثمان ـ على هامش «الفوائد الضيائية في شرح أبيات

الكافية» للجامي: عبد الرحمن بن محمد ـ مطبعة محرم أفندي ـ استامبول ١٢٨٠هـ).

# شرح الأشموني.

الأشموني: أبو الحسن، علي بن محمد، مع حاشية الصبان على الأشموني \_ مطبعة الحلبي \_ القاهرة.

# شرح التصريح على التوضيح.

خالد بن عبدالله الأزهري المتوفى سنة (٩٠٥هـ). طبع مصر.

شرح ديوان امرىء القيس.

حسن السندوبي ـ مطبعة الاستقامة ـ القاهرة (١٩٣٩)م.

شرح ديوان حسان بن ثابت.

دار إحياء التراث العربي ــ بيروت.

#### شرح ديوان الحماسة.

المرزوقي: أحمد بن محمد بن الحسن المتوفى سنة (٢١هـ). ت عبد السلام محمد هارون. الطبعة الثانية \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة \_ (١٣٨٧هـ \_ ١٩٦٧م).

### شرح ديوان الحماسة.

التبريزي: يحيى بن علي الخطيب: المتوفى سنة (٥٠٠هـ)، ت محيي الدين عبد الحميد ـ مطبعة حجازى ـ القاهرة.

#### شرح ديوان الفرزدق.

عبدالله اسماعيل الصاوي ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة الصاوي ـ القاهرة (١٣٥٤هـ/١٩٣٦م).

#### شرح ديوان لبيد.

ابن ربيعة العامري. المتوفى سنة (٤١هـ) ت احسان عباس. طبع الكويت (١٩٦٢)م.

#### شرح شافية ابن الحاجب.

رضي الدين الاسترآبادي: محمد بن الحسن المتوفى سنة (٦٨٣هـ) ت محمد نور ورفاقه \_ مطبعة حجازى \_ القاهرة.

#### شرح شذور الذهب.

ابن هشام.

الطبعة السابعة \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة \_ (١٣٧٦هـ/١٩٥٧م).

شرح شواهد الكتاب = تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب.

الشنتمري: يوسف بن سليمان بن عيسى. المتوفى سنة (٤٧٦هـ). على هامش كتاب سيبويه \_ المطبعة الأميرية \_ بولاق \_ (١٣١٦هـ).

#### شرح شواهد المغنى.

السيوطي ـ ت محمد أبو الفضل إبراهيم ـ مطبعة لجنة إحياء التراث العربي ـ القاهرة ـ وطبعة المطبعة البهية ـ مصر ـ سنة (١٣٢٢)هـ.

## شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات.

الأنباري: محمد بن القاسم بن محمد. المتوفى سنة (٣٢٨هـ). ت عبد السلام محمد هارون ـ مطبعة دار المعارف ـ مصر ـ (١٩٦٣)م.

## شرح قطر الندى وبل الصدى.

ابن هشام \_ الطبعة التاسعة \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة (١٣٧٧هـ/ ١٩٥٧م).

#### شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف.

العسكري: أبو أحمد، الحسن بن عبدالله بن سعيد. المتوفى سنة (٣٨٢هـ) ت عبد العزيز أحمد \_ الطبعـة الأولى \_ مطبعة مصطفى الحلبي \_ القاهرة (١٣٨٣هـ/١٩٦٣م).

#### شرح المفصل.

ابن يعيش: يعيش بن علي. المتوفى سنة (٣٤٣هـ) ـ المنيرية القاهرة. شرح المفضّليّات.

ابن الأنباري ـ نشر المستشرق كارلوس يعقوب لايل ـ بيروت سنة (١٩٢٠)م.

# شرح النقائض.

أبو عبيدة: معمر بن المثنى التيمي البصري. المتوفى سنة (٢٠٩هـ). نشر المستشرق «بيغان».

#### شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت.

جمع وتحقيق سامي مكي العاني ـ مطبعة المعارف ـ بغداد سنة . (١٩٧١)م.

## شعر كعب بن مالك الأنصاري.

دراسة وتحقيق سامى مكى العانى \_ مطبعة النهضة \_ بغداد.

#### شعر النصرانية.

القس لويس شيخو اليسوعي \_ مطبعة الآباء اليسوعيين \_ بيروت (١٨٩٠)م.

#### الشعر والشعراء.

ابن قتيبة: أبو محمد، عبدالله بن مسلم. المتوفى سنة (٢٧٦هـ). ت أحمد محمد شاكر. دار المعارف ـ مصر ـ (١٣٨٦هـ/١٩٦٦م).

# الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها.

لأبي الحسين: أحمد بك فارس ت مصطفى الشويمي، ط مؤسسة بدران سنة ١٩٦٤م - ١٣٨٣هـ - بيروت.

# صبح الأعشى في صناعة الإنشا.

القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي ـ المتوفى سنة (٨٢١هـ).

المطبعة الأميرية \_ القاهرة \_ (١٣٣١هـ/١٩١٣م).

#### الصحاح .

الجوهري: اسماعيل بن حماد ـ المتوفى سنة (٣٩٣هـ). ت عبد الغفور عطار ـ مطابع دار الكتاب العربي ـ القاهرة ـ (١٣٧٦هـ/١٩٥٦)م.

# الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز.

العلوي: يحيى بن حمرة - مطبعة المقتطف - القاهرة - ( ۱۳۳۲ هـ/ ۱۹۱٤ م) - نسخة مصورة عنها بالأوفست.

# عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح.

بهاء الدين السبكي: أحمد بن علي بن الكافي. المتوفى سنة (٧٧٧هـ). مطبوع ضمن شروح التلخيص ـ مطبعة عيسى الحلبي (١٩٣٧)م.

#### العقد الفريد.

ابن عبد ربه: أبو عمر، أحمد بن محمد. المتوفى سنة (٣٢٧هـ) الطبعة الثانية \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة \_ (١٣٧٢هـ/ ١٩٥٧م).

#### العمدة (في صناعة الشعر ونقده).

ابن رشيق: أبو علي، الحسن القيرواني. المتوفى سنة (٤٦٣هـ) الطبعة الثالثة \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة \_ (١٣٨٣)هـ ت محيى الدين عبد الحميد.

#### العين.

الخليل بن أحمد الفراهيدي. المتوفى سنة (١٧٠هـ). ت عبد الله درويش ـ مطبعة العاني ـ بغداد (١٣٨٦هـ/١٩٧٦م). جـ١ فقط.

# الفاضل.

المبرد: أبو العباس، محمد بن يزيد. ت عبد العزيز الميمني. مطبعة دار الكتب المصرية \_ القاهرة \_ (١٣٧٥هـ/١٩٥٦م).

#### الفوائد الضيائية في شرح الكافية الحاجبية.

الجامي: عبد الرحمن بن محمد ـ مطبعة محرم أفندي ـ استامبول (۱۲۸۰)هـ.

# الكامل.

المبرد - ت زكي مبارك - مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة (١٩٣٦)م. الكتاب.

سيبويه: أبو بشر، عمرو بن عثمان. المتوفى سنة (١٨٠هـ) المطبعة الأميرية \_ بولاق \_ الطبعة الأولى \_ (١٣١٦)هـ، ونسخة مصورة عنها بالأوفست.

# كتاب الكتاب.

ابن درستوریه: عبد الله بن جعفر بن محمد. المتوفى سنة (٣٤٧هـ) نشر لویس شیخو الیسوعي ـ المطبعة الكاثولیكیة ـ بیروت ـ (١٩٢٧)م الطبعة الثانیة.

#### الكشكول.

بهاء الدين العاملي: محمد بن حسين بن عبد الصمد. المتوفى سنة (١٠٣١هـ). ت طاهر أحمد الزاوي \_ مطبعة عيسى الحلبي القاهرة \_ (١٣٨٠هـ/١٩٦١م).

#### الُّلامات.

الزجاجي. ت مازن المبارك - المطبعة الهاشمية - دمشق - (١٣٨٩هـ/ ١٣٨٩م).

#### لسان العرب.

ابن منظور: أبو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم. المتوفى سنة (٧١١هـ) \_ المطبعة الأميرية \_ بولاق \_ الطبعة الأولى \_ (١٣٠٣) هـ. وطبعة دار صادر \_ بيروت \_ (١٣٧٤هـ/١٩٥٥).

المؤتلف والمختلف (في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم).

الأمدي: أبو القاسم، الحسن بن بشر المتوفى سنة (٣٧٠هـ) نشر القدسي سنة (١٣٥٤)هـ.

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.

ابن الأثير: ضياء الدين \_ ت أحمد الحوفي وبدوي طبانة \_ الطبعة الأولى \_ مطبعة نهضة مصر \_ القاهرة \_ (١٣٧٩هـ/١٩٥٩م).

مجاز القرآن.

أبو عبيدة: معمر بن المثنى. ت محمد فؤاد سزكين ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة (١٣٧٤هـ/١٩٥٤م).

مجالس ثعلب.

أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد. المتوفى سنة (٢٩١هـ) ت عبد السلام محمد هارون \_ مطبعة دار المعارف \_ مصر \_ الطبعة الثانية .

مجالس العلماء.

الزجاجي. ت عبد السلام محمد هارون ـ طبع الكويت (١٩٦٢)م. مجمع الأمثال.

الميداني: أحمد بن محمد بن أحمد \_ المتوفى سنة (١٨٥هـ). مطبعة بيبان وشركاه \_ بيروت \_ ١٩٦١م. وطبعة مطبعة السعادة \_ الثانية \_ (القاهرة ١٣٧٩هـ/١٩٥٩م).

مجموع أشعار العرب \_ (ديوان رؤبة بن العجاج).

جمع وليم الورد البروسي ـ مطبعة دروفلين ـ ليبزغ سنة (١٩٠٣)م .

مجموع المعاني.

مؤلفها مجهول.

الطبعة الأولى \_ مطبعة الجواثب \_ القسطنطينية (١٣٠١)هـ.

المحاسن والأضداد.

الجاحظ. ت فوزي عطوي ـ الشركة اللبنانية للطباعة والنشر ـ بيروت 1979م.

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها.

ابن جني . ت النجدي والنجار وعبد الفتاح اسماعيل . لجنة إحياء التراث الإسلامي \_ القاهرة \_ (١٣٨٦هـ) .

#### مختار الشعر الجاهلي.

الشنتمري ـ ت مصطفى السقا ـ الطبعة الثانية ـ مطبعة مصطفى الحلبي ـ القاهرة سنة (١٣٦٨هـ/١٩٤٨م).

مختارات شعراء العرب ـ مختارات ابن الشجري.

ابن الشجري: هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي المتوفى سنة (٢٤٥هـ).

الطبعة الأولى \_ مطبعة الاعتماد \_ القاهرة سنة (١٣٤٤هـ/١٩٣٥م).

#### مراتب النحويين.

أبو الطيب اللغوي: عبد الواحد بن علي. المتوفى سنة (٣٥٠هـ). ت محمد أبو الفضل إبراهيم \_ مطبعة نهضة مصر \_ القاهرة (١٩٥٥)م.

## المزهر في علوم اللغة وأنواعها.

السيوطى \_ مطبعة عيسى الحلبي .

مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف.

محمد عليان المرزوقي \_ مطبوع مع الكشاف، ومنفرداً.

#### المصباح المنير في غريب شرح الرافعي الكبير.

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي. المتوفى سنة (٧٧٠هـ). المطبعة الأميرية \_ مصر \_ سنة (١٩١٢)م الطبعة الثالثة.

#### معاني الشعر.

الإشتانداني: أبو عثمان، سعيد بن هارون. طبع دار الكتاب الجديد ـ بيروت سنة (١٩٦٤)م.

## المعاني الكبير في أبيات المعاني.

ابن قتيبة. الطبعة الأولى ـ المعارف العثمانية ـ حيدر آباد (١٣٨٦هـ/ ١٩٤٩م).

#### معجم الشعراء.

المزرباني: أبو عبدالله، محمد بن عمران بن موسى. المتوفى سنة (٣٨٤هـ). ت عبد الستار أحمد فراج ـ مطبعة عيسى الحلبي ـ القاهرة (١٣٧٩هـ/١٩٦٠م).

#### معجم مقاييس اللغة.

أحمد بن فارس زكريا الرازي. المتوفى سنة (٣٩٥هـ). ت عبد السلام محمد هارون ـ مطبعة عيسى الحلبي ـ القاهرة ـ ط أولى.

## المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم.

الجواليقي: أبو منصور، موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر. المتوفى سنة (٥٤٠هـ) ت أحمد محمد شاكر. مطبعة دار الكتب المصرية (١٣٦١)هـ.

#### مفتاح العلوم.

السكاكي: يوسف بن محمد بن علي. المتوفى سنة (٣٢٦هـ). الطبعة الأولى ـ المطبعة الأدبية ـ القاهرة (١٣١٧)هـ.

## المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية.

العيني: محمود بن أحمد. المتوفى سنة (٨٥٥هـ) مطبوع على هامش حاشية الصبان على الأشموني \_ مطبعة الحلبي \_ القاهرة.

#### مقدمة كتاب المباني.

لمؤلف مجهول ـ ضمن «مقدمتان في علوم القرآن».

ت آرثر جفري. مطبعة السنة المحمدية ـ القاهرة (١٩٥٤)م.

#### منازل الحروف.

الرمّاني \_ ضمن «رسائل في النحو واللغة» ت مصطفى جواد، ويعقوب مسكوني . المؤسسة العامة للصحافة والطباعة العراقية \_ بغداد \_ (١٣٨٨هـ/١٩٦٩م) .

#### المنصف.

ابن جني. ت ابراهيم مصطفى وعبدالله أمين \_ الطبعة الأولى \_ مطبعة مصطفى الحلبي \_ القاهرة \_ (١٩٥٤)م.

## الموازنة بن شعر أبي تمام والبحتري.

الأمدي: أبو القاسم، الحسن بن بشر. المتوفى سنة (٣٧١هـ). ت أحمد صقر. مطبعة دار المعارف مصر - (١٣٨٠هـ/١٩٦١)م.

## الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء.

المرزباني. ت البجاوي مطبعة لجنة البيان العربي القاهرة (١٩٦٥)م. وطبعة السلفية (١٩٦٥)هـ.

#### الموشى ـ الظرف والظرفاء.

الوشاء: أبو الطيب، محمد بن أحمد بن اسحاق بن يحيى النحوي . المتوفى سنة (٣٢٥هـ) ت كمال مصطفى . الطبعة الثانية مطبعة الاعتماد \_ القاهرة \_ سنة (١٣٧٣هـ/ ١٩٥٣)م .

## نزهة الألبا في طبقات الأدبا \_ أي: النحاة.

ابن الأنباري: أبو البركات، كمال الدين، عبد الرحمن بن محمد ت محمد أبو الفضل إبراهيم ـ مطبعة المدني ـ القاهرة ـ سنة (١٣٨٦هـ/

۱۹۶۷م). وطبعة أخرى بإحدى المطابع المصرية سنة (۱۲۹٤)هـ. وما لم ترد اشارة إلى طبعته في موضعــه: فمرادى به الطبعة القديمة ـ هذه.

## نزهة الطرف في علم الصرف.

الميداني ب مطبعة الجوائب \_ القسطنطينية \_ سنة (١٢٢٨)هـ \_ الطبعة الأولى .

## النوادر في اللغة.

أبو زيد الأنصاري: سعيد بن أوس بن ثابت. المتوفى سنة (٢١٥هـ). الطبعة الثانية ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت (١٩٦٧)م.

## الوساطة بين المتنبي وخصومه.

القاضي الجرحاني: أبو الحسن، علي عبد العزيز المتوفى سنة (٣٦٦هـ) ت محمد أبو الفضل ابراهيم والبجاوي. الطبعة الثانية ـ مطبعة عيسى الحلبي ـ القاهرة سنة (١٣٧٠هـ/ ١٩٥١م). وطبعة مطبعة العرفان صيدا ـ لبنان سنة (١٣٣١هـ).

## همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع.

السيوطى \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة (١٣٢٧)هـ.

# ك تب مُث نُوعَةً

أبجد العلوم.

صديق حسن خان \_ طبعة الهند.

ابن رشد والرشدية.

أرنست رينان \_ ترجمة عادل زعيتر \_ مطبعة عيسى الحلبي \_ القاهرة \_ (١٩٥٧)م.

اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين.

الزبيدي. المطبعة الميمنية ـ القاهرة سنة (١٣١١)هـ.

إخبار العلماء بأخبار الحكماء \_ أخبار الحكماء، أو \_ أخبار العلماء، أو تاريخ القفطى .

مطبعة السعادة \_ القاهرة \_ (١٣٢٦)هـ.

آداب الشافعي ومناقبه.

ابن أبي حاتم الرازي \_ ت الشيخ عبد الغني عبد الخالق \_ مطبعة السعادة سنة (١٣٧٧هـ/١٩٥٣م).

إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد.

محمد بن ابراهيم بن ساعد الأنصاري ـ المتوفى سنة (٧٤٩هـ). مطبعة الموسوعات ـ مصر ـ (١٣١٨هـ/ ١٩٠٠م).

أسد الغابة في معرفة الصحابة.

ابن الأثير - المطبعة الوهبية - القاهرة - (١٢٨٥)هـ.

الاستيعاب في أسماء الأصحاب.

الحافظ ابن عبد البر: أبو عمر، يوسف بن عبدالله محمد. المتوفى سنة (٢٩٣٨هـ) مطبعة مصطفى محمد - (١٩٣٩هـ/١٩٣٩م). بحاشية الإصابة.

الإشارات إلى أسماء المبهمات.

النووي ـ طبعة لاهور.

الإصابة في تمييز الصحابة.

الحافظ ابن حجر. مطبوعة مع الاستيعاب.

أعلام الإسلام (الإمام الشافعي).

مصطفى عبد الرزاق ـ مطبعة عيسى الحلبي سنة (١٩٤٥)م.

الأعلام.

خير الدين الزركلي ـ المطبعة العربية \_ مصر \_ (١٣٣٥هـ/١٩٢٧م).

أعلام العرب في العلوم والفنون.

عبد الصاحب الدجيلي. طبع النجف العراق ـ (١٣٧٤هـ/١٩٥٤م). البداية والنهاية.

ابن كثير: اسماعيل بن عمر. المتوفى سنة (٧٧٤هـ). مطبعة السعادة ــ القاهرة ـ (١٣٥١)هـ.

بيان زغل العلم والطلب.

الحافظ الذهبي \_ مطبعة التوفيق \_ دمشق (١٣٤٧)ه\_.

تاريخ ابن العبرى ـ مختصر الدول.

ابن العبري: أبو الفرج، غريغوريوس بن هارون الملطي. المتوفى سنة (٦٨٥هـ) المطبعة الكاثوليكية \_ بيروت \_ (١٨٩٠)م.

#### تاريخ ابن الوردي.

زين الدين عمر بن مظفر بن عمر. المتوفى سنة (٧٤٩هـ) طبعة جمعية المعارف \_ (١٢٦٥هـ) المعارف \_ (١٢٨٥هـ).

## تاريخ أبي الفدا ـ المختصر في تاريخ البشر.

عماد الدين، اسماعيل. المتوفى سنة (٧٣٧هـ) المطبعة الحسينية المصرية \_ (١٣٢٥)هـ.

## تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي.

إدوارد جرانفيل بروان ـ ترجمة إبراهيم أمين الشواربي ـ مطبعة السعادة ـ مصر ـ (١٣٧٣هـ/١٩٥٤م).

#### تاريخ الأدب الفارسي.

رضا زاده شفق \_ ترجمة محمد موسى هنداوي \_ عن الفارسية \_ طبعة دار الفكر العربي (١٣٦٦هـ/١٩٤٧)م.

#### تاريخ الإسلام.

الحافظ الذهبي: أبو عبدالله، محمد بن أحمد بن عثمان. المتوفى سنة (٧٤٨هـ). مصورة دار الكتب (٣٩٦) تاريخ، ونسخة خطية أخرى منقولة عن نسخة الدار وعلى نفقتها بقلم محمد أفندي قناوي.

#### تاريخ الأدب العربي.

بروكلمان. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. دار المعارف مصر مروكلمان. مع النسخة الألمانية الآتي ذكرها والملحق.

#### تاریخ بغداد.

الخطيب البغدادي. مطبعة السعادة سنة (١٣٤٩)هـ. والمصورة عنها. تاريخ التشريع الإسلامي.

محمد الخضري \_ مطبعة الاستقامة \_ الطبعة الرابعة (١٣٥٣هـ/ ١٣٥٣م).

#### تاريخ حكماء الإسلام.

ظهير الدين: أبو الحسن، علي بن زيد البيهقي المتوفى سنة (٥٦٥هـ). تاريخ دول الإسلام.

الحافظ الذهبي. مطبعة دائرة المعارف النظامية \_حيدر آباد (١٣٣٧)هـ. تاريخ الدعوة الإسماعيلية.

مصطفى غالب: من كتاب الاسماعيلية المحدثين نشر دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ـ سوريا ـ دمشق.

## تاريخ الفلسفة في الإسلام.

دي بور ـ جامعة أمستردام. ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (١٣٦٨هـ/١٩٤٨م). ـ الطبعة الثالثة.

تاريخ علماء بغداد \_ المسمى بـ «منتخب المختار» .

محمد بن رافع السلامي. المتوفى سنة (٧٧٤هـ) ت عباس العزاوي مطبعة الأهالي ـ بغداد ـ (١٣٥٧هـ/١٩٣٨م).

## تاريخ القضاء في الإسلام.

أحمد عبد المنعم البهي \_ مطبعة لجنة البيان (١٩٦٥)م.

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه.

الحافظ ابن حجر ـ ت البجاوي والنجار ـ الدار المصرية للتأليف والترجمة ـ (١٣٨٦هـ/١٩٦٧م).

### التحفة البهية في طبقات الشافعية.

الشرقاوي: عبدالله بن حجازي بن إبراهيم \_ المتوفى سنة(١٢٢٧)ه.. مخطوطة دار الكتب المصرية (٥٧٨) تاريخ.

تذكرة النوادر (من المخطوطات العربية).

مطبعة دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر آباد \_ سنة (١٣٥٠)ه..

تراث العرب العلمي (في الرياضيات والفلك).

قدري حافظ طوقان ـ دار القلم ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة (١٣٨٢هـ/١٩٦٣م).

#### التعريفات.

الجرجاني: علي بن محمد بن علي. المتوفى سنة (١٢٨هـ) المطبعة الوهبية ـ مصر \_ (١٢٨هـ) هـ. وط الحلبي.

#### التفسير ورجاله.

محمد الفاضل بن عاشور \_ مجمع البحوث الإسلامية \_ الأزهر \_ (١٣٩٠هـ/١٩٧٠م).

#### التفسير والمفسّرون.

محمد حسين الذهبي \_ مطبعة السعادة (١٣٨١هـ/١٩٦١م). الطبعة الأولى.

#### تهذيب التهذيب.

الحافظ ابن حجر. طبعة حيدر آباد الدكن سنة (١٣٢٧)هـ.

#### جامع التواريخ.

رشيد الدين، فضل الله الهمداني - الوزير المقتول سنة (٧١٨هـ). ترجمة محمد موسى هنداوي، ومحمد صادق نشأت وفؤاد عبد المعطي - عن الفارسية. نشر وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية العربية المتحدة - الإقليم الجنوبي - مصر.

#### الجامع المختصر.

ابن الساعي الخازن: أبوطالب، علي بن أنجب. المتوفى سنة (٦٧٤هـ). ت مصطفى جواد\_المطبعة السريانية الكاثوليكية\_بغداد سنة (١٣٥٣هـ/١٩٣٤م). جـ (٩) فقط.

## حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة.

السيوطي. ت محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي \_ (١٣٨٧هـ/١٩٩٩م)، وطبعة مطبعة إدارة الوطن \_ مصر (١٢٩٩)هـ.

#### الحكومة الإسلامية.

للإمام روح الله الخميني ـ طبعة مؤسسة الأعلى ـ بيروت.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.

الحافظ أبو نعيم الأصفهاني. أحمد بن عبدالله بن أحمد. المتوفى سنة (١٣٥٧هـ). الخانجي ومطبعة السعادة \_ مصر (١٣٥٧هـ/١٩٣٨م).

#### الحيوان.

الجاحظ ـ ت عبد السلام محمد هارون ـ الطبعة الثالثة (١٣٨٨هـ/١٩٦٩م)، نسخة مصورة عنها بالأوفست ـ بيروت ـ دار الكتاب العربي .

#### خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال.

صفي الدين، أحمد بن عبدالله الخزرجي الأنصاري. المطبعة الخيرية \_ الطبعة الأولى \_ سنة (١٣٢٢)هـ.

## دائرة معارف القرن الرابع عشر (الهجري).

محمد فريد وجدي. المتوفى سنة (١٣٣٨هـ) مطبعة دائرة معارف القرن العشرين سنة (١٣٤٤هـ/١٩٢٤م.

#### الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.

ابن حجر. ت محمد سيد جاد الحق \_ مطبعة المدني \_ مصر سنة (١٣٨٥هـ/١٩٦٦م). الطبعة الثانية .

#### دروس في الجهاد والرفض.

آية الله الإمام الخميني (مجموعة نداءات وبيانات وفتاوي).

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.

ابن فرحون: برهان الدين، إبراهيم بن علي بن محمد. المتوفى سنة

(٧٩٩هـ). مطبعة السعادة ـ مصر (١٣٢٩)هـ. الذيل على الروضتين أو (تراجم رجال القرنين السادس والسابع).

أبو شامة: شهاب الدين، محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المتوفى سنة (٣٦٦هـ). نشر عزت العطار. الطبعة الأولى \_ (١٣٦٦هـ/١٩٤٧م). نشر عزت العطار. الرازي مفسراً.

محسن عبد الحميد ـ رسالة جامعية مقدمة إلى كلية الآداب/ جامعة القاهرة سنة (١٩٧٢)م.

#### الرسالة القشيرية.

القشيري: أبو القاسم، عبد الكريم بن هوازن. المتوفى سنة (١٢٥هـ). نسخة مصورة بالأوفست عن طبعة بولاق سنة (١٢٩٠)هـ. مع شرحها لشيخ الإسلام ـ زكريا الأنصاري، وحاشية الشيخ العروسي.

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات.

الخوانساري: محمد باقر الموسوي. طبعة طهران ـ الأولى (١٣٠٧)هـ. والثانية (١٣٦٧)هـ.

#### الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية.

أبو عذبة: الحسن بن عبد المحسن ـ من علماء القرن الثاني عشر الهجري مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ـ حيدر آباد (١٣٢٢)هـ.

#### سلاجقة إيران والعراق.

عبد النعيم حسنين: طبع لجنة التأليف والترجمة (١٩٥٩)م.

#### السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين.

محب الدين الطبري: أحمد بن عبدالله. المتوفى سنة (١٩٤هـ). المطبعة العلمية ـ حلب (١٣٤٦هـ/١٩٢٨م).

#### السهروردي.

سامي الكيالي ـ دار المعارف ـ مصر (١٩٥٥)م.

#### سيرة ابن هشام.

أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب. المتوفى سنة (٢١٨هـ). المطبوعة على هامش شرحها (الروض الأنف) للسهيلي ط. الجمالية بمصر سنة (١٣٣٧هـ/١٩١٤م). والمطبوعة منفردة بمطبعة الحلبي.

#### سير أعلام النبلاء.

الحافظ الذهبي. مصورة دار الكتب المصرية، عن أحمد الثالث ج (١٢١٩٥).

السيرة الحلبية، وبهامشها: السيرة النبوية والآثار المحمدية.

الأولى: لعلي بن برهان الدين الحلبي، والثانية لأحمد زيني وحلان طبعة بولاق (١٢٩٢)هـ.

سيرة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه).

أبو الفرج بن الجوزي: عبد الرحمن بن علي. المتوفى سنة (٥٩٧هـ).

#### شذرات الذهب في أخبار من ذهب.

ابن العماد الحنبلي: عبد الحي. المتوفى سنة (١٠٨٩هـ). نشر القدس \_ مطبعة الصدق الخيرية (١٣٥٠هـ.

## شرح الشفاء أو (نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض).

الخفاجي: شهاب الدين أحمد. المتوفى سنة (١٠٦٩هـ) المطبعة العثمانية ـ تركيا ـ ١٠٦٧هـ ـ ١٣١٧هـ.

## شرح الشفاء.

علي القاري: علي بن محمد سلطان الهروي. المتوفى سنة (١٠١٤هـ) مطبعة در سعاد ت ـ تركيا سنة (١٣١٦)هـ.

#### الشيعة وفنون الإسلام.

حسن الصدر. مطبعة العرفان ـ صيدا ـ لبنان ـ سنة (١٣٣١)هـ.

#### صفة الصفوة.

أبو الفرج ابن الجوزي. مطبعة دار المعارف العثمانية ـ حيدر آباد سنة ١٣٥٦هـ.

#### ضبط الأعلام.

أحمد تيمور باشا. مطبعة عيسى الحلبي ـ الطبعة الأولى ـ (١٣٦٦هـ/١٩٤٧م).

طائفة الإسماعيلية (تاريخها، نظمها، عقائدها).

محمد كامل حسين \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (١٩٥٩)م. الطبقات الكبرى.

ابن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر سنة (١٣٩٨هـ/١٩٨٧م).

#### طبقات الحنابلة.

ابن أبي يعلى: أبو الحسين، محمد المتوفى سنة (٥٢٦هـ) مطبعة الاعتدال \_ دمشق \_ (١٣٥٠)هـ.

#### طبقات الشافعية الكبرى.

ابن السبكي \_ المطبعة الحسينية (١٣٢٤)هـ \_ وطبعة عيسى الحلبي بتحقيق الحلو والطناحي .

#### طبقات الشافعية.

أبو بكر، ابن هداية الله الحسيني. المتوفى سنة (١٠١٤هـ) مطبعة بغداد (١٣٥٦)هـ.

#### طبقات الشافعية.

ابن قاضي شهبة: تقي الدين، أبوبكر بن أحمد. المتوفى سنة (٥٦١هـ). مخطوطة دار الكتب (١٥٦٨) تاريخ ـ مايكروفلم ـ (٥٦١).

#### طبقات الشافعية.

النووي - مخطوطة دار الكتب المصرية (١٠٢١).

طبقات الشافعية (العقد المذهب في طبقات حملة المذهب).

ابن الملقن الأندلسي: عمر بن علي. المتوفى سنة (١٠٤هـ) مخطوطة دار الكتب المصرية (٥٧٩)تاريخ.

#### طبقات الشافعية.

الإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم. المتوفى سنة (٧٧٧هـ). ت عبدالله الجبوري. مطبعة الإرشاد\_ بغداد \_ (١٣٩٠هـ/١٩٧٠م).

#### طبقات فحول الشعراء.

ابن سلام \_ شرح محمود محمد شاكر \_ مطبعة دار المعارف \_ بمصر (١٩٥٢)م.

#### طبقات الفقهاء.

أبو اسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف. المتوفى سنة (٤٧٦هـ).

#### طبقات القراء (غاية النهاية).

الجزري: شمس الدين، أبو الخير، محمد بن محمد المتوفى سنة (١٩٣٧هـ). مطبعة السعادة \_ مصر \_ (١٩٣١هـ/١٩٥٢)م.

#### طبقات المفسرين.

السيوطي ـ ليدن سنة (١٨٣٩)م وطهران سنة (١٩٦٠)م.

### طبقات المفسرين.

شمس الدين الداودي: محمد بن علي. المتوفى سنة (٩٤٥هـ). مايكروفلم دار الكتب المصرية (٣٢) عن مخطوطة الدار (١٦٨) تاريخ والمطبوعة بمطبعة الاستقلال الكبرى بتحقيق علي محمد عمر. (١٣٩٧هـ/١٩٧٧م).

#### طبقات المفسرين.

الأودني أحمد بن محمد. مايكروفلم دار الكتب المصرية (٣٤٦٦) عن مخطوطة الدار (١٨٥٩) تاريخ طلعت.

#### طبقات النحويين واللغويين.

الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن. المتوفى سنة (٣٧٩)هـ ت محمد أبو الفضل ـ الطبعة الأولى ـ نشر الخانجي ـ مصر سنة (١٣٧٣هـ/١٩٥٤م).

#### طبقات النحاة واللُّغويين.

ابن قاضي شهبة. مصورة دار الكتب المصرية (١١٩٨٨) عن مخطوطة ظاهرية دمشق (٤٣٨٠) تاريخ. والقطعة المطبوعة في النجف ت محسن غياض سنة (١٩٧٣).

## ظهر الإسلام.

أحمد أمين. الطبعة الأولى - مكتبة النهضة المصرية (١٩٥٥)م.

#### العبر في خبر من غبر.

الحافظ الذهبي. مطبعة حكومة الكويت (١٣٨٦هـ/١٩٦٦).

## عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان.

العيني: أبـو محمد، محمود بن أحمد. المتوفى سنة (١٥٨هـ) نسخة ملفقة: بعضها مخطوط، وبعضها مصور. دار الكتب المصرية (١٥٨٤) تاريخ.

## عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فماثة فأكثر.

جميل العظم. المطبعة الأهلية \_ بيروت \_ (١٣٢٦)هـ.

#### علم التاريخ عند المسلمين.

فرانزر وَنثال. ترجمة صالح أحمد العلي. نشر مكتبة المثنى - بغداد سنة (١٩٦٣)م.

#### عيون الأنباء في طبقات الأطباء.

الموفق ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم. المتوفى سنة (٣٦٨هـ) المطبعة الوهبية \_ الطبعة الأولى (١٢٩٩هـ/١٨٨٨م).

#### الغدير في الكتاب والسنة والأدب.

عبد الحسين. أحمد الأميني النجفي ط. دار الكتاب العربي - لبنان.

الغرة المنيفة في تحقيق مناقب الإمام أبي حنيفة.

الغزنوي: سراج الدين، أبو حفص، عمر. المتوفى سنة (٧٧٧هـ). مطبعة السعادة سنة (١٣٧٠هـ/١٩٠٠).

#### الفتح المبين في طبقات الأصوليين.

الشيخ عبدالله مصطفى المراغي. مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة (١٣٦٦هـ/١٩٤٧م).

#### فخر الدين الرازى، وآراؤه الكلامية والفلسفية.

محمد صالح الزركان. دار الفكر ـ بيروت. رسالة جامعية مقدمة إلى جامعة القاهرة سنة (١٩٦٣م).

## فخر الدين الرازي، حياته وآثارهـ الإِمام.

على محمد حسن العماري \_ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية \_ مصر سنة (١٣٨٨هـ/١٩٦٩م).

#### الفهرست.

ابن النديم: أبو الفرج، محمد بن اسحاق. المتوفى سنة (٣٨٥هـ) المطبعة الرحمانية سنة (١٣٤٨)هـ.

فهارس المكتبات العربية والأجنبية ـ التي استخدمناها في تقصي كتب الإمام الرازي ـ وهي كثيرة.

الفوائد البهية في تراجم الحنفية.

وبهامشها: التعليقات السنية على الفوائد البهية كلاهما من تأليف محمد عبد الحي اللكنوي الهندي. مطبعة السعادة سنة (١٣٧٤)هـ.

#### فوات الوفيات.

الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد. المتوفى سنة (١٢٧هـ). طبعة بولاق سنة (١٢٨٣). هـ.

الفيلسوف المفترى عليه (ابن رشد).

محمود قاسم \_ مطبعة مخيمر \_ القاهرة.

قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر.

ابن أبي مخرمة: الطيب بن عبدالله بن أحمد. المتوفى سنة (٩٤٧هـ). مخطوطة دار الكتب المصرية (١٦٧) تاريخ.

#### الكامل (في التاريخ).

ابن الأثير. المطبعة العامرة \_ مصر \_ سنة (١٢٩٠)هـ.

الكتاب المقدس ـ العهد القديم (التوارة، والعهد الجديد الإنجيل).

مطبعة عنتر \_ القاهرة سنة (١٩٦٥م).

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.

حاجي خليفة: مصطفى عبدالله. مطبعة وكالة المعارف ـ استامبول سنة (١٣٦٠هـ/١٩٤١م). مع ذيله: «إيضاح المكنون» لإسماعيل البغدادي.

## اللؤلؤ المنظوم في مبادىء العلوم.

الشيخ محمد أبو عليان. المطبعة الحسينية \_ مصر \_ سنة (١٣٢٥)هـ. اللياب في تهذيب الأنساب.

ابن الأثير. نشر مكتبة القدسى سنة (١٣٥٧)هـ.

لسان الميزان.

الحافظ ابن حجر. مطبعة مجلس دائرة المعارف ـ حيدر آباد ـ سنة (١٣٣٠)هـ.

مؤلفات ابن سينا.

جورج شحاتة قنواتي. مطبعة دار المعارف ـ مصر ـ (١٩٥٠)م.

مؤلفات الغزالي.

عبد الرحمن بدوي. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب - القاهرة سنة (١٣٨٠هـ/١٩٦١م).

المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر.

عبد المتعال الصعيدي. طبع دار الحمامي ـ القاهرة.

مجموعة الرسائل المنيرية.

المطبعة العربية \_ القاهرة سنة (١٣٤٣)هـ.

مجموعة الرسائل الكبرى.

تقي الدين ابن تيمية. مطبعة محمد علي صبيح سنة (١٣٨٥هـ/١٩٦٦م).

مذكرة في تاريخ التشريع الإسلامي.

الشيخان: محمد علي السايس، وعبد الرحمن تاج. مطبعة وادي الملوك سنة (١٣٥٧هـ/١٩٣٤م).

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع.

صفي الدين: عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي. المتوفى سنة (١٣٧٣هـ/١٩٥٤م).

مرآة الجنان وعبرة اليقظان.

اليافعي: عبدالله بن أسعد بن على . المتوفى سنة مصورة مؤسسة الأعلمي

بالأوفست سنة (١٩٧٠)م عن طبعة حيدر آباد سنة (١٣٣٨)هـ. مرآة الزمان في تاريخ الأعيان.

سبط بن الجوزي: شمس الدين، أبو المظفر، يوسف بن قزأوغلي. المتوفى سنة (٣٥٤هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد \_ (١٢٧٠هـ/ ١٩٥١م).

## معجم الأدباء.

الحموي: شهاب الدين، أبو عبدالله، ياقوت بن عبدالله المتوفى سنة (١٩٢٧هـ). مطبعة دار المأمون ـ القاهرة سنة (١٩٢٧م).

#### معجم الأطباء (ذيل عيون الأنباء).

الدكتور أحمد عيسى. مطبعة فتح الله الياس ـ القاهرة سنة (١٣٦١هـ/١٩٤٢م).

#### معجم البلدان.

الحموي: مطبعة السعادة ـ القاهرة سنة (١٢٢٢)هـ.

#### معجم المؤلفين.

عمر رضا كحالة . مطبعة الترقى ـ دمشق سنة (١٣٨٠هـ/١٩٦٠).

#### معجم المطبوعات العربية والمعربة.

يوسف اليان سركيس ـ طبع مصر.

#### معدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزائر.

نعمان بن محمد بن العراق ـ ت د. محمد حميدالله. ط مجمع البحوث الإسلامية، إسلام آباد، باكستان (١٣٩٣هـ/١٩٧٣م).

## مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم.

طاش كبري زادة. أحمد بن مصطفى بن خليل. المتوفى سنة (٩٦٨)هـ. ت كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور. مطبعة الاستقلال الكبرى ـ مصر ـ سنة (١٩٦٨)م.

#### مقدمة ابن خلدون.

ت علي عبد الواحد وافي. نشر لجنة البيان العربي ـ القاهرة (١٩٦٨)م. الطبعة الثانية.

#### مكاتيب الرسول.

آیة الله حسین علی منتظری. ط طهران.

#### مناقب الإمام الشافعي.

البيهقي: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي. المتوفى سنة (١٩٥٨هـ) ت أحمد صقر \_ مطبعة دار التراث \_ مصر \_ سنة (١٣٩١هـ/١٩٧١م). الطبعة الأولى.

## المنتظم (في تاريخ الملوك والأمم).

ابن الجوزي: أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد المتوفى سنة (١٢٥٩). مطبعة دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد سنة (١٢٥٩)هـ.

#### المواهب اللدنية بالمنح المحمدية.

القسطلاني: أحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب. المتوفى سنة (٩٢٢هـ). طبع القاهرة سنة (١٢٨١)هـ.

#### ميزان الاعتدال في نقد الرجال.

الحافظ الذهبي. ت علي محمد البجاوي \_ مطبعة عيسى الحلبي سنة (١٣٨٢هـ/١٩٦٢م).

## النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.

ابن تغري بردي: جمال الدين، أبو المحاسن، يوسف المتوفى سنة (١٣٥٥هـ). مطبعة دار الكتب المصرية سنة (١٣٥٥هـ/١٩٢٦م).

## هدية العارفين (في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين).

إسماعيل البغدادي . المتوفى سنة (١٢٢٩)هـ طبع استامبول (١٩٥٥)م .

## الوافي بالوفيات.

الصفدي: صلاح الدين، خليل بن أيبك. المتوفى سنة (٧٦٤هـ). نشر فرانز شتايز ـ بفيسبادن سنة (١٣٨١هـ/١٩٦١م).

#### الوشيعة في نقد عقائد الشيعة.

الشيخ موسى جار الله. نشر الرابطة العلمية ـ النجف ـ العراق سنة (١٣٥٢هـ/١٩٢٥).

### وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.

ابن خلكان: أبو العباس، أحمد بن محمد بن ابراهيم المتوفى سنة (٦٨١هـ). نسخة ملفقة: جزؤها الأول مطبوع في دار الطباعة الأميرية المصرية سنة (١٢٧٥هـ). والجزء الثاني مطبوع بالميمنية بمصر سنة (١٢١٠)هـ.

## نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي.

على حسن عبد القادر. الطبعة الثانية \_ مصر \_ (١٩٥٩م).

النصيحة الذهبية لشيخ الاسلام بن تيمية.

الحافظ الذهبي. ملحقة بكتاب (بيان زغل العلم والطلب).

## خايت كمة

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ مَن الزَّكِيامِ مُ

أما بعد حمد الله وتعظيمه، والصلاة والتسليم على نبيّه وخليله وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ـ فبفضل من الله تعالى، وتوفيق منه ـ جل جلاله ـ قد فرغنا من تحقيق كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» وتصحيحه والتعليق عليه وإيضاحه وتنسيقه، وهو الموسوعة الأصوليّة للإمام الأجلّ فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين الرازيّ.

وإنّا لنرجو أن نكون بعملنا هذا قد أدّينا بعض الواجب، وأرضينا الباري تعلى، وخدمنا شريعتنا الغرّاء، وقدمنا لطلابها قواعد أصوليّة جامعة، جيّدة العرض، حسنة التنسيق، قويمة النصّ، مرتبطة بأصولها، مهيمنة على فروعها ومختصراتها، بيّنة العبارات، متينة الموضوعات.

ومع ما بذلنا من الجهد وتحمّلنا من الكدّ فإنّه قد وقعت في الكتاب هنات هيّنات، وأخطاء في أغلب المواضع بيّنات، فالنقص من طبيعة البشر، والكمال لخالق البشر، فمن ابتغاه من عامّة خلقه فقد غرته نفسه، وطلب ما ليس من شأنه.

ولذلك فقد رأينا أن نستدرك بعض ما فات، ونصوب بعض ما وقع من خطأ أو حدث عن سهو أو نسيان: عملاً بقول الإمام الشافعي \_رضي الله عنه\_: «إذا رأيتم الكتاب فيه الحاق واصلاح فاشهدوا له بالصحة».

وقال أبو العباس المبرّد: «الناس يلحقهم السهو والغلط فإذا غلطوا فرجعوا فكأن لم يغلطوا، وإذا أقاموا على الغلط بعد أن تبين لهم كانوا جهّالاً كذّابين».

على أنَّ عملنا هذا عمل خطير، وجهد كبير لا يقدر خطورته، ولا يدرك مدي

صعوبته إلّا امرؤ قدّر له أن يزاول مثله، أو يجهد بنحوه.

لا يعرف السوق إلا من يكابده

ولا الصبابة إلا من يعانيها

فإذا أضيف لخطورة العمل كثرة المشاغل، ووفرة المشاكل، وضيق الوقت، وتشتت الذهن، وكون هذا العمل أول عمل من نوعه نقوم به، فلم يسبق لنا تحقيق كتاب قبله، فإننا نستطيع أن نطمئن إلى أنّ إعذار الكرام على طرف الثمام.

ومهما يكن من أمر فإننا لنرجو أن تكون الأخطاء محدودة، والهفوات معدودة؛ فإن الجواد قد يكبو، وإن الصارم قد ينبو، وإنّ النار قد تخبو، وإنّ الانسان محل النسيان، «وإنّ الحسنات يذهبن السيئآت».

ومن ذا الني ترضى سجاياه كلّها

كفى المرء نبلًا أن تعلد معايب

# الفَه سَّت النَّفْصِيّلِ المُوضُوعَات النَّهُ الأَوْلِ الْمُولِ الْمُؤلِد

أوراق مصورة عن أواثل أو أواخر بعض نسخ المحصول.

| Yo_0/1                           | الخطية                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| YV/1                             | مقدمة تحفة المحصول                               |
| YV/1                             | أهمية علم أصول الفقه                             |
|                                  | أهمية كتـاب «البرهان» لإمام الحرمين الجويني،     |
| •                                | الغزالي (من كتاب أهل السنة)، وكتاب والعهد، ل     |
|                                  | «المعتمد» لأبي الحسين البصري (من كتب الم         |
| 1 7                              | الشافعي ـ رضي الله عنه ـ واهتمام الإمام فخر الدي |
|                                  | «المحصّول» على ضوئها، ليكون جامعاً لما فيها مر   |
| 41/1                             | أشياء مهمة مفيدة                                 |
| YA/1                             | ترجمة الفخر الرازي، والتعريف بكتابه «المحصول»    |
| من القرن السادس الهجري إلى أوائل | الكلام على عصر الفخر الرازي، أو النصف الثاني     |
| 44/1                             | السابع                                           |
| الإمام اللغوي أبي الحسن بن فارس  | الكـــلام على أهمية مدينة «الري»، وسبب انتقال    |
| 4./1                             | الرازي من مذهب الشافعي، إلى مذهب مالك            |
| ٣٠ ـه/١                          | ترجمة أبي الحسين بن فارس                         |
| ن كنيته، ونسبه الخمس: الرازي،    | الكـــلام على سلسلة نسب الفخــر الــرازي، وبيا   |
| W1/1                             | والطبرستاني، والقرشي، والتيمي، والبكري           |

بيان أن «الرازي» نسبة إلى مدينة «الريّ»، وبيان ما إذا كانت هذه النسبة قياسيّة، أو غير 1/4-17 قياسية. الترجمة لطائفة من المحدثين والأطباء اشتهروا بنسبة «الرازي» بيان أنَّ «الطبرستانيَّ» نسبة إلى مدينة «طبرستان» التي تسمى أيضاً: «مازندران»، مع بيان W1 -A/1 سبب نسبة الفخر إليها بيان أنَّ معظم الـذين ترجموا للفخر الرازيِّ قد نصُّوا على أنَّه عربيٌّ قرشيٌّ والردِّ على من زعم غير ذلك. بيان أن «التيمي» نسبة إلى «تيم قريش»: قبيلة الصديق رضي الله عنه: 44-4/1 44-4/1 بيان أن «البكري» نسبة إلى أبي بكر الصديق ـ رضى الله عنه الكلام على أن الفخر الرازي قد ولد - على الأصبح «أو الراجيح» - سنة 44/1 (A 0 ( E) 44-4/1 بيان مرجوحيّة القول بأنّ الفخر ولد سنة (٥٤٣) الكلام على نشأة الفخر الرازي، وأن والده (ضياء الدين عمر بن أحمد) كان أحد كبار الشافعية، وكان خطيب «الرّى» وعالمها وصاحب مؤلفات فقهية نفيسة. وقد نشأ 44/1 الفخر في حجره حتى توفي \_ رحمه الله \_ سنة (٥٥٩ هـ) بيان شغف الفخر الرازي بالعلم، وإنكبابه على التحصيل. وأنه ما أذن له في تدريس علم الكلام حتى حفظ اثنتي عشرة ألف ورقة 45/1 الكلام على نظرة الفخر الرازى للعلوم المختلفة 48/1 بيان سبب تلقيب أصحاب الفخر الرازى ـ من الشافعيّة والأشاعرة إيّاه بـ «الإمام» وأنه كان يدعى في «هراة» ب: «شيخ الإسلام» 40/1 بيان أنَّ المراد بكلمة «الإمام» إذا وردت مطلقة - في كتب الأصول والكلام الفخرالرازي 40-1 الكلام على مدينة «هراة» 1/4-07 ذكر الأشياء العلمية والعقليَّة الخمسة، التي جمعها الله \_ تعالى \_ للفخر الرازي، وأنه \_ رحمه الله \_ قد ترك مؤلفات وآثار علميّة تشهد له بذلك 40/1 بيان أنَّ الفخر الرازيِّ فقيه شافعيٌّ ، وإمام أصوليّ من أصوليي المتكلمين 41/1

بيان أنَّ الفخر الرازيِّ يكتب في أصول الفقه، كتابة البصير الناقد لا المقلد

| 1/17                                                                               | التابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سول، عن                                                                            | بيان أهم المزايا العلمية التي امتاز بها الفخر الرازي في «المحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41/1                                                                               | صنوه سيف الدين الآمدي في «الأحكام»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b> V/1                                                                       | الكلام على مصنفات الإمام فخر الدين الرازي، وآثاره العلمية المختلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۸/۱                                                                               | الكلام على مصنفات الفخر الأصولية والجدلية، عدا «المحصول»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸/۱                                                                               | الكلام على كتاب «ابطال القياس» للفخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸/۱                                                                               | بيان الخلاف في عنوان هذا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| م: أن الفخر                                                                        | بيان أن بعض الكتاب المحدثين قد تأثر بظاهر عنوان هذا الكتاب، فزع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>44/1</b>                                                                        | الرازي قد أنكر حجية القياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44/1                                                                               | رد المحقق ـ بإفاضة وتوسع ـ على هذا الزعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ودة ۲/۱                                                                            | الكلام على كتاب وإحكام الأحكام، للفخر، وبيان من ذكره، وأنه من كتبه المفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وجوده ۲/۱                                                                          | الكلام على كتاب والجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره والخلاف في اسمه، ومكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عظم في كتاب                                                                        | الكلام على كتاب ورد الجدل؛ للفخر، وبيان أنه قد انفرد بذكره الأستاذ جميل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | <b>A</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1/43                                                                               | (عقود الجوهر ) ص (۱۵۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1 / 73</b>                                                                      | «عقود الجوهر » ص (١٥٢)<br>الكلام على كتاب «الطريقة في الجدل» للفخر، وبيان من ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £7/1<br>£7/1                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | الكلام على كتاب والطريقة في الجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £4/1<br>£4/1                                                                       | الكلام على كتاب والطريقة في الجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره<br>مع الخلاف في اسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £4/1<br>£4/1                                                                       | الكلام على كتاب والطريقة في الجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره<br>مع الخلاف في اسمه<br>الكلام على كتاب والطريقة العلائية في الخلاف؛ للفخر، وبيان من ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۴۳/۱<br>۴۳/۱<br>ا (۹۸۰) انفرد                                                      | الكلام على كتاب والطريقة في الجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره<br>مع الخلاف في اسمه<br>الكلام على كتاب والطريقة العلائية في الخلاف؛ للفخر، وبيان من ذكره<br>الكلام على كتاب وعشرة آلاف نكتة في الجدل؛ للفخر، وبيان أن فهرس جوة                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣/١<br>٤٣/١<br>انفرد (٩٨٠) انفرد<br>٤٤/١                                          | الكلام على كتاب والطريقة في الجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره<br>مع الخلاف في اسمه<br>الكلام على كتاب والطريقة العلائية في الخلاف؛ للفخر، وبيان من ذكره<br>الكلام على كتاب وعشرة آلاف نكتة في الجدل؛ للفخر، وبيان أن فهرس جوا<br>بذكره<br>تصريح المحقق بشكه في أن الفخر قد أكثر من التأليف في علم الجدل                                                                                                                             |
| ٤٣/١<br>٤٣/١<br>انفرد<br>٤٤/١<br>٤٤/١<br>صاحب «هدية                                | الكلام على كتاب والطريقة في الجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره<br>مع الخلاف في اسمه<br>الكلام على كتاب والطريقة العلائية في الخلاف؛ للفخر، وبيان من ذكره<br>الكلام على كتاب وعشرة آلاف نكتة في الجدل؛ للفخر، وبيان أن فهرس جوة<br>بذكره<br>تصريح المحقق بشكه في أن الفخر قد أكثر من التأليف في علم الجدل<br>الكلام على كتاب والمحصّل في أصول الفقه؛ المنسوب للفخر، وبيان أن                                                          |
| ٤٣/١<br>٤٣/١<br>انفرد<br>٤٤/١<br>٤٤/١<br>صاحب «هدية                                | الكلام على كتاب والطريقة في الجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره<br>مع الخلاف في اسمه<br>الكلام على كتاب والطريقة العلائية في الخلاف؛ للفخر، وبيان من ذكره<br>الكلام على كتاب وعشرة آلاف نكتة في الجدل؛ للفخر، وبيان أن فهرس جوا<br>بذكره<br>تصريح المحقق بشكه في أن الفخر قد أكثر من التأليف في علم الجدل                                                                                                                             |
| ٤٣/١<br>٤٣/١ انفرد<br>١٩٨٠) انفرد<br>٤٤/١<br>عراحب (هدية<br>ماحب (هدية<br>تصحيف عن | الكلام على كتاب والطريقة في الجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره مع الخلاف في اسمه الكلام على كتاب والطريقة العلائية في الخلاف؛ للفخر، وبيان من ذكره الكلام على كتاب وعشرة آلاف نكتة في الجدل؛ للفخر، وبيان أن فهرس جوا بذكره بذكره تصريح المحقق بشكه في أن الفخر قد أكثر من التأليف في علم الجدل الكلام على كتاب والمحصّل في أصول الفقه؛ المنسوب للفخر، وبيان أن العارفين؛ (٢/ ١٨٠) قد انفرد بذكره، وتجسويز أنه وهم منه، أو والمحصول» |
| ٤٣/١<br>٤٣/١ انفرد<br>١٩٨٠) انفرد<br>٤٤/١<br>٤٤/١<br>تصحیف عن<br>تصحیف عن<br>١٤٤/١ | الكلام على كتاب والطريقة في الجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره مع الخلاف في اسمه الكلام على كتاب والطريقة العلائية في الخلاف؛ للفخر، وبيان من ذكره الكلام على كتاب وعشرة آلاف نكتة في الجدل؛ للفخر، وبيان أن فهرس جوة بذكره بذكره تصريح المحقق بشكه في أن الفخر قد أكثر من التأليف في علم الجدل الكلام على كتاب والمحصّل في أصول الفقه؛ المنسوب للفخر، وبيان أن العارفين؛ (٢/ ١٨٠) قد انفرد بذكره، وتجسويز أنه وهم منه، أو والمحصول» |
| ٤٣/١<br>٤٣/١ انفرد<br>١٩٨٠) انفرد<br>٤٤/١<br>٤٤/١<br>تصحیف عن<br>تصحیف عن<br>١٤٤/١ | الكلام على كتاب والطريقة في الجدل؛ للفخر، وبيان من ذكره مع الخلاف في اسمه الكلام على كتاب والطريقة العلائية في الخلاف؛ للفخر، وبيان من ذكره الكلام على كتاب وعشرة آلاف نكتة في الجدل؛ للفخر، وبيان أن فهرس جوا بذكره بذكره تصريح المحقق بشكه في أن الفخر قد أكثر من التأليف في علم الجدل الكلام على كتاب والمحصّل في أصول الفقه؛ المنسوب للفخر، وبيان أن العارفين؛ (٢/ ١٨٠) قد انفرد بذكره، وتجسويز أنه وهم منه، أو والمحصول» |

| لمؤلف له، أو أن         | إليه، وأن العلمـــاء ــ قديمـــاً ــ قد اختلفــوا في أنــه هو أو بعض تلامــذتــه ا |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ققين ـ كالقـاض <i>ي</i> | الفخــر لم يتمــه وأكمله غيره. مع ذكــر أمــاكن وجــوده، وأن بعض المحا             |
| ٤٥/١                    | البيضاوي المتوفى سنة (٦٨٥) أو (٦٩١) ـ قد شرحه                                      |
| الصلاح الصفدي           | الكلام على كتاب «النهاية البهائية»، في المباحث القياسية للفخر، وبيان أن            |
| هِ أَو الإِشارة إليه،   | قد ذكره في «الوافي » (٤/ ٧٥٥)، وأن الأصفهاني قد أكثر من ذكر                        |
| عالم»: (۱۱۹)،           | في كتابه شرح المحصول. وتجويز أنه المعنيّ بقول الفخر ـ في «الم                      |
| £V/1                    | «ولنا كتاب مفرد في القياس، فمن أراد الاستقصاء في القياس فليرجع إليه                |
| £Y/1                    | تفصيل الكلام عن كتاب والمحصول في علم أصول الفقه، بخصوصه                            |
| ِمنذ أن فرغ الفخر       | بيان أن «المحصول» هو أهم كتب الفخر الأصوليَّة، بل وأهم كتاب أصوليّ ظهر             |
| 1/43                    | من تاليفه، سنة (٥٧٥ هـ)، إلى هذا العصر                                             |
| على كلام للقرافي        | الكلام على تسمية هذا الكتاب، واختلاف العبارات في ترجمة عنوانه والرد                |
| ٤٨/١                    | يتعلق بذلك                                                                         |
| ذکروه ۱/۰۰              | بيان المؤرخين الذين ذكروا كتاب المحصول، وأن كل المترجمين للفخر قد                  |
|                         | بيان المصادر التي استمـد منها الفخر كتاب «المحصول»، وأنها أهم الكتب ا              |
|                         | «الــرســـالــــة» للشـــافعي وغيره من كتبـــه الأصــولية، وأن الفخــر كان يحف     |
| 01/1                    | كتابي «المعتمد» لأبي الحسين البصري، و «المستصفى» لأبي حامد الغزالي                 |
| 04/1                    | الكلام على شروح المحصول                                                            |
| 07/1                    | الكلام على شرح شمس الدين الأصفهاني                                                 |
| ٥٣/١                    | الكلام على شرح شهاب الدين القرافي                                                  |
| ح المحقق بأنه لم        | بيان أن القرافي قد ذكر: أن للنقشواني شرحاً على المحصول مع تصريع                    |
| 04/1                    | يستطع الاهتداء إليه                                                                |
| ن قد ذكر: أن لكل        | الكلام عن بعض المعلقين على «المحصول» وبيان أن صاحب وكشف الظنون                     |
| ن عبد الحميد بن         | من أحمد بن عثمان الجوزجاني، المتوفى سنة (٧٤٤ هـ)، وعز الدي                         |
| هـ) تعليقة عليه.        | هبة الله المدايني المعتزلي (الشهير بابن أبي الحديد، المتوفى سنة ٦٥٥                |
| ۰۳/۱                    | وأن القرافي نسب لابن يونس الموصلي تعليقة عليه أيضاً                                |
|                         | تجويز المحقق أن يكون وابن يونس» هو: عماد الدين محمد بن يونس بن م                   |
| 04-71                   | (٦٠٨ هـ)، المترجم له في طبقات ابن السبكي: (٥/٥): الطبعة الأولى)                    |
| ٥٣/١                    | الكلام على أهم مختصرات المحصول                                                     |
| 01/1                    | الكلام على كتاب «المنتخب» المنسوب للفخر أو أحد تلاميذه                             |

الكسلام على كتاب والحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي المتوفى سنة (-4 707) 08/1 الكلام على كتاب آخر اسمه - أيضاً -: «الحاصل من المحصول»، قد ذكر القرافي في الشرح: أنه لضياء الدين حسين، وأنه أكمل فيه كتاب والمنتخب، 08/1 والكلام على كتاب «التحصيل» من المحصول، لسراج الدين الأرموي المتوفى سنة (٦٨٢ هـ)، وشرحه «حل عقد التحصيل»، لبدر الدين التستري المتوفى سنة (٧٣٧ هـ) الكلام على كتاب «تنقيح الفصول، في اختصار المحصول» للشهاب القرافي 00/1 الكلام على كتاب «تنقيح المحصول»، لأمين الدين التبريزي (مظفر بن محمد الشافعي، المتوفى سنة (٦٢١ هـ). 00/1 بيان أن صاحب «كشف الطنون»، قد ذكر: أن للمحصول مختصرات أخرى: كمختصر تاج اللدين الموصلي (عبد الرحيم بن محمد الشافعي، المتوفي سنة (٦٧١هـ)، ومختصر محيى الدين (أو نجم الدين) الطوفي (سليمان بن عبد القوي الحنبلي، المتوفى سنة (٧١٠ هـ)، ومختصر علاء المدين الباجي (علي بن محمد بن خطاب الشافعي، المغر ثم المصرى المتوفى سنة (٦١٤ هـ) 1/1 بيان أن صاحب «كشف الطنون» قد ذكر: أن شمس الدين الجزري (محمد بن يوسف الشافعي، المتوفى سنة (٧١١ أو ٧١٦ هـ)، كتب أجوبته من المسائل على المحصول. وتجويز المحقق أنه يريد أجوبته عما يكون قد أورد على بعض مسائله 07/1 بيان أن صاحب «روضات الجنات» قد نسب للشيخ مجد الدين ابن دقيق العيد (القشيري المالكي والشافعي) مختصراً جيداً للمحصول، وتصريح المحقق بعدم استطاعته التحقق من هذا 1/2-10 ذكر بعض الكتب التي ترجمت للشمس الجزري 1/4-10 ذكر نسخ المحصول الخطية الموجودة في مختلف خزانات البلدان الشرقية والغربية، والتي بلغت \_ باستقراء المحقق وتتبعه ـ اثنتين وعشرين نسخة. وأن منها الكامل ومنها الناقص، وأن منها ما كتب بخط ناسخ واحد وما كتب بخط ناسخين (أو لفق من نسختين)، وأن منها ما فصل الجزء الأول من الكتاب فيه عن الجزء الثاني، ومنها ما أدمج فيه المجلدان (أو الجزءان) من غير فاصل بيان نسخ المحصول التي اختارها المحقق للتحقيق، والتي بلغت ستاً: للجزء الأول (نسختين كاملتين بدار الكتب المصرية، وقطعة من الجزء الأول موجودة فيها، ونسخة بمكتبة أحمد الثالث في استانبول، ونسخة بالمكتبة الأحمدية في حلب، ونسخة مصورة عن نسخة بمكتبة الجامع الكبير في صنعاء)، مع الكلام عنها بالتفصيل من سائر النواحي المطلوبة 04/1

الكلام على أهمية تحقيق الكتب العلمية والأدبية، وبيان أنه علم مهم: له قواعده وأصوله، وأهدافه وغاياته وأهدافه وغاياته بيان أن قواعد التحقيق وأصوله أقرب ما تكون إلى علمي الحديث (دراية ورواية)، وأن السلف قد تساهلوا فيه أو لم يهتموا به: لانتشار العدالة، والأمانة في نقل العلم، والقدرة الفائقة على الضبط

77/1 بيان أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ هو أول من سن قاعدة المقابلة رد المحقق \_ بإسهاب \_ على من ظن: أن التحقيق علم استأثر المستشرقون الغربيون بفضيلة تأسيسه، وأنه ظهر مع بدء النهضة الأوربية، وأن على أيدي هؤلاء ظهرت قواعده 77/1 بيان أن الحاجة إلى التحقيق يشتد اتضاحها: إذا أدركنا أنه بغيره يصعب علينا - في الغالب - إثبات نسبة الكتاب لصاحبه، ويصعب التأكد من أن هذا الكتاب (المنسوخ) هو على حقيقته وقت أن كتبه مؤلفه مع بيان أن أهمية التحقيق العلمي الأمين لبعض الكتب المهمة، لا تقل أهمية عن 74/1 قيمة الكتاب ذاته بيان المحقق - في إفاضة - حاجة كتاب والمحصول؛ إلى التحقيق المشار إليه 74/1 إثبات وصية الفخر الرازي: في مرض موته سنة (٢٠٦ هـ)، وهي وصية جليلة قيمة ذات فائدة 1/17 بالغة، رأى المحقق أن تكون مسك الختام لأهم مباحث مقدمة التحقيق V./1 الكلام على تاريخ وفاة الفخر الرازي، ومكانها، وسببها بيان أن الفخر عاش آخر حياته في مدينة «هراة»، وأنه سكن فيها الدار التي أهداها له السلطان V./1 «خوارزم شاه» بيان أن مصادر ترجمة الفخر، متفقة على أن وفاته \_ رحمه الله \_ كانت سنة (٢٠٦ هـ)، وإن V1/1 اختلفت في تحديد يوم وشهر وفاته V1/1 شرح منهج المحقق في تحقيق المحصول

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## مخنوبات المحصول للف تحرالة ازي

أ\_ الكلام في المقدمات الأصول التي تبحث قبل المقصود، وقد تضمن عشرة فصول ٢١٩/٧٦/١

#### الفصل الأول

| ىليە فهم معناه | في تفسير أصول الفقه، وشرح حقيقته: (٧٨/١). الإشارة إلى ما يتوقف ع  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|                | الإضافي،                                                          |
| YA/1           | وبيان أن والمركب، لا يمكن أن يعلم إلّا بعد العلم بمفرداته         |
| ٧٨/١           | بيان أن معنى كلمة والأصل: والمحتاج إليه،                          |
| YA/1           | بيان أن معنى كلمة والفقه، في أصل اللغة: وفهم غرض المتكلم من كلامه |
| ويجعل علماً    | بيان أنه لا يُصح الاعتراض على هذا التعريف: وبأن الفقه ظني، فكيف   |
| ٧٨/١           | يقينياً،                                                          |
| V4/1           | شرح تعريف ﴿الفقهِ عَى الأصطلاح الشرعي                             |
| ۸٠/١           | التصريح بأن إضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه      |
| نه على سبيل    | البيان أن وأصول الفقه - بالمعنى اللقبي -: ومجموع طرق الفة         |
| ۸٠/١           | الإجمال»                                                          |
| ۸٠/١           | شرح تعريف أصول الفقه بهذا المعنى                                  |
|                | * * * *                                                           |
|                | الفصل الثاني                                                      |
| ۸۲/۱           | ف بيان ما بحتاج البه وأصول الفقه، من المقدمات                     |

في بيان ما يحتاج إليه وأصول الفقه» من المقدمات بيان أنه يلزم من كون أصول: «مجموع طرق الفقه»، تعريف مفهومات ألفاظ والعلم» و «الظن» و «النظر» و «الحكم الشرعي»

تحرير المراد من قول الفخر: وإن المبادىء الجزئية لا يبرهن عليها في نفس العلوم، ١/٨٨

#### الفصل الثالث

14/1 في تحديد كل من «العلم» و «الظن» 1/48 بيان أن هذا المقصود إنما يتحقق ببحثين البحث الأول عبارة عن تقسيم والتصديق، (أو حكم المذهن بأمر على أمر) من جهات 14/1 مختلفة البحث الثاني: بيان وأنه ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسباً» 1/31 بيان أن الفخر الرازي قد ذكر في «المحصِّل» (ص٦٩) اختلاف العلماء في تحديد «العلم»، وصورح بالحد المختار عنده، وأن العضد في «المواقف» نقل تعريف الفخر له بأنه: «اعتقاد جازم مطابق لموجب»، وارتضاه في الجملة. وأن الفخر قد فسره في «المساحث المشرقية» بأنه وحالة نفسية يجدها الحي من نفسه . . . »، وصرح بتعذر حده ورسمه ١ /هـ ٨٣ تدليل الفخر الرازي على وأن العلم بحقيقة العلم ضروري، 1/01 تصريح الفخر بأن العبارة المحررة في تعريف «الظن» هي: تغليب لأحمد مجوّزين 1/01 ظاهري التجويز، بيان أن «الظن» إن كان مطابقاً للمظنون: كان ظناً صادقاً، وإلّا: كان كاذباً 1/11 بيان أن اعتقاد رجحان الوقوع (مع عدم تجويز اللاوقوع) إن كان مطابقاً للمعتقد: كان «علماً» 1/11 أو «تقليداً»، وإلا : كان «جهلاً مركباً»

\* \* \* \*

## الفصل الرابع

في بيان حقيقة «النظر» و «الدليل» و «الامارة بيان أن «النظر»: ترتيب تصديقات في الذهن، ليتوصل إلى تصديقات أخرى. مع تبيين المراد من «التصديق» تقسيم «التصديقات» (التي هي الوسائل) من جهات عدة. ١/٨٨ التنبيه على بعض المراجع التي ذكرت تعاريف طائفة من العلماء للنظر ١/هـ ٨٨ بيان أن «الدليل»: ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى «العلم» ١/٨٨ التنبيه على أن التفرقة بين «الدليل» و «الامارة» خلاف ما جرى عليه جمهور الأصوليين. مع الإحالة على تعريف «الفخر» لهما ـ أيضاً ـ في «المحصّل» ١/هـ ٨٨

#### الفصل الخامس

| ۸٩/١         | ني تعريف: «والحكم الشرعي» وشرح حقيقته، ودفع الاعتراضات الواردة عليه                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ال المكلفين، | تعريف الأصحاب ـ من الأشاعرة والشافعية ـ الحكم: بأنه والخطاب المتعلق بأفع                                       |
| ۸٩/١         | بالاقتضاء أو التخيير». مما لا يصدق إلا على ما يسمى: بـ «الحكم التكليفي»                                        |
| ۸4/۱         | يان ما يتناوله كل من «الاقتضاء» و «التخيير»، من أقسام الحكم                                                    |
| الأصحاب      | تقسرير اعتىراضــات أربعــة وردت (من قبــل المعتــزلــة ومن إليهم) على تعــريــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>11/1</b>  | لمحكم                                                                                                          |
| 4./1         | تقرير الاعتراض الأول (من أنه تعريف بالمباين)، وتوجيهه وبيان منشئه                                              |
| 4./1         | تقرير الاعتراض الثاني (من أنه لا يشمل الحكم الوضعي بأقسامه الخمسة                                              |
| لف ۹۰/۱      | تقرير الاعتراض الثالث (من أنه لا يشمل الخطابات التي تعلقت بغير فعل المك                                        |
|              | تقرير الاعتراض الرابع (من أنه مشتمل على كلمة «أو» المفيدة للشك، والمنافية                                      |
| 41/1         | الأجوبة عن هذه الاعتراضات الأربعة                                                                              |
| 11/1         | الجواب عن الاعتراض الأول                                                                                       |
| 41/1         | الجواب عن الاعتراض الثاني                                                                                      |
| 44/1         | الجواب عن الاعتراض الثالث                                                                                      |
| 14/1         | الجواب عن الاعتراض الرابع                                                                                      |
|              | * * * *                                                                                                        |
|              | الفصل السادس                                                                                                   |
| 44/1         | في تقسيمات الأحكام الشرعية أو متعلقاتها، من وجوه عدة، وهمي ستة                                                 |
|              | التقسيم الأول                                                                                                  |
| 44/1         | تقسيم خطاب الله المتعلق بشيء: إلى طلب جازم، وطلب غير جازم                                                      |
| حريم والندب  | بيان أن هذا التقسيم يصدق على الأحكام التكليفية الخمسة (الإيجاب والت                                            |
| 44/1         | والكراهة والإباحة                                                                                              |
| 44/1         | التصريح بأن هذا التقسيم قد أظهر ماهية كل حكم من هذه الأحكام الخمسة                                             |

تعريف متعلقات الحكم التكليفي الخمسة، بالحد. مع الإحالة على «الإبهاج»:

(١/ ٣٣) للسبكي

44/1

18-11

| 48-1                | بيان أن الفخر الرازي قد اكتفى عن تعريفها، بتعريف الأحكام نفسها        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| و الحرام، والندب،   | تعرض الفخر الرازي لحدود متعلقات الحكم التكليفي (الواجب والمحظور أ     |
| 90/1                | والمكروه، والمباح)، وتبيين أسمائها المختلفة                           |
| نصريحه بأنه سيأتي   | تقرير الفخر اعتراضاً بأنَّ هذا التعريف يشمل «السنة» (أو: المندوب وا   |
| 41/1                | جوابه                                                                 |
| افعية والأشاعـرة ــ | بيان بعض الأسماء المرادفة للواجب، وأنه لا فرق بينه ـ عند الش          |
| 14/1                | وبين «الفرض»                                                          |
| م، واسم «الواجب»    | تخصيص الحنفية (أو الماتريدية) اسم «الفرض» بما عرف وجوبه بدليل قاط     |
| 44/1                | بما عرف وجويه بدليل مظنون                                             |
| له تعالى: ﴿فنصف     | كلام الإمام أبي زيد الـدبوسي عن كون «الفرض»: التقدير واستدلاله بقو    |
| 44/1                | ما فرضتم﴾ [البقرة: ٣٧]                                                |
| إذا وجبت جنوبها،    | كلام المدبوسي عن كون (الوجوب»: السقوط، واستشهاده بقوله تعالى: ﴿       |
| 44/1                | [الحج: ٣٦]                                                            |
| التخصيص والفرق      | زعم الـدبـوسي: أن ما ذكـره عن حقيقة كل من «الفرض» و «الوجوب» يستلزه   |
| 44/1                | الذي ذكره الحنفية                                                     |
| حض ۱/۷۱             | بيان الفخر الرازي: أن هذا الفرق ضعيف، وأن ذلك التخصيص تحكم مـ         |
| ۹۸/۱ «ر             | بيان أنه لا خلاف ـ من جهة اللغة ـ في تقارير مفهومي «الواجب» و «الفرضر |
| لفظيٌّ مع ذكر أهم   | الإفاضة في تقرير الخلاف بين العلماء في هذه المسألة وتبيين أنه خلاف    |
| 44/1                | وأقرى المصادر التي حققت هذه المسألة                                   |
| إنماهو في التسمية . | بيان أن شارح ومسلم الثبوت، قد ضعَّف قول الحنفية، وصرح بأن الخلاف      |
| 1.1-4/1             | مع بيان أن لا تعارض مع دعوى محققي الشافعية                            |
| 1.1/1               | تعريف الفخر للفعل «المحظور»                                           |
| 1.1/1               | بيان الأسماء المرادفة للمحظور                                         |
| 1.1/1               | تعريف المعتزلة للمحظور                                                |
| 1.4/1               | تعريف الفخر للفعل «المباح»                                            |
| 1.4-1               | بيان أن الجمهور ذهبوا: إلى أن والإباحة؛ حكم شرعيٍّ، خلافاً للمعتزلة   |
| 1.4/1               | بيان أن والمباح، يقال له: وإنه حلال طلق (بوزن حمل)،                   |
| 1.4/1               | بيان أن «الفعل» يوصف الإقدام عليه: بأه «مباح»، وإن كان تركه محظوراً   |
| 1.4/1               | تعريف الفخر للفعل والمندوب،                                           |

بيان الأسماء المرادفة للمندوب: من والمستحب، و والنفل، و والتطوع، و والسنة، و والإحسان، اسرحها وتوجيهها وتوجيهها بيان أن ترادف الأسماء المذكورة هو مذهب جمهور الأصوليّين، وأكثر الشافعية خلافاً لكل من والمالكية، و والحنفية، الم المناكية، و والحنفية، الم المناكية، و والحنفية، الم المنافعية عنه تنزيها المنافعية عنه تنزيها المنافعية عنه تنزيها المنافعي عنه تنزيها المنافعي عنه تنزيها المنافعي - رضي الله عنه - كان كثيراً ما يقول: وأكره كذا، مريداً به تحريمه المنافعي - ومكروها، المنافعي - ومكروها، المنافعي - ومكروها، المنافعي المنافعي - ومكروها، المنافعي المنافعي - ومكروها، المنافعي المنافعي - ومكروها، المنافعي - ومكروها، المنافعي المنافعي - ومكروها، المنافعي المنافعي - ومكروها، المنافعي - ومكروها، المنافعي - ومكروها، المنافعية وترك الأولى، - كترك صلاة الضحى - ومكروها،

\* \* \* \*

#### التقسيم الثاني

تقسيم والفعل، إلى وحسن، و وقبيح، 100/١ تحقيق القول في هذا التقسيم، والاستدلال على سلامته، مع التمثيل 100/١ القبيح ذكر حدود أربعة لأبي الحسين البصري (في والمعتمده: ١٠٥/١ ٢٣٦- ٢٣٥١) للقبيح والحسن والحسن الفخر: بأن الحدود الأربعة لأبي الحسين (المشار إليها) غير وافية بالكشف عن المقصود. وتبيينه ذلك بالتفصيل ١٠٦/١ تصريح الفخر: بأن الإشكالات التي أوردها على حدود أبي الحسين، لا ترد على حده لكل من والحسن، و والقبيح، مع بيان ما يندرج في حده للحسن المدون أفيه شرعاً ١٠٨/١ اعتراض الفخر على تعريف بعضهم للحسن: بأنه وما كان مأذوناً فيه شرعاً

\* \* \* \*

#### التقسيم الثالث

تقسيم الجمهور وخطاب الله إلى جعله الشيء «سبباً» «وشرطاً»، «ومانعاً» المحمد المحد عليه، استدلالهم لصحة ذلك «بأن الله تعالى ـ في «الزاني» ـ حكمين: وجوب الحد عليه، وجعل الزنا سبباً لهذا الوجوب

بيان الفخر ما قد يرد على هذا الاستدلال وينقضه، وتقريره بالتفصيل من وجروه على عدة .

#### \* \* \* \*

#### التقسيم الرابع

(عند بعض العلماء)، تقسيم «الحكم» إلى حكم بالصحة، وحكم بالبطلان 114/1 تصريح الفخر: بأن «الصحة» تطلق في العبادات تارة، وفي العقود (المعاملات) أخرى 114/1 بيان اختلاف المتكلمين والفقهاء في المراد بالصحة في العبادات وما يترتب عليه 114/1 بيان أن المراد من وكون البيع صحيحاً»: ترتب أثره عليه 114/1 تصريح الفخر: «بأن الفاسد مرادف للباطل عند الأصحاب (الشافعية) 114/1 بيان أن الحنفية جعلوا «الفاسد» واسطة بين الصحيح والباطل، مع ذكر تعريفهم له، وما مثلوا به 114/1 ذكر كلام لابن نجيم في «البحر الرائق» (٩٧/٦)، يتعارض مع ما قرره الفخر في التمثيل للفاسد عند الحنفية 114/1 تصريح الفخر: بأنه يقرب من هذا الباب (التقسيم)، البحث عن قولنا في العبادة: «إنها مجزئة أم لا، 114-11 بيان متى يكون «الفعل» بحيث يوصف بالإجزاء 114/1 بيان أن نحو «معرفة الله سبحانه» و «رد الوديعة»، لا يوصف بالإجزاء ولا بعدمه 114/1 تبيين الفخر معنى «كون الفعل مجزئاً» 114/1 تفسير بعضهم «الإجزاء: بـ «سقوط القضاء، وبيان أنه تفسير باطل 114/1 بيان أن هذا التقسيم - في حقيقته -: تقسيم للفعل الذي هو متعلق الحكم ، لا للحكم ذاته ، مع ذكر المراجع المعتبرة المفصّلة لذلك كله 112-0/1

#### \* \* \* \*

#### التقسيم الخامس

تقسيم «العبادة» إلى عبادة توصف بالقضاء، وعبادة توصف بالأداء، وعبادة توصف بالإعادة بالإعادة

بيان متى يسمى الواجب: «أداء» أو «قضاء» أو «إعادة» 117/1 الكلام على بحثين يتعلقان بذلك 117/1 وهما: أ \_ بيان حكم ما لو غلب على ظن المكلف \_ في السواجب المسوسع \_ أنه لو لم يشتغل به لمات، وتقرير الخلاف في ذلك 117/1 ب \_ الكلام على البحث الثاني، وتقسيم «القضاء» إلى ما وجب أداؤه، فتركه، وأتى بمثله خارج الوقت: فكان قضاء، وما لا يجب أداؤه 117/1 تقسيم ما لا يجب أداؤه: إلى ما يكون المكلف بحيث لا يصح منه أداؤه وما يصح 114/1 تقسيم كل من «الواجب» و «المندوب»: إلى ما يسمى: «مؤقتاً»، وما يسمى: «مطلقاً»، وتقسيم «المؤقت»: إلى «موسع. . . » و «مضيق. . » 111 - 111 الكلام على كون «المؤقت، بقسميه، يوصف: بـ «الأداء» و «القضاء، وتقرير مذهب جمهور

\* \* \* \*

تقرير مذاهب الفقهاء في والصلاة): التي فعل بعضها داخل وقتها. وفعل بعضها

114-4/1

11/4-1/1

الأصوليين في ذلك

#### التقسيم السادس

14./1 تقسيم الفعل الذي يجوز الإتيان به: إلى «عزيمة» و «رخصة» 14./1 تبيين صحة هذا التقسيم بيان ما يسمى ـ من الأفعال ـ رخصة، وما لا يسمى منها بها 14./1 بيان أن الفعـل الـذي يجـوز فعله مع قيام المقتضى لمنعـه، قد يكـون واجبـاً، وقـد يكـون 14./1 غير واجب تحقيق المراد من تمثيل الفخر للرخصة غير الواجبة، بقول كلمة الكفر عند الإكراه ١/هـ ١٢٠ بيان أمور سبعة تتعلق بهذا التقسيم 171-0/1 بيان أن الفخر وغيره كالآمدى وابن الحاجب جعلوا الرخصة والعزيمة من أقسام فعل المكلف (متعلق الحكم)، وأن غيرهم كأصحاب الحاصل والتحصيل والمنهاج وجمع الجوامع جعلوهما من أقسام الحكم نفسه. كما في «سلم الوصول»: (١٢٩/١) 111-0/1

تصريح الفخر: بأنه بعد فراغه من الكلام في الحكم الشرعي وأقسامه يشرع في بيان أنه ثابت بالعقل أو بالشرع

#### \* \* \* \*

# الفصل السابع

| في الكلام على أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلَّا بالشرع (مسألة التحسين والتقبيح             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| العقليين)                                                                                    |
| بيان أن «الحسن» و «القبح» قد يقصد بهما: كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً له، وقد يراد بها: |
| كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص، وأنهما بهذين التفسيرين عقليان بلا نزاع الم ١٢٣/١              |
| بيان أن النزاع في المسألة، إنما هو في أنه هل يثبت بالشرع أو بالعقل كون الفعل متعلق الذم      |
| أو المدح عاجلًا، والعقاب أو الثواب آجلًا؟. وأن أهل السنة قالوا: لا يثبت ذلك إلَّا بالشرع،    |
| وأن المعتزلة قالوا: قد يستقل العقل بإدراك ذلك، وقد لا يستقل به                               |
| استشهاد المعتزلة وتمثيلهم لما يستقل، أو لا يستقل العقل بإدراكه ومعرفته ١٢٤/١                 |
| رد الفخر الرازي _ بالتفصيل _ على كلام المعتزلة                                               |
| دفع الفخر اعتراضاً قد يرد على رده على المعتزلة ١٧٤/١                                         |
| تصريح الفخر: بأن القول بالقبح العقلي ممتنع بالاتفاق بين أهل السنة والمعتزلة،                 |
| وإثباته ذلك ١٧٤/١                                                                            |
| بيان أن بعض المعتزلة قد حاول الاستدلال على التحسين والتقبيح العقليين، بأمور خمسة.            |
| وتقرير هذه الأدلة ١٢٨/١                                                                      |
| بيان أن دعوى الضرورة في أدلتهم مسلمة، ولكنها ليست في محل النزاع ١٣٠/١                        |
| تقریر اعتراض ورد علی ذلك، والرد علیه من ساثر وجوهه ۱۳۰/۱                                     |
| بيان عدم جواز أن يكون «العدم» شرطاً لتأثير العلة في المعلول                                  |
| أجوبة الفخر _ بالتفصيل _ عن الأدلة الخمسة التي استدل بها بعض المعتزلة ١٣٣/١                  |
| بيان هل القول بالقبح العقلي يمنع من خلق المعجز على يد الكاذب مطلقاً؟ ١٣٥/١                   |
| تصريح الفخر: بأن الأصحاب (من الأشاعرة) قد جرت عادتهم بأن يتكلموا _ بعد هذه المسألة           |
| ـ (على سبيل التنزل) في مسألتي وشكر المنعم، و والحكم قبل ورود الشرع، ١٣٩/١                    |
| دعوى الفخر: أنه ببيان فساد القول بالحسن والقبح العقليين يصح مذهب الأشاعرة في هاتين           |
| المسألتين، لا محالة                                                                          |
| <b>-</b>                                                                                     |

تصريح الفخر: بأن الأصحاب بينوا أنه بعد تسليم هذه القاعدة، لا يصح قول المعتزلة في هاتين المسألتين المسألتين تعليق ضاف للمحقّق يوضح الجوانب المختلفة لهذه المسألة الخطيرة، ويلخّص ويحرّر أهم ما فيها

#### \* \* \* \*

#### الفصل الثامن

| 127/1           | في الكلام على «شكر المنعم»: أهو واجب عقلًا، أم لا؟                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 124/1           | بيان أنه ـ عند أهل السنة ـ غير واجب عقلًا، خلافاً للمعتزلة                              |
| 184/1           | استدلال الفخر على أن الشكر غير واجب عقلًا، بالنص والمعقول                               |
| 184/1 [10       | استدلال الفخر بقوله تعالى: ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ [الإسراء:                  |
|                 | استدلاله ـ أيضاً ـ بقوله تعالى : ﴿ رسلًا مبشرين ومنذرين ؛ لئلا يكون للنا،               |
| 184/1           | بعد الرسل﴾ [النساء: ١٦٥]                                                                |
| . ﴾ قد اعتبرهما | بيان أن آية النساء، مع آية طه (١٣٤): ﴿وَلُو أَنَا أَهَلَكُنَاهُم بِعَدَابِ مِن قَبِلُهِ |
| 181-4/1         | أهل السنة تأكيداً لاستدلالهم بآية الإسراء                                               |
| 184/1           | استدلال الفخر لمذهب أهل السنة : بدليل عقلي ملزم                                         |
| 104/1           | تقرير الفخر اعتراضات كثيرة للمعتزلة، على هذا الدليل العقلى                              |
| 107/1           | تقرير الفخر أدلة ثلاثة للمعتزلة، عارضوا بكل منها دليل الفخر العقلي                      |
| 104/1           | أجوبة الفخر عن اعتراضات المعتزلة على دليل العقل                                         |
| عقلي، لما أمكن  | تصريح الفخر بأن الغرض من دليل العقل: وبيانًا أنه لو صح التحسين والتقبيح ال              |
| 100/1           | القول بإيجاب شكر المنعم: لا عقلًا، ولا شرعاً)                                           |
| 107/1           | بيان السر في أن أهل السنة قد قالوا: «إن شكر المنعم واجب شرعاً»                          |
| 107/1           | نقض الفخر أدلة المعتزلة، وتبيينه أنها لا تصلح للمعارضة                                  |
| 104_6/1         | بيان ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة، وذكر بعض الكتب التي بينته                      |
|                 |                                                                                         |

#### \* \* \* \* الفصل التاسع

في الكلام على حكم الأشياء (أو: الأفعال) قبل ورود الشرع الممال

بيان أن انتفاع المكلّف بما ينتفع به إما أن يكون اضطرارياً، وإما أن يكون غير اضطراريّ وذكر 101/1 المذاهب في كل منها بيان أن المراد - عند الأشعري ومن إليه -: بعدم الحكم قبل الشرع عدم تعلقة التنجيزي. مع تحقيق القول في توقف الأشعري والصيرفي، إذا صح النقل عنهما وذكر أوثق المصادر 109\_0/1 التي تكلمت عن ذلك دليل الفخر الرازي، على عدم ثبوت الأحكام قبل الشرع 109/1 17./1 تقرير الفخر أدلة ثلاثة للقائلين بالإباحة، بالتفصيل 174/1 تقرير الفخر دليل القائلين بالحظر تقرير الفخر وجهين احتج بهما الفريقان، على فساد قول جمهور الأشاعرة: «إنه لا حكم قبل 174/1 جواب الفخر عن هذين الوجهين، وعن ساثر أدلَّة الفريقين 178/1 كلام مفصل في هذه المسألة، يوضح ما ذكره الإمام الفخر فيها 170/1

#### \* \* \* \*

#### الفصل العاشر

| 177/1       | في ضبط أبواب علم أصول الفقه                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 177/1       | التذكير بحقيقة «أصول الفقه»                                            |
| 177/1       | بيان أن «الطرق»: عقلية، أو سمعية                                       |
| يهم، خلافاً | بيان أن «الـطرق العقلية» لا مجال لها في الأحكام: عند الأشاعرة ومن إلا  |
| 177/1       | للمعتزلة                                                               |
| 177/1       | بيان أن «الطرق السمعية»: منصوصة، أو مستنبطة، مع بيان أنواع المنصوص     |
| 177/1       | بيان السر في تقدم الدلالة القوليّة (في الذكر)، على الدلالة الفعلية     |
| 177/1       | بيان أقسام (أو: أنواع) الدلالة القولية                                 |
| 174/1       | بيان السر في تقديم «باب الأوامر والنواهي»، على «باب العموم والخصوص»    |
| 174/1       | بيان السر في تقديم «باب العموم والخصوص» على «باب المجمل والمبين»       |
| 174/1       | بيان أنه لا بد من «باب النسخ»، وسبب تقديمه على «باب الإجماع والقياس»   |
| حسب الأدلة  | بيان سبب ذكسر «بساب الأخبسار» (السذي هو خاتمــة أبـواب أصـول الفقـه بـ |
| 174/1       | المنصوصة)                                                              |

| 174/1 | بيان أنه لا بد من تقديم «باب اللغات» على سائر الأبواب المتقدمة         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 174/1 | بيان أن «الدليل المستنبط» هو: «القياس»، وأن بابه خاتمة أبواب طرق الفقه |
| 174/1 | بيان أن «باب كيفية الاستدلال بالطرق»، هو «باب التراجيح»                |
| 174/1 | بيان أن «باب كيفية حال المستدل بالطرق، هو: «بابا الاجتهاد والاستفتاء»  |
|       | بيان أن هذه الأبواب (التي صرحنا بذكر أكثرها)، تختم بذكر وباب الأمور    |
| 174/1 | المجتهدون في كونها طرقاً إلى الأحكام الشرعية،                          |
| 179/1 | حصر أبواب علم «أصول الفقه»، التي بلغت ثلاثة عشر باباً                  |
| 14./1 | الكلام على وحكم تعلم أصول الفقه،، وقد تضمن بحثين ختم بهما هذا الفصل    |

#### البحث الأول

أن تحصيل هذا العلم فرض»، وتقرير ما يدل على ذلك ويثبته بيان أن فرض العامي: السؤال، لقوله تعالى: ﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ الأنبياء: ٧]
[الأنبياء: ٧]
تنبيه الفخر على أن تقرير مسألة «مقدمة الواجب»، سيأتي في «باب الأمر» الأنسب صنيع مثل البيضاوي في «المنهاج»: من ذكرها في «مباحث الوجوب»

#### البحث الثاني

«أن تعلم أصول الفقه فرض كفائي»، وتقرير الدليل المثبت لذلك المثبت المثبت

(ب) الكلام في مباحث اللغات، وقد تضمن تسعة أبواب

### الباب الأول

في الكلام على الأحكام الكلية للغات، وقد تضمن أنظاراً خمسة الماراً خمسة بيان أن البحث في ذلك: إما أن يقع عن ماهية الكلام وحقيقته، أو عن كيفية دلالته (الوضعية) (الوضعية) بيان أن البحث في هذه «الدلالة الوضعية»: إما أن يقع عن «الواضع» أو «الموضوع» أو «الموضوع بيان أن البحث في هذه «الدلالة الوضعية»: إما أن يقع عن «الواضع» أو «الموضوع» أو «الموضوع»

### النظر الأول:

| 177/1       | في البحث عن ماهيّة والكلام                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 177/1       | بيان ما تطلق عليه بالاشتراك لفظه «الكلام»: من المعاني عند محققي الأشاعرة        |
| 144/1       | بيان أن «المعنى القائم بالنفس، لا حاجة إلى البحث عنه في «أصول الفقه»            |
| 177/1       | شرح الفخر تعريف أبي الحسين، الذي اختاره                                         |
| ۵ کون قوله: | بيان الفخر أن حدُّ أبي الحسين للكلام يقتضي أمرين: وكون الكلمة المفردة كلاماً، و |
| 144/1       | أقل الكلام حرفان ، يشكل بلام التمليك ونحوها»                                    |
| 174/1       | تقرير اعتراض على كلام الفخر بالنسبة للأمر الثاني، ثم دفعه                       |

#### النظر الثاني:

141/1 في البحث الثاني عن والواضع، (واضع الألفاظ واللغات) بيَّانَ أَنْ وَكُـونَ اللَّفْظُ مَفْيِداً لَمَعْنَاهُ ۚ: إما أَنْ يَكُـونَ لَذَاتُهُ ، أُو بِالوضِع : من الله ، أو من الناس، أو بعضه منه سبحانه، وبعضه من الناس (احتمالات أو أقسام أربعة: اختلف فيها أثمة أهل العلم) 141/1 بيان أن الاحتمال الأول، هو: مذهب عباد بن سليمان الصيمرى 141/1 بيان أن الاحتمال الثاني ـ وهو: القول بالتوقيف ـ مذهب الأشعري وابن فُورَكَ 141/1 بيان أن الاحتمال الثالث - وهو: القول بالاصطلاح - مذهب أبي هاشم الجبائي 144/1 بيان أن الاحتمال الرابع هو: «القول بأن بعضه توقيفي، وبعضه اصطلاحي، 144/1 بيان أن من أصحاب الاحتمال الرابع، من قال: وابتداء اللغات يقع بالاصطلاح، والباقي يجوز أن يحصل بالتوقيف»، ومنهم - كالأستاذ الإسفرايني - من عكس فقال: «القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاح توقيفي، والباقي اصطلاحي، 144/1 بيان أن جمهـور المحققين قد اعتـرفوا بجـواز هذه الأقسام (الاحتمالات)، وتوقفوا عن الجزم بأيها 144/1 شرح مذهب هؤلاء المحققين، وبيان سبب توقفهم، والمصادر التي تكلمت عن مذهبهم 144-4/1

| 144/1    | بيان الفخر الرازي، ما يدل على فساد قول عباد الصيمري                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 144/1    | تقرير الفخر دليل عباد على مذهبه                                                |
| 184/1    | جواب الفخر عن هذا الدليل، ونقضه له                                             |
| 1/3/1    | بيان أن القائلين بالتوقيف قد احتجوا بالمنقول والمعقول، وتقرير ادلتهم           |
| 1/3/1    | بيان أنهم استدلوا بالمنقول، من وجوه ثلاثة                                      |
| 144/1    | بيان أن القائلين بالاصطلاح قد تمسكوا بالنص والمعقول، وتقرير ما تمسكوا به       |
| عول عليه | تصريح الفخر: بأن تقريره لدليل هؤلاء العقلى (أو لسائر ما تمسكوا به)، هو ملخص ما |
| 1/1/1    | ابن متویه: في كتاب والتذكرة)                                                   |
| 144/1    | تقرير الفخر الرازي، دليل الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ـ على مذهبه (المفصل)     |
| 144/1    | التصريح: بأنه لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب الأصطلاح                        |
| 1/4/1    | أجوبة الفخر الرازي عن مجموع أدلة الجازمين (التي ذكرها وقررها)                  |
| 1/4/1    | أجوبة الفخر عن الأدلة الخمسة التي تمسك بها القائلون بالتوقيف                   |
| 144/1    | تفصيل الجواب عن التمسك بآية ﴿وعلَّم آدم الأسماء كلُّها﴾ [البقرة: ٣١]           |
|          | [1,1,2,4,1,4,4,1,4,1,4,1,4,1,4,1,4,1,4,1,                                      |
| 144/1    | جواب الفخر الرازي عن سائر ما احتج به القائلون بالاصطلاح                        |

# النظر الثالث:

| 144/1                             | في البحث عن والموضوع، (اللفظ أو الصوت المتقطع)     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| ولا طريق أولى من الأصوات المتقطعة | بيان أن الإنسان محتاج إلى تعريف غيره حاجات نفسه،   |
| 194/1                             | لتحقيق ذلك، لوجوه أربعة                            |
| 198/1                             | تقرير هذه الوجوه، بالتفصيل                         |
| قد وقع الاتفاق على اتخاذ الأصوات  | تصريح الفخر: بأنه _ لهذه الأسباب (الوجوه) وغيرها _ |
| 190/1                             | المتقطعة معرفات للمعاني، لا غير                    |

# النظر الرابع:

في البحث عن (المعنى) الموضوع له (اللفظ)، وفيه أبحاث أربعة

#### البحث الأول

الأقرب: أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه، بل ولا يمكن تحقيقه، وتقرير ما يدل عليه

### البحث الثاني

أنه ليس الغرض من وضع اللغات: أن تفاد بالألفاظ المفردة معانيها»، والتدليل عليه ١٩٨/١ تصريح الفخر: بأن استفادة العلم بالمعاني المركبة، لا تتوقف على العلم بكون تلك الألفاظ المركبة موضوعة لها

#### البحث الثالث

أن الألفاظ لم توضع للدلالة على الموجودات الخارجية، بل: وضعت للدلالة على المعاني الذهنية، وتقرير دليله

## البحث الرابع

«أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة، لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص»

#### النظر الخامس:

| Y+4/1          | «فيما به يعرف كون اللفظ موضوعاً لمعناه»                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ملى العلم بلغة | تدليل الفخر على أن العلم بشرعنا ـ الذي مرجعه: القرآن والأخبار ـ موقوف ع      |
| ۲۰۳/۱          | العرب ونحوهم وتصريفهم (من باب ما لا بتم الواجب إلَّا به، فهو واجب)           |
| 4.4/1          | بيان أن الطريق إلى معرفة اللغة العربية: إمَّا عقلي، أو نقليٌّ، أو مركب منهما |
| Y+Y/1          | بيان أن «العقل» لا مجال له في ذلك                                            |
| T.T/1          | بيان أن «النقل» إمّا متواتر مفيد للعلم، أو آحاد مفيد للظن                    |
| قدمتين عقلية   | بيان أن علمنا بنحـو دكـون صيغـة الجمـع تفيد الاستغـراق، قد تحقق بم           |
| 4.8/1          | ونقلية                                                                       |
| Y . £ / 1      | التصريح: بأنه قد وردت إشكالات على كل واحد من هذه الطرق                       |
| 4.8/1          | تقرير الإشكالات التي ترد على دعوى التواتر في نقل اللغات                      |

| Y+ £/1 2                       | زعم بعض الناس: أن لفظة «الله» سريانية (أو سربونية) لا عربيا     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| و (عبرية) ١/ هـ ٢٠٤            | تحقيق التعبير: بـ «سربونية» أو «سربانية» (بالباء) أو «سورية»، أ |
| شتقة أو الموضوعة ١/هـ ٢٠٤      | اختلاف القائلين بأن لفظة (الله) عربية، في أنها من الأسماء الم   |
| الزكاة، ٢٠٥/١                  | اختلافهم في اشتقاق ألفاظ «الإيمان» و «الكفر» و «الصلاة» و «ا    |
| ، غریب ۲۰۵/۱                   | التصريح: بأن اشتقاق والصلاة، من والصلوين، (عظمي الورك)          |
| ورد على هذا الزعم ٢٠٥/١        | زعم أن دعوى التواتر ـ في اللغة والنحو ـ متعذرة، ودفع اعتراض     |
| ض ورد عليه ٢٠٦/١               | زعم أن من شرط التواتر «استواء الطرفين والواسطة»، ودفع اعتراه    |
| ۱/هـ ۲۰۷                       | تحقيق لفظ ورد في كلام الفخر، هو: «مسمعيه»، أو وتسميعة»          |
| جمع مخصوصين: كالخليل           | دعوى: أن مبلغ التواتر وأن هذه اللغات إنما سمعت عن .             |
| Y.A/1                          | وغيره)                                                          |
| Y+4/1                          | تقرير الإشكالات التي ترد على دعوى الأحاد في نقل اللغات          |
| اب سيبويه، وكتاب «العين»       | التصريح: بأن أجلُّ الكتب المصنفة في النَّحو واللغة، كتـ         |
| Y1./1                          | للخليل                                                          |
| Y1./1                          | قدح النحاة الكوفيين، والمبرد من البصريين ـ في كتاب سيبويه       |
| Y1·/1                          | إطباق جمهور أهل اللغة، على الطعن في كتاب «العين»                |
| ات العلماء، وقدح أكابر الأدباء | إيراد ابن جني - في «الخصائص، (٢ / ٢٨٢ - ٣٠٩) - باباً في سقط     |
| 1/4_117                        | بعضهم في بُعض                                                   |
| ة لغة أهل الوبر، وباباً آخر في | إفراد ابن جني ـ في «الخصائص»: (٢١/٢١) باباً في أصحيًّ           |
| ١/هـ ٢١١                       | الكلمات الغريبة التي أتى بها ابن أحمر الباهلي                   |
| خبر الواحد في الشرع، دون       | تعجب بعض الناس من أن الأصوليين أقاموا الدلالة على حجية          |
| 117/1                          | اللغة                                                           |
| م قوم لم يكن لهم علم أصحّ      | الاستشهاد بقول عمر بن الخطاب: «كان الشعر علم                    |
| Y14/1                          | منه»                                                            |
| قله۵                           | قول أبي عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلَّا أ |
| ـ عجزوا عن ضبط نحو الفاظ       | تصريح المعترض: «بأن الصحابة _ مع شدة عنايتهم بأمر الدين         |
| 1/3/7                          | الإقامة »                                                       |
| 110/1                          | جواب الفخر الرازي عن الإشكالات المختلفة الواردة                 |
| ر، العلم به ضروريّ، وألفاظ     | تصريح الفخر: «بأن اللغة والنحو على قسمين: متداول مشهور          |

غريبة طريق معرفتها الأحاد» غريبة طريق معرفتها الأحاد» تصريح الفخر: «بأن القسم الثاني قليل جداً لا يتمسك به إلاّ في الظنيات...» ١٩٧/١

# الباب الثاني

(من مباحث اللغات): في تقسيم الألفاظ، وهو من وجهين: (دلالة اللفظ على المعنى، ودلالة اللفظ على المعنى، ودلالة اللفظ على اللفظ)

### التقسيم الأول

| بقة، و دالتضمن، | من حيث دلالته على تمام معناه أو جزئه أو خارج عنه، إلى «المطا            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Y14/1           | و «الالتزام»                                                            |
| دلالتي «التضمن» | التنبيه على أن ودلالة المطابقة، هي: الدلالة الوضعية (اللفظية)، وأن      |
| Y14/1           | و دالالتزام، دلالتان عقليتان، وبيان ذلك                                 |
| حيث هوكذلك،،    | التنبيه على أن قولهم في «التضمن»، إنه ودلالة اللفظ على جزء المسمى: من   |
|                 | احترز به عن دلالة اللفظ على جزء المسمى بالمطابقة. وأن مثل ذلك يقال في ا |
| 77./1           | التنبيه على أن «دلالة الالتزام، لا يعتبر فيها اللزوم الخارجي وبيان ذلك  |
| YY1/1           | تقسيم اللفظ الدال بالمطابقة: إلى والمفرد، و والمركب، وثالث غير واقع     |
| 441/1           | تقسيم والمفردي: إلى والجزئي، و والكلي،                                  |
| مرضيً، وتفصيل   | تقسيم والماهية الكلية»: إلى والمقول في جواب ما هو؟، و والذاتي، و وال    |
| 771/1           | القول في بيان ذلك كله                                                   |
|                 | تحديد كل من «الجنس» و «الفصل» و «النوع»                                 |
| 77 <b>7</b> /1  | ——————————————————————————————————————                                  |
| 774/1           | بيان (جزء الجزء)، وأقسامه                                               |
| 774/1           | بيان أن «الأجناس» تترتب متصاعدة، و «الأنواع» تترتب متنازلة              |
| 774/1           | بيان أن «الوصف الخارج عن الماهية» يقسم على وجهين                        |
| 1/377           | تعريف كل من والخاصة» و والعرض العام»                                    |
| منا الناء       | التصريح: بأن هذا التقسيم (الأول) _ مع كونه تقسيماً في المعاني _         |
|                 | وي .                                                                    |
| 775/1           |                                                                         |

#### التقسيم الثاني

(من تقسيمات الوجه الأول) تقسيم اللفظ المفرد: إلى «اسم» و «فعل» و «حرف»، مع تعريف كل منها تقسيم «الاسم» - من حيث وضعه للجزئي أو للكليّ أو للموصوفية: إلى «المضمر» و «العلم» و «اسم الجنس» و «المشتق» الماحنس، و «المشتق، ولا يدل على زمانه المعين -: إلى ما يدل على نفس الزمان، وما يدل على أحد أجهزاء الزمان، وما يدل على ما ليس بزمان ولا بمركب منه. مع التمثيل

# التقسيم الثالث

تقسيم اللفظ «المفرد»: من ناحية الكثرة والوحدة وتفصيل القول في ذلك 177/1 بيان أن القسم الأول - في هذا التقسيم - ينقسم إلى: والعلم، و والمتواطىء، و والمشكّك، 111/1 بيان أنه إذا تكاثرت الألفاظ والمعاني، فهي: الألفاظ والمتباينة، YYA/1 بيان أنه إذا تكثرت الألفاظ واتحد المعنى، فهي: «الألفاظ المترادفة» 114/1 تقسيم اللفظ (المتحد الذي تكثّر معناه): من ناحية أنه قد وضع لمعنى ثم نقل إلى آخر أو وضع لهما معاً. وتفصيل القول في ذلك **YYA/1** بيان أن اللفظ الـذي نقـل عن معنـاه الأول ـ من حيث انعـدام المناسبة بين المنقول إليه والمنقول عنه، ووجودها \_ ينقسم والمرتجل، و والمنقول، و والحقيقة، و والمجاز، مع التفصيل ١ /٢٢٨ بيان ما يسمى اللفظ المنقول: ولفظاً شرعياً، أو ولفظاً عرفياً،؟ 1/27 بيان متى يسمى ذلك اللفظ: «حقيقة» أو «مجازاً»؟ 774/1 التصريح: بأن جهات النقل كثيرة، من جملتها: «المشابهة» المسماة: بـ «المستعار» ٢٢٩/١ بيان أن اللفظ والموضوع للمعنيين جميعاً من حيث إفادته لهما على السوية، أو على التفاوت - ينقسم إلى: «المشترك» و «المجمل» و «الظاهر» و «المؤوّل». مع التفصيل 1/277 بيان متى يكون اللفظ ومجملًا، ؟ ومتى يسمى المجمل ومشتركاً، 74./1 بيان متى يسمى اللفظ «ظاهراً»؟ ومتى يسمى «مؤولاً»؟ 14.1 تنبيه الفخر الرازي على أن الأقسام (الرئيسية) الثلاثة الأول: (قسم اتحاد اللفظ والمعنى ، وقسم الألفاظ المتباينة، وقسم الألفاظ المترادفة) مشتركة في عدم الاشتراك (تعدد الوضع والمعني)، وتسمى «نصوصاً»

تنبيه الفخر على أن القسم الرابع الرئيسي (اللفظ الموضوع للمعنيين جميعاً) ينقسم من حيث تنوع إفادته لهما على ما تقدم ذكره «الظاهر» و «المجمل» و «المؤول»

تنبيه الفخر على أن «النص» و «الظاهر» يشتركان في الرجحان، مع تحديد الفرق بينهما

تنبيه الفخر على أن القدر المشترك (بين النص والظاهر) هو المسمى بـ «المحكم»، وأنه جنس لهذين النوعين 1 / 1

تنبيه الفخر على أن الـذي لا يقتضي الـرجحان، هو (المتشابه)، وأنه جنس لنوعين: «المجمل» و «المؤوّل»

\* \* \* \*

بيان أن الحاجة إلى اللفظ المركب، هي: «الإفهام» (إفهام حكم ونسبة)

تقسيم القول «المفهم» (وهو من تقسيمات الوجه الأول) من حيث إفادته طلب شيء إفادة أولية، وعدم هذه الإفادة مع التفصيل

بيان أن القسم الأول يشمل: «الاستفهام» و «الأمر» و «السؤال» و «الالتماس»، مع تعريف كل نوع

ا/ ٢٣١ بيان أن القسم الثاني يشمل: «الخبر» و «التمني» و «الترجي» و «القسّم» و «النداء» مع التعريف

ا/ ٢٣١ التعريف تصريح الفخر: بأن هذا التقسيم (تقسيم المفهم)، تقسيم «دلالة المطابقة»

\* \* \* \*

تقسيم «دلالة الالتزام» بالتفصيل بيان أن المعنى المستفاد من هذه الدلالة: إما أن يكون مستفاداً من معاني الألفاظ المفردة، أو من حال تركيبها من حال تركيبها بيان أن القسم الأول نوعان، من جهة أن «المعنى الالتزامي»: إمّا أن يكون شرطاً للمعنى المطابقي، أو تابعاً له المطابقي، أو تابعاً له التصريح: بأن النوع الأول هو المسمى بـ: «دلالة الاقتضاء».

بيان أن «الشرطية» في هذه الدلالة: إمّا عقلية، أو شرعية. المعرب المعرب المعرب المعرب الثاني: إما أن يكون من مكملات المعنى المطابقي، أو لا المحمل التصريح: بأن غير المكمل: إمّا أن يكون ثبوتياً، أو عدمياً المحمل المحمل المعرب المحمل المعرب المحمل المعرب المحمل المعرب الم

\* \* \* \*

#### التقسيم الثاني للألفاظ

(من تقسيمات الباب الأصلية، بالنظر إلى الوجه الثاني) 140/1 بيان أن «اللفظ الدال على المعنى»: إمّا أن يكون مدلول لفظاً، أو غير لفظ 140/1 التصريح: بأن والقسم الثاني، غير معتبر هنا 140/1 بيان أن «القسم الأول» يندرج تحته أنواع أربعة 140/1 ١ ـ النوع الأول: «اللفظ الدال على لفظ مفرد: دال على معنى مفرد، مع التمثيل له ٢٣٥/١ ٧ ـ النوع الثاني: «اللفظ الدال على لفظ مركب: موضوع مركب»، مع التمثيل له 140/1 ٣ ـ النوع الثالث: «اللفظ الدال على لفظ مفرد: لم يوضع لمعنى»، مع التمثيل له ٢٣٦/١ تقرير اعتراض ورد على هذا النوع الثالث ودفعه 144/1 إلنوع الرابع: «اللفظ الدال على لفظ مركب: لم يوضع لمعنى» 141/1 تصريح الفخر: بأن «الأشبه أن هذا النوع الرابع غير موجود»، مع بيان ذلك 141/1 تصريح الفخر: أن هناك دقائق غامضة في البحث عن ماهية (الاسم) و «الفعل) و «الحرف، 141/1 قد ذكرها في كتابه: «المحرر» في دقائق النحو تصريح المحقق: بأنه قد تحدث عن هذا الكتاب في بحثه عن مؤلفات الفخر، من القسم 1/4- 277 الدراسي (ص٢١٢) الذي لم يطبع بعد

\* \* \* \*

#### الباب الثالث

(من مباحث اللغات): في الكلام على «الأسماء المشتقة» (من مباحث اللغات): في الكلام على «الأسماء المشتق، وفي أحكامه (٢٣٧/١)

ذكر الفخر تعريف «الميداني» .. في كتابه: «نزهة الطرف» .. ماهية «الاشتقاق» 144/1 بيان أركان «الاشتقاق» الأربعة، مع تعريفها 744/1 تبيين أن السركن الرابع - وهو: تغيير في الحرف، أو في الحركة أو فيهما معاً - تسعة 144/1 التصريح بأن هذه الأقسام هي الممكنة، وأن على اللغوي طلب أمثلة ما وجد منها 1/177 الكلام على «أحكام الاشتقاق»، في أربع مسائل: 144/1 المسألة الأولى: هل صدق والمشتق، ينفك عن صدق والمشتق منه،؟ YWA/1

> تقرير الخلاف في ذلك بين الفخر ومن إليه، وبين «الجباثيين» من المعتزلة تقرير دليل الفخر على المذهب المختار عنده: «من عدم الانفكاك»

التنبيه على أن هذه المسألة ذات جانبين، أهمهما: جانب كلامي بعيد عن «أصول الفقه».

744/1

YYA/1

#### المسألة الثانية:

هل بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق؟ 144/1 تقرير الفخر الخلاف في ذلك، واختياره أن الأقرب: «عدم الاشتراط؛ خلافاً لابن سيناء وأبي 71.17 تقرير الفخر الدليل الذي استند إليه، مع توضيحه وشرح مقدمتين 78./1 تقرير اعتراض (أو: نقض) ورد على هذا الدليل، ودفعه بالتفصيل 78./1 تقرير وجوه ثلاثة (من أربعة): تعارض هذا الاعتراض (أو: النقض) 727/1 تقرير أمور ثلاثة: وردت على ثالث هذه الوجوه YEY/1 أجوبة الفخرعن هذه الأمور الثلاثة Y 2 2 / 1 تقرير الوجه الرابع (الذي أشرنا إليه) Y & Y / 1 تقسرير الفخسر أجسوبة مفيدة عمما دفع به ما ورد على دليله، وعن سائسر السوجسوه الأربعة المعارضة Y & V / 1

التصريح: بأنه لا يجوز أن يقال في أكابر الصحابة: «إنهم كفرة»، لأجل كفر سبق إيمانهم

#### المسألة الثالثة:

| 1447                    | هل يجب أن يشتق للمعنى القائم بالشيء اسم منه؟                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| , لا أسماء لها،         | تصريح الفخر: «بالاختلاف في ذلك، وأن الحق: التفصيل بين المعاني التم      |
| <b>ٿ، وأن الثـــاني</b> | وبين ما لها أسماء. وأن القسم الأول غير حاصل فيه ذلك بدون شا             |
| 1437                    | فيه بحثاث∢                                                              |
| 144/1                   | ١ ـ البحث الأول: أنه هل يجب أن يشتق لمحال هذه المعاني منها أسماء؟       |
| 144/1                   | التصريح: بأن مذهب الأشاعرة: «الوجوب»، خِلافاً للمعتزلة مع بيان ذلك      |
| لغير ذلك المحل          | ٧ ـ البحث الثاني: أنه إذا لم يشتق لمحل المعنى اسم منه، فهل يجوز أن يشتق |
| 144/1                   | معه اسم؟                                                                |
| 71/137                  | التصريح: بأن الأشاعرة نفوا، والمعتزلة أثبتوا                            |
| 1/437                   | بيان وجهة المعتزلة في إثباتهم                                           |
| 1/437                   | تقرير دليل لقول المعتزلة في الموضعين (البحثين)                          |
| 7197                    | تقرير اعتراض على هذا الدليل                                             |
| 754/1                   | تقرير جواب المعتزلة عن هذا الاعتراض، بالتفصيل                           |
| 40./1                   | بيان «أن الخلق عين المخلوق»                                             |
| 40./1                   | بيان وأنه ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق،                  |

#### المسألة الرابعة:

في بيان أن مفهوم والأسودة: شيء قام به السواد، وأن حقيقة ذلك والشيء خارج عن المفهوم، وأنه لا يعلم إلا بطريق الالتزام تقرير الدليل الذي يثبت هذه الدعوى

#### الباب الرابع

(من بحث اللغات): في الكلام على أحكام «الترادف» و «التوكيد»، مع تمهيد تصوري مفيد

تعريف «الألفاظ المترادفة»، وشرحه 104/1 تحديد الفرق بين «المترادف» و «المؤكّد» 104/1 تحديد الفرق بين «المؤكّد» و «التابع»، مع التمثيل Y0 2/1 الكلام على «الأحكام» مشتمل على خمس مسائل (الخامسة خاصة بالتأكيد وأحكامه) ١ / ٢٥٤ المسألة الأولى: في «إثبات المترادف» Y0 8/1 بيان أن بعض الناس أنكسر «المتسرادف»، زاعماً: «أن المظنون ترادف هو: من المتباينات . . . » Y0 8/1 تصريح الفخر: وبأن الكلام ـ في هذه المسألة ـ مع المنكرين: إمَّا في الجواز المعلوم بالضرورة، أو في الوقوع في لغة واحدة مثل: الأسد والليث، Y0 2/1 تصريح الفخر: بأن التعسفات (أو: التكلفات) التي يذكرها علماء الاشتقاق، في دفع ذلك لا يشهد بصحتها عقل ولا نقل» 100/1 المسألة الثانية: في بيان (الداعي إلى الترادف) 100/1 بيان أن (الأسماء المترادفة): قد تحصل من واضع، وقد تحصل من واضعين 100/1 بيان أن القسم الأول يشبه أن يكون السبب الأقليّ، وأنه سببان. مع التعريف والتمثيل ١ / ٢٥٥ بيان أن القسم الثاني يشبه أن يكون السبب الأكثريّ، مع تعريفه 100/1 تعريف (السجع) على ما في تعريفات الجرجاني (٧٩) 1/4-007 تصريح الفخر: «بأن بعض الناس قال: الأصل عدم الترادف، لوجهين»، مع تقريرهما 1/507 السألة الثالثة: هل تجب صحة إقامة أحد المترادفين مقام الأخر، أم لا؟ 107/1 تصريح الفخر: «بأن الأظهر - في أول النظر -: الوجوب»، مع التعليل له 1/507 تصريحه: (بأن الحق: عدم الوجوب»، مع تقرير دليله Y0V/1

# المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر (في الدلالة على معناهما)، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي ـ شرحاً

Y0Y/1 تصريح الفخر: بأنه ربما انعكس الأمر (في ذلك) بالنسبة إلى قوم آخرين، وأن كنيراً من المتكلمين زعموا: وأنه لا معنى للحد (يعني: التعريف الاسمى أو اللفظي) إلى ذلك ٢٥٧/ ٢٥٧ تبيين الفخر: أن الأمر ليس كما زعموه على الإطلاق، بل في حالة خاصة YOV/1

#### المسألة الخامسة:

في بيان حقيقة «التأكيد» وأحكامه وفيها أبحاث أربعة YOA/1

#### البحث الأول

تعريف والتأكيد، وشرح حقيقته YOA/1

#### البحث الثاني

أن «الشيء المؤكد»: إما أن يؤكد بنفسه، أو بغيره YOA/1 التمثيل للقسم الأول، بحديث ووالله لأغزون قريشاً، (ثلاثاً) YOA/1 تبيين أن القسم الثاني يندرج تحته أنواع ثلاثة، مع التمثيل لكل نوع 1/207

#### البحث الثالث

في حسن استعمال «التأكيد» 1/204 التصريح: بأن في ذلك خلافاً مع «الملاحدة: الطاعنين في القرآن» 409/1 التصريح: «بأن الخلاف معهم: إمّا في جوازه عقلًا، أو في وقوعه. مع تبيين ما 109/1 تصريح الفخر: «بأنه متى أمكن حمل الكلام على فائدة زائدة (عن التأكيد الحسن): وجب 104/1 صرفه إليهاء

#### البحث الرابع

فى «فوائد التأكيد» 17./1

# البحث الخامس

| 1/177            | (من بحث اللغات): في الكلام على مباحث «الاشتراك»                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/157            | تعريف «اللفظ المشترك»، وشرح هذا التعريف بالتفصيل                                   |
| 1/177            | الكلام على وأحكام الاشتراك، وقع في سبع مسائل:                                      |
|                  |                                                                                    |
|                  | المسألة الأولى:                                                                    |
| 1/177            | في بيان إمكان واللفظ المشترك،، وفجوده                                              |
| ئل قسم من هذه    | بيان أن وجـود واللفظ المشتـرك، إمـا أن يكـون واجباً، أو ممتنعاً، أو جائزاً. وأن كا |
| 1/177            | الأقسام (الثلاثة)، قال به قائل                                                     |
| 1/177            | تقرير أمرين احتج بهما القائلون بوجوب وجود اللفظ المشترك                            |
| 1777             | جواب الفخر عنهما، ونقضه بالتفصيل لهما                                              |
| 1777             | تقرير دليل القائلين بامتناع وجود اللفظ المشترك                                     |
| 1/477            | جواب الفُخر عن هذا الدليل، وإبطاله له                                              |
| 1/377            | تصريح الفخر: «بأنه _ بعد إبطال هذين القولين _ يبين الإمكان، ثم الوقوع»             |
| 1/377            | بيان الفخر «إمكان وجود اللفظ المشترك»، من وجهين. مع التفصيل                        |
| ه عن رسول الله   | استشهاد الفخر ـ في الوجه الأول ـ بقول: أبي بكر رضي الله عنه ـ لمن سأل              |
| 1/377            | صلى الله عليه وسلم وقت ذهابهما إلى الغار ـ «رجل يهديني السبيل»                     |
| 11011            | بيان الفخر «وقوع اللَّفظ المشترك»، بما تضمن الاستدلال بلفظ «القرء»                 |
| 170/1            | الجواب عن اعتراض قد يرد على هذا الدليل                                             |
|                  |                                                                                    |
|                  | المسألة الثانية :                                                                  |
| 1/227            | في الكلام على «أقسام اللفظ المشترك»                                                |
| ك. مع التمثيل    | بيان أن «المفهـومين»: قد يكـونـان متبـاينين، وقــد لا يكـونــان كذلـــا            |
| Y77/1            | والتفصيل                                                                           |
| ــوتـــه»، وبيان | إفسادة وأنسه لا يجسوز أن يكسون السلفظ مشتسركسًا: بين عدم الشيء، وثب                |
| 114/1            | ذلك                                                                                |
|                  | المسألة الثالثة:                                                                   |
| Y7V/1            | في بيان دسبب وقوع الاشتراك، وطريق معرفته                                           |
| 1 17 / 1         | J 55 5 3 6 4 1                                                                     |

| M=44/4         | ar a settle te a                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/777          | تعريف (السبب الأكثري)، وشرح حقيقته                                                                  |
| 1/454          | تعريف «السبب الأقل» وشرح حقيقته                                                                     |
| الضــرورة. أو  | الكــلام على «السبب الــذي يعــرف به كون اللفظ مشتــركـاً»، وبيان أنــه:                            |
| 1/477          | النظر                                                                                               |
| ستعمال اللفظ   | تصريح الفخر: بأن من الناس من ذكر فيه طريقين آخرين: وحسن الاستفهام، وا                               |
| 1/477          | نی معنیین                                                                                           |
| اك، ١/٧٢٢      | تصريحه: «بأنه مسببين ـ في باب العموم ـ أن هذين الطريقين يدلان على الاشتر                            |
|                |                                                                                                     |
|                | المسألة الرابعة:                                                                                    |
| 1/477          | «أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه، على الجمع                                            |
| 1/477          | تقرير الخلاف في ذلك                                                                                 |
| إلى وجواز هذا  | التصريح: بأن الشافعي، والقضاة (الباقلاني، والجبائي، وعبد الجبار)، ذهبوا:                            |
| 1/457          | الاستعمال                                                                                           |
| ، وأبو الحسين  | التصريح: بأن آخـرين ـ منهم: أبـو هاشم الجبـائي، وأبـو الحسن الكـرخي                                 |
|                | البصري _ ذهبوا إلى: «امتناعه».                                                                      |
| 1/4/1          | بيان أن من المانعين من منع: « لأمر يرجع إلى القصد»                                                  |
| بأن هذا دهــو  | بيان أن منهم من منع: ولأمر يرجع إلى الـوضع، وتصريح الفخر:                                           |
| 174/1          | المختار)                                                                                            |
| 44./1          | تصريح الفخر: بأنه ـ قبل تقرير دليل مذهبه المختار ـ لا بد من بيان مقدمته                             |
| 44./1          | تقرير الفخر دليل مذهبه بالتفصيل، ودفع ما قد يرد عليه                                                |
| YY1/1          | تقرير الفخر أموراً أربعة احتج بها المجوزون لهذا الاستعمال                                           |
| 444/1          | جواب الفخر عن هذه الوجوه الأربعة بأسرها (بالجملة)                                                   |
| YYT/1          | تقرير أمرين متفرعين على هذه المسألة، ومتعلقين بها:                                                  |
| ماته، جواز ذلك | ١ _ الفرع الأول: «أن بعضٍ من أنكر استعمال المفرد المشترك في جميع مفهوا                              |
| 144/1          |                                                                                                     |
| YY#/1          | في لفظ الجمع: إثباتاً ونفياً»<br>المدنون المدار الدول المدارة المدارة المدارة المدارة عن دعا محاذه» |
| YY#/1          | بيان ذلك في جانب الإثبات، مع بيان أن والحق: وعدم جوازه،                                             |
|                | بيان ذلك في جانب النفي، مع تقرير ما يرد عليه بالتفصيل                                               |
| معاليه، نفيت   | ٧ _ الفرع الساني: وأنا لو قلنا بجواز إفادة اللفظ المشترك جميع                                       |

1/377 تصريح الفخر: بأنه نقل عن الشافعي والقاضي الباقلاني، أنهما قالا: «يجب حمل المشترك على جميع معانيه إذا تجرد عن القرائن المخصصة،، ويأن فيه نظراً. مع بيانه 445/1 دفع الفخر الأول: «بأن حمله على المجموع أحوط، فيكون الأخذ به واجباً»، بأن القول بالاحتياط سيأتى الكلام عليه 140/1 المسألة الخامسة: في بيان وأن الأصل: عدم الاشتراك، 140/1 تصريح الفخر: بأن المقصود بذلك: «أن اللفظ متى داربين الاشتراك وعدمه، كان الأغلب على الظن: عدم الاشتراك، 140/1 تقرير الفخر \_ بالتفصيل المفيد \_ وجوهاً خمسة تثبت ذلك وتؤكده 140/1 تبيين الفخر \_ في آخر تقريره \_: «أن الحاجة إلى المشترك غير ضرورية» **YY**A/1 المسألة السادسة: YVA/1 في الكلام على «ما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك، ويحدده» تقسيم واللفظ المشترك»: إلى ما توجد معه قرينة مخصصة، وما لا توجد معه هذه 144/1 بيان أنه إن لم توجد القرينة: بقي هذا اللفظ «مجملًا» 444/1 بيان أنه إن وجدت القرينة، فهي: إمَّا أن تدل على حال كل واحد من مسميات اللفظ، إلغاءً أو اعتباراً، أو على حال البعض كذلك، أو على حال الكــل .. من حيث هو كل ـ كذلـك. YVA/1 مع بيان أن «حال الكل» مندرج تحت «حال البعض» بيان أن «المعانى» - بالنسبة للقسم الأول -: متنافية ، وغير متنافية مع بيان حكم كل منهما 1/4/1 الكلام بالتفصيل على أحكمام القسم الثماني: «المذي يكون مفيداً إلغاء كل واحد من تلك المعانى» YA+/1 الكلام بالتفصيل، على أحكام القسم الثالث الذي يدل على إلغاء البعض» 111/1

التصريح: بأن القسم الرابع (الذي يدل على اعتبار البعض)، يزيل الإجمال مطلقاً ٧٨٢/١

#### المسألة السابعة:

| وكملام رسولمه صلى الله عليه     | هل يجـوز حصـول اللفظ المشتـرك في كلام الله تعــالي،      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| YAY/1                           | وسلم؟                                                    |
| YAY/1                           | بيان أن في ذلك خلافاً، وأن المختار للفخر: «الجواز»       |
| YAY/1                           | استدلاله على «الجواز» بوقوعه في «القرآن» مع التمثيل لذلك |
| YAY/1                           | تقرير الفخر دليل المانعين، بالتفصيل                      |
| ني وأن الله تعالى يفعل ما يشاء، | تصريح الفخر: بأن هذا الدليل غير وارد على مذهب الأشاعرة:  |
|                                 | ويحكم ما يريد. وأن الجواب عنه _ على أصول المعتزلة        |
| YAW/1                           | عن وقت الخطاب،                                           |
|                                 |                                                          |

#### الباب السادس

| 140/1 | (من بحث اللغات): في الكلام على مباحث (الحقيقة) و (المجاز) |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1/07  | التنبيه على أن هذا «الباب» مرتب على مقدمة، وأقسام ثلاثة   |
| YA0/1 | التنبيه على أن «المقدمة» محتوية على ثلاث مسائل:           |

|       | المسألة الأولى:                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1/0/1 | في تفسير لفظتي «الحقيقة» و «المجاز»، في أصل اللغة             |
| 1/0/1 | تعريف «الحقيقة» من حيث اللغة، مع التعرض الواجب للبحث عن أمرين |
| 1/547 | شرح حقيقة «المجاز» اللغوية                                    |

#### المسألة الثانية:

| 1/7/7                | في حد «الحقيقة» و «المجان» (في الاصطلاح)                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ويين) ذكروا في تعريف | تصريح الفخر: بأن «الناس» (يعني: جماعة من المتكلمين والنح            |
| 444/1                | «الحقيقة» و «المجاز، وجوهاً (أربعة) فاسدة ثم تقريرها وتبيين ما فيها |

#### المسألة الثالثة:

في أن لفظتي «الحقيقة» و «المجاز» \_ بالنسبة إلى مفهوميهما (الاصطلاحيين) المذكورين (في 144/1 المسألة الثانية) \_ حقيقة أو مجاز؟

تصريح الفخر: «بأن الحق: أنهما مجازان بحسب أصل اللغة، حقيقتان بحسب **797/1** العرف» 744/1 تبيين الفخر وجه ذلك: بالنسبة للفظة «الحقيقة» تبيين الفخر وجه ذلك: بالنسبة للفظة «المجاز» **147/1** القسم الأول (من أقسام هذا الباب): في الكلام على «أحكام الحقيقة» خاصة، وفيه مسائل 190/1 ثلاث: المسألة الأولى: 190/1 في «إثبات الحقيقة اللغوية» تقرير الفخر دليلًا على الإثبات (خاصاً به) 190/1 تقرير الفخر دليلاً للجمهور عليه 190/1 تبيين الفخر وجه ضعف دليل الجمهور 190/1 المسألة الثانية: في الكلام على والحقيقة العرفية، 147/1 تعريف «اللفظة العرفية» 147/1 تقسيم «العرف» إلى: عام، وخاص، والتصريح: بأنه لا شك في إمكان القسمين، وأن النزاع 147/1 إنما هو في والوقوع، الكلام على القسم الأول (العرف العام)، والتصريح: بأن «الحق» أن تصرفات أهل هذا العرف، منحصرة في أمرين: «اشتهار المجاز»، و «تخصيص الاسم ببعض مسمياته»، وتبيين 147/1 كل منهما المسألة الثالثة: في الكلام على «الحقيقة الشرعية» **1447** تعريف الفخر والحقيقة الشرعية Y4A/1 تصريح الفخر: بأنه قد حدث الاتفاق على إمكان الوضع الشرعي والاختلاف في 1447 منع القاضي أبي بكر الباقلاني منه مطلقاً **144/1** إثبات المعتزلة له مطلقاً، وزعمهم: أن «الحقيقة الشرعية» إما: أسماء أجريت على الأفعال من

| «الصلاة» وما إليها، أو أسماء أجريت على الفاعلين من «المؤمن» ونحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان أن والضرب الثاني، يسمى عندهم بـ: والأسماء الدينية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تصريح الفخر: بأن والمختار، عنده: وأن إطلاق هذه الألفاظ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سبيل المجاز عن الحقائق اللغوية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تقريره دليل مذهبه المختار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تقرير اعتراض أو نقض (مفصل) لهذا الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تقرير الفخر أدلة أخرى معارضة للدليل من حيث: الإجمال والتفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيان حقيقة «الإيمان» في أصل اللغة، وفي الشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيان أن «الصـــلاة» في أصــل اللغــة، للمتابعة، أو للدعاء، أو لعظم الورك. و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تفيد شيئاً من هذه المعاني الثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاستشهاد على أنها للدعاء، بقول الشاعر: وصلَّى على دُنَّها وارتسمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تبيين أن هذا الشطر بيت للأعشى (ميمون بن قيس) في الخمرة، وصدره: وقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مع ذكر معظم المصادر التي ورد فيها هذا البيت: منسوباً إلى الأعشى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مع بيان الاختلاف اللفظي الوارد فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بيان حقيقة «الزكاة» اللغوية، ثم الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بيان حقيقة «الصوم» في اللغة، ثم في الشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بيت الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه<br>جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويز تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها»                                                                                                                                                                                                                                       |
| جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه<br>الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويز                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويز تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها»                                                                                                                                                                                                                                       |
| جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويز تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها» تصريح الفخر: بأنه «لا مانع من كون نحو «المشكاة» عربية، واللغات                                                                                                                                                                        |
| جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويز تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها» تصريح الفخر: بأنه «لا مانع من كون نحو «المشكاة» عربية، واللغات تصريح الفخر: بأنه «يكفي المجاز في مثل «الإيمان» و «اله و «الزكاة»                                                                                                      |
| جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويز تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها» تصريح الفخر: بأنه «لا مانع من كون نحو «المشكاة» عربية، واللغات تصريح الفخر: بأنه «يكفي المجاز في مثل «الإيمان» و «اله و «الزكاة»                                                                                                      |
| جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويز تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها» تصريح الفخر: بأنه «لا مانع من كون نحو «المشكاة» عربية، واللغات تصريح الفخر: بأنه «يكفي المجاز في مشل «الإيمان» و «اله                                                                                                                 |
| جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويز تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها» تصريح الفخر: بأنه «لا مانع من كون نحو «المشكاة» عربية، واللغات تصريح الفخر: بأنه «يكفي المجاز في مشل «الإيمان» و «اله و «الزكاة» و «الزكاة» أحوبة الفخر (التفصيلية) عن الدليل المعارض الإجمالي، والأدلة المعابغت ثمانية) بلغت ثمانية) |
| جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويز تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها» تصريح الفخر: بأنه «لا مانع من كون نحو «المشكاة» عربية، واللغات تصريح الفخر: بأنه «يكفي المجاز في مشل «الإيمان» و «اله و «الزكاة» و «الزكاة»                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 411/1           | تلك الصلاة                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 414/1           | الكلام عن كون «إنما» تفيد الحصر أو لا تفيده                                             |
| 414/1           | استدلال الفخر بما يدل على أن محل «الإيمان»: «القلب»                                     |
|                 | استدلال الفخر بما يدل على وأن الأعمالُ الصالحة أمور مضافة إلى الإيمان،                  |
| <b>۳1</b> ۳/1   |                                                                                         |
| : بأنه «التصديق | تصريح الفخر: بأن «الإيمان» ـ في عرف الشرع ـ ليس التصديق، واعترافه                       |
| 418/1           | الخاص                                                                                   |
| الموضوعات       | بيان أن «الصلاة» و «الصوم» يستعملان في أمور مجازية، بالنسبة إلى                         |
| 418/1           | الأصلية                                                                                 |
| ٣١٤/١           | ذكر فروع (أربعة) على القول بنقل الألفاظ عن موضوعاتها الَّلغوية                          |
| ۳۱٤/۱           | ١ ـ الفرع الأول: «النقل خلاف الأصل»                                                     |
| ٣١٤/١           | تقرير أمور (ثلاثة) تدل عليه                                                             |
|                 | ٧ ـ الفرع الثاني: «الاتفاق على ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية،               |
| 410/1           | وقوع الأسماء المشتركة                                                                   |
| 710/1           | تصريح الفخر: بأن «الحق: وقوع الأسماء المشتركة»، وتقريره ما يدل عليه                     |
|                 | ٣ ـ الفرع الثالث: هل وجد كلُّ من والفعل الشرعي، و والحرف الشرعي، ك                      |
| m17/1           | الشرعيه؟                                                                                |
|                 | تصريح الفخر: بأن «الأقرب: عدم الوجود»، واستدلال على ذل                                  |
| <b>٣17/1</b>    | وبغيره                                                                                  |
| 417/1           | إثباته أن كون الفعل شرعيًّا أمر حصل بالتبع (أو بالعرض)، لا بالذات                       |
| 417/1           | <ul> <li>٤ - الفرع الرابع: هل صيغ «العقود» إنشاءات، أم إخبارات؟</li> </ul>              |
| <b>T1V/1</b>    | اختيار الفخر: ﴿أَنْ كُونُهَا إِنشَاءَاتَ هُو الْأَقْرِبِ﴾، وتَقْريره وجوهاً أربعة تثبته |
|                 |                                                                                         |

# القسم الثاني

(من أقسام الباب السادس): في الكلام على «أقسام المجاز وأحكامه»، وفيه عشرة مسائل

#### المسألة الأولى:

في الكلام على «أقسام المجاز»: من حيث وقوعه في مفردات الألفاظ، أو في مركباتها، أو فيهما معاً مع التمثيل لكل من هذه الأقسام وبيانه تصريح الفخر: بأنه وقد جاء في القرآن والأخبار من هذه الأقسام شيء كثير»، وأن «الأصوليين» (المتقدمين) لم يتنبه واللفرق بينها، وإنما لخصه الشيخ عبد القاهر (الجرجاني) النحوي في «أسرار البلاغة» المناسلة الإيجاز» (تلخيص كتابي الجرجاني) إحالة من يريد الوقوف على ذلك، على «نهاية الإيجاز» (تلخيص كتابي الجرجاني) للفخر الرازي (٤٧)

#### المسألة الثانية:

في «إثبات المجاز المفرد» (وبيان أدلة الفريقين المختلفين في ذلك)

۲۲۲/۱

اختيار الفخر الإثبات، وتقريره ما يدل عليه

تقرير الفخر دليل المانعين، بالتفصيل

جواب الفخر عنه: بأنه «نزاع في العبارة»، وتصريحه: بأن اللفظ الذي لا يفيد (المعنى المراد)

و ٣٢٣/١

#### المسألة الثالثة:

في «بيان أقسام المجاز المفرد»

تصريح الفخر: «بأن الذي يحضره من ذلك، اثنا عشر وجهاً»

77٣/١

تقرير الفخر هذه الوجوه (الأقسام) بالتفصيل، مع التمثيل

#### المسألة الرابعة:

في إثبات وأن المجاز بالذات لا يدخل ـ دخولاً أولياً ـ إلاّ في وأسماء الأجناس؟ ٢٢٨/١ بيان أن والحرف» لا يدخل فيه والمجاز بالذات» تعريف والفعل» وبيان أنه مركب من المصدر وغيره، فلا يدخل فيه والمجاز بالذات» ٢٩٨/١ تقسيم والاسم»: إلى ومحكم، و ومشتق، و واسم جنس، وبيان أن والمجاز، لا يدخل في القسمين الأولين، فلا يدخل إلا في وأسماء الأجناس،

#### المسألة الخامسة:

في «أن استعمال اللفظ في معناه المجازي، يتوقف على السمع» المجازي، يتوقف

| 444/1                                    | اختيار الفخر ذلك، وتقريره ما يدل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 444/1                                    | تقرير الفخر وجهين استدل بهما من خالف في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ۲۳۰/۱                                    | جواب الفخر عن هذين الوجهين. بالتفصيل "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                          | المسألة السادسة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 44./1                                    | في وأن المجاز المركّب عقليٌّ» مع التمثيل لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ىع تعريف                                 | بيان أن «الفــارق» بين هذا المجــاز وبين الكــذب، هو: «القرينة» الحاليَّة أو المقاليَّة، ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 227/1                                    | كل: من هاتين القرينتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                          | با قدم با ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|                                          | المسألة السابعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 444/1                                    | هل يجوز دخول المجاز في خطاب الله تعالى، وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 227/1                                    | تصريح الفخر: بأن الأكثرين جوزوا ذلك، خلافاً لأبي بكر بن داود الأصفهاني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 444/1                                    | تقرير الفخر دليل الأكثرين على الجواز (المختار عنده) والاستشهاد له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 222/1                                    | تقرير الفخر أموراً أربعة، استدل بها المخالف (ابن داود، ومن وافقه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 445/1                                    | جواب الفخر بالتفصيل، عن هذه الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŀ |
| ww.z / s                                 | المسألة الثامنة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>44.</b>                               | المسألة الثامنة :<br>في بيان «الداعي إلى التكلُّم بالمجاز»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| . مع بیان                                | المسألة الثامنة:<br>في بيان «الداعي إلى التكلُّم بالمجاز»<br>بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إمّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                          | المسألة الثامنة :<br>في بيان «الداعي إلى التكلُّم بالمجاز»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | j |
| . مع بیان                                | المسألة الثامنة:<br>في بيان «الداعي إلى التكلُّم بالمجاز»<br>بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إمّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| . مع بیان<br>۳۳۰/۱                       | المسألة الثامنة:<br>في بيان والداعي إلى التكلّم بالمجان،<br>بيان أن والعدول عن الحقيقة إلى المجان،: إمّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما<br>كل من هذه الأقسام الثلاثة والتمثيل لها<br>المسألة التاسعة:                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| مع بیان<br>۳۳۰/۱                         | المسألة الثامنة:<br>في بيان «الداعي إلى التكلّم بالمجاز»<br>بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إمّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما<br>كل من هذه الأقسام الثلاثة والتمثيل لها<br>المسألة التاسعة:<br>في بيان «أن المجاز غير غالب في اللغات»، ونقل كلام لابن جني ومناقشته له على ضو                                                                                                                                                                                   |   |
| . مع بیان<br>۳۳۰/۱<br>و اعتراض<br>۳۳۷/۱  | المسألة الثامنة:  في بيان «الداعي إلى التكلّم بالمجاز»  بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إمّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما  كل من هذه الأقسام الثلاثة والتمثيل لها  المسألة التاسعة:  في بيان «أن المجاز غير غالب في اللغات»، ونقل كلام لابن جني ومناقشته له على ضو  لابن متويه على نحوه                                                                                                                                                                        |   |
| . مع بیان<br>۳۳۰/۱<br>به اعتراض<br>۳۳۷/۱ | المسألة الثامنة:  في بيان «الداعي إلى التكلَّم بالمجاز»  بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إمَّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما  كل من هذه الأقسام الثلاثة والتمثيل لها  المسألة التاسعة:  في بيان وأن المجاز غير غالب في اللغات»، ونقل كلام لابن جني ومناقشته له على ضو لابن متُّويه على نحوه إيراد الفخر وجوهاً من «المجازات السائغة»                                                                                                                            |   |
| . مع بیان<br>۳۳۰/۱<br>و اعتراض<br>۳۳۷/۱  | المسألة الثامنة:  في بيان «الداعي إلى التكلّم بالمجاز»  بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إمّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما  كل من هذه الأقسام الثلاثة والتمثيل لها  المسألة التاسعة:  في بيان «أن المجاز غير غالب في اللغات»، ونقل كلام لابن جني ومناقشته له على ضو  لابن متويه على نحوه  إيراد الفخر وجوهاً من «المجازات السائغة»  تصريح الفخر: «بأن هذه المجازات من باب المجاز العقلي»، مع بيان ذلك                                                           | ı |
| . مع بیان<br>۳۳۰/۱<br>به اعتراض<br>۳۳۷/۱ | المسألة الثامنة:  في بيان «الداعي إلى التكلَّم بالمجاز»  بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إمَّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما  كل من هذه الأقسام الثلاثة والتمثيل لها  المسألة التاسعة:  في بيان وأن المجاز غير غالب في اللغات»، ونقل كلام لابن جني ومناقشته له على ضو لابن متُّويه على نحوه إيراد الفخر وجوهاً من «المجازات السائغة»                                                                                                                            | ı |
| . مع بیان<br>۳۳۰/۱<br>به اعتراض<br>۳۳۷/۱ | المسألة الثامنة:  في بيان «الداعي إلى التكلّم بالمجاز»  بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إمّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما  كل من هذه الأقسام الثلاثة والتمثيل لها  المسألة التاسعة:  في بيان «أن المجاز غير غالب في اللغات»، ونقل كلام لابن جني ومناقشته له على ضو  لابن متويه على نحوه  إيراد الفخر وجوها من «المجازات السائغة»  تصريح الفخر: «بأن هذه المجازات من باب المجاز العقلي»، مع بيان ذلك  المسألة العاشرة:  في «إثبات أن المجاز على خلاف الأصل»     | ı |
| . مع بیان<br>۱/۳۳۰<br>۱/۳۳۷<br>۳۳۹/۱     | المسألة الثامنة: في بيان والداعي إلى التكلَّم بالمجاز، بيان أن والعدول عن الحقيقة إلى المجاز،: إمّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما كل من هذه الأقسام الثلاثة والتمثيل لها المسألة التاسعة: في بيان وأن المجاز غير غالب في اللغات،، ونقل كلام لابن جني ومناقشته له على ضو لابن متويه على نحوه إيراد الفخر وجوها من والمجازات السائغة، ايراد الفخر: وبان هذه المجازات من باب المجاز العقلي،، مع بيان ذلك تصريح الفخر: وبان هذه المجازات من باب المجاز العقلي،، مع بيان ذلك | ı |

فرع: هل يحصل التعارض إذا دار اللفظ بين «الحقيقة المرجوحة» و «المجاز الراجح» أم يقدم العدما؟ وأيهما الأولى بالتقديم؟

#### \* \* \* \*

# القسم الثالث

(من أقسام الباب السادس الرئيسية): في الكلام على «المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجان»، وفيه مسائل (خمس)

#### المسألة الأولى:

في الكلام على وأن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى، قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازاً»

71 ومجازاً»

تصريح الفخر: بأن ثبوت ذلك في والأعلام، ظاهر، وتدليله على ثبوته في غيرها

72 تصريحه: وبأن شرط كون اللفظ حقيقة أو مجازاً: حصول الوضع الأول،

#### المسألة الثانية:

هل يكون اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً معاً؟

تصريح الفخر: «بأنه لا شك في جواز ذلك بالنسبة إلى معنيين» (١ ٣٤٣ تصريحه: «بأنه ـ بالنسبة إلى معنى واحد ـ: «إمّا أن يكون بالنسبة إلى وضعين، أو إلى وضع واحد»، وتبيينه جواز الأول، ومحاليّة الثاني

#### المسألة الثالثة:

في بيان «أن الحقيقة قد تصير مجازاً، وأن المجاز قد يصير حقيقة» وأن «المجاز» إذا كثر التصريح: بأن «الحقيقة» إذا قل استعمالها: صارت «مجازاً عرفياً»؛ وأن «المجاز» إذا كثر استعماله: صار «حقيقة عرفيّة»

#### المسألة الرابعة:

في الـكــلام على «أن الـلفظ متى كان مجـازاً في معنى، فلا بد حقيقة في غيره ولا عكس» عكس» عكس التدليل على الدعوى الأولى، ثم على الدعوى الثانية التدليل على الدعوى الأولى، ثم على الدعوى الثانية التدليل على الدعوى الأولى،

### المسألة الخامسة:

|              | كالمناصب بالمستعادات                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 450/1        | في بيان «ما تنفصل به الحقيقة عن المجاز»                                 |
| 450/1        | التصريح: بأن «الفروق» ــ التي ذكرها العلماء ــ: فروق صحيحة، وفروق فاسدة |
| 450/MY7      | التصريح: بأن «الفرق الصحيح» بين الحقيقةوالمجاز: يقع بالتنصيص، أو بالاسة |
| 450/1        | بيان أن «الفرق من ناحية التنصيص» يقع من ثلاثة أوجه                      |
| 450/1        | بيان أن «الفرق من ناحية الاستدلال» يقع من أربعة وجوه                    |
| <b>451/1</b> | بيان فروق ضعيفة (أربعة)، ذكرها حجة الإسلام الغزالي (في المستصفى)        |
| 454/1        | تقرير الوجه الأول، وبيان ضعفه من عدة وجوه                               |
| ع كلامه في   | تصريح الفخر: «بـأن الغزالي ينكر القياس في اللغات»، وتبيين أن هذا يتفق م |
| WEV -A/1     | «المستصفى» (۳۲۲/۱)                                                      |
| <b>454/1</b> | تقرير الوجه الثاني، وبيان وجه ضعفه                                      |
| TEV/1        | تقرير الوجه الثالث، مع بيان علة ضعفه                                    |
| WE4/1        | تقرير الوجه الرابع، وبيان أنه ضعيف جداً                                 |
| ·            |                                                                         |

# الباب السابع

| ظ، وفيه تمهيد (أو | (من بحث اللغات): في الكلام على والتعارض الحاصل بين أحوال الألفاة     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| T01/1             | تقدمة)، ومسائل عشر، وفروع خمسة                                       |
| ر: من «الاشتراك»  | التصريح: بأن والخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم، مبنيٌّ على احتمال كإ |
| W01/1             | و «النقل العرفي أو الشرعي، و «المجاز، و «الإضمار، و «التخصيص»        |
| عليه صحة اللفظ    | بيان أن «الاقتضاء»: «إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور، ولا يتوقف    |
| T01/1             | لغة،، فلا ينبني على احتماله الخلل                                    |
| T01/1             | التدليل على أن «الخلل في الفهم» إنما هو لأحد هذه الاحتمالات الخمسة   |
| WOY/1             | تبيين «التعارض بين هذه الاحتمالات، يقع في عشرة أوجه»                 |
|                   |                                                                      |

# المسألة الأولى:

| T0Y/1 | في أنه (إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل: فالنقل أولى،             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| T07/1 | تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويؤكده                                        |
| 404/1 | تقرير الفخر وجوهاً ستة لمن قال: «إن الاشتراك أولى من النقل»           |
| T0T/1 | التصريح: بأن «النقل» أنكره كثير من العلماء المحققين، بخلاف «الاشتراك» |

| واتر، فيزول ما  | جواب الفخر عن هذه الوجوه الستة: «بأن نقل الشارع اللفظ لا بد أن يشتهر ويت |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 401/1           | ذكر في هذه الوجوه: من المفاسد المزعومة»                                  |
|                 | المسألة الثانية:                                                         |
| 408/1           | في «أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى»              |
| 408/1           | تقرير الفخر وجهين يثبتان ذلك ويؤكدانه                                    |
| 405/1           | تقريره وجوهاً سبعة استدل بها من خالف وقال: «إن الاشتراك أولى بالتقديم»   |
| ـ: «من فوائـد   | جواب الفخر عن هذه الموجوه معارضة بما ذكره م في الباب السابق              |
| 1/107           | المجازه                                                                  |
|                 | المسألة الثالثة:                                                         |
| T0V/1           | في «أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضمار، فالإضمار أولي»            |
| 404/1           | تقرير الفخر ما يبين ذلك ويثبته                                           |
| 404/1           | تقرير الفخر اعتراضاً ورد على دليله، وجوابه عنه                           |
|                 | المسألة الرابعة:                                                         |
| 401/1           | في «أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى»            |
| ٣٥٨/١           | إثبات ذلك، بما لم يرد اعتراض عليه                                        |
|                 | المسألة الخامسة:                                                         |
| T01/1           | في «أنه إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى»                 |
| ٣٠٨/١           | تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويبينه                                           |
| 404/1           | تقرير الفخر معارضة واردة من قبل من قالوا: «إن النقل أولى»:               |
| ۳۰۸/۱           | جواب الفخر عن هذه المعارضة: «بأنها يعارضها شيئان آخران»                  |
|                 | المسألة السادسة:                                                         |
| 404/1           | في «أنه إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى»               |
| مينه يثبت تقديم | تصريح الفخر «بـأن الـدليل الـذي أُثبت تقـديم المجـاز على النقل، هو بـ    |
| 404/1           | الإضمار                                                                  |
|                 | المسألة السابعة:                                                         |
| 404/1           | في «أنه إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى»               |

| 404/1                | تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويؤيده                                                                                                     |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | المسألة الثامنة:                                                                                                                   |  |
| T04/1                | ······ في «أنه إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء»                                                                     |  |
| T09/1                | عيي ماه وه. ومع المصورين بين المصاور والم عصورة عليه عنوات.<br>تقرير الفخر ما يوضح ذلك ويثبته                                      |  |
| 42./1                | تقريره اعتراضاً ورد على دليله، ودفعه بما يماثله. مع بيان حد «الإضمار»                                                              |  |
| 1 1 7 1              | عريره ، عرب من دين عين دين يدند بن ين دين بن يوند                                                                                  |  |
|                      | الرسألة التاسعة:                                                                                                                   |  |
| ۲۱۰۲۳                | في «أنه إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى»                                                                        |  |
| ۲۱۰/۱                | إثبات الفخر ذلك بوجهين مفصلين، لم يرد اعتراض على كل منهما                                                                          |  |
|                      | المسألة العاشرة:                                                                                                                   |  |
| 41./1                | مستعد المعامرة.<br>في وأنه إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى»                                                    |  |
| 41./1                | عيي ماه إلى ربط المصارطان بين الم المعارضة<br>تقرير الفخر دليلًا مثبتاً له، خالياً من المعارضة                                     |  |
| 771/1                | الكلام على «فروع» خمسة، متعلقة ببعض ما ورد في المسائل السابقة                                                                      |  |
| , , , , ,            | ٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                           |  |
|                      | الفرع الأول                                                                                                                        |  |
| الأعيان، لا:         | بيان أن المراد بـ والتخصيص، ـ المرجِّح على والاشتراك، ـ: التخصيص في                                                                |  |
| 411/1                | التخصيص في الأزمان (الذي هو: «النسخ»، على ما يأتي بيانه)                                                                           |  |
| فى «النسخ»،          | ثم بيان أن والأستراك، أولى من والنسخ، عند وقوع التعارض بينهما. لأنه يحتاط                                                          |  |
| 41/1                 | ما لا يحتاط في والتخصيص»                                                                                                           |  |
| الفرع الثاني         |                                                                                                                                    |  |
| 771/1                | بيان أن «التواطق أولى من «الاشتراك»، إذا دار الأمر بينهما                                                                          |  |
|                      | الفرع الثالث                                                                                                                       |  |
|                      |                                                                                                                                    |  |
| ن: كان جعله          | بيان أنه وإذا وقع التعارض بين أن يكون واللفظ، مشتركاً بين علمين، وبين معنيه                                                        |  |
| ن: كان جعله<br>۳۲۱/۱ | بيان أنه وإذا وقع التعارض بين أن يكون واللفظ» مشتركاً بين علمين، وبين معنيه مشتركاً بين علمين، وبين معنيه مشتركاً بين علمين، أولى» |  |
|                      |                                                                                                                                    |  |

### الفرع الخامس

بيان «أن اللفظ إذا تناول الشيء بجهة الاشتراك، وبجهة التواطؤ: كان اعتقاد استعماله بجهة التواطؤ، أولى»

#### الباب الثامن

(من بحث اللغات): في تفسير «حروف» تشتد الحاجة في «الفقه» إلى معرفة معانيها، وفيه مسائل ست:

#### المسألة الأولى:

في بيان «المعنى الذي وضعت له الواو العاطفة» 414/1 تصريح الفخر: «بأن الواو العاطفة» موضوعة لمطلق الجمع (بين المعطوفين) 414/1 تقرير الفخر وجوهاً سبعة: نثبت وأن الواو لمطلق الجمع مع بيان شواهدها، 418/1 تقرير الفخر أموراً أربعة استدل بها المخالف (القائل بالترتيب) 411/1 271/1 جواب الفخر \_ بالتفصيل \_ عن الوجوه الأربعة (التي استدل بها القائل بالترتيب) بيان أن والسواو، \_ في قوله صلى الله عليه وسلم: وومن عصى الله ورسوله فقد غوى، \_ 441/1 لا تقتضى الترتيب بيان أن أثـر عمـر محمـول على وأن الأدب: أن يكـون المقـدم في الفضيلة مقـدماً في 441/1 الذكر بيان أن أثسر ابن عباس، معارض: «بأمره نفسه إياهم: بتنقديم العمرة

على الحج»

بيان أن ما ذكره المخالف من ترجيح «الترتيب» على «الجمع» ـ معارض بأقوى منه ٧٧٢/١

#### المسألة الثانية:

في إثبات أن «الفاء» موضوعة لـ «التعقيب» تصريح الفخر: بأن «الفاء» للتعقيب، على حسب ما يصح. وتوضيحه ذلك ببعض الأمثلة

۳۷۳/۱

استدلال الفخر لمذهبه: بـ «إجماع أهل اللغة عليه» . تقرير الفخر دليلاً آخر، استدل به بعض الموافقين له ٢٧٣/١

| التصريح: بأن قول الشاعر: ● من يفعل الحسنات اللهُ يشكرها ● أنكره المبر          |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| وزعم: أن روايته الصحيحة: ● من يفعل الخير فالرحمن يشكره ●                       |
| تقرير الفخر ثلاثة أمور: استدل بها من نازع في «أن الفاء للتعقيب» والاستشهاد     |
| جواب الفخر عن هذه الأمور الثلاثة                                               |
| المسألة الثالثة:                                                               |
| « على الفظة «في» موضوعة لظرفيَّة، أو للسببيَّة؟                                |
| اختيار الفخر: أن «في» للظرفيّة»: محققاً، أو مقدّراً وتمثيله لكل منهما          |
| دهاب بعض الفقهاء: إلى أن والفاء للسببية»                                       |
| _                                                                              |
| بيان ضعف هذا المذهب (القول بالسببية)                                           |
| المسألة الرابعة:                                                               |
| في بيان ما ترد له كل من لفظة «من» (بالكسر) و «إلى»، من المعاني                 |
| بيان المعاني المشهورة التي ترد «من» لها: من «ابتـداء الغـاية» و «التبعيض       |
| مع التمثيل                                                                     |
| بيان أنها قد تجيء «صلة (زائدة) في الكلام»، مع التمثيل                          |
| تصريح الفخر: أبأن الحق عنده: «أنها للتمييز»، مع التمثيل لذلك وتوضيحه           |
| اختيار الفخر: أن «إلى» لانتهاء الغاية                                          |
| تصریحه: بانه قیل: «إنّها مجملة»، مع ذكر مستنده                                 |
| تبيين الفخر ضعف هذا المذهب ودليله                                              |
| تصريحه: بأن «الحق» أن «الغاية» يجب خروجها تارة، ويجب دخولها أخرى               |
| المسألة الخامسة:                                                               |
| هل تقتضي «الباء»: التبعيض، أم الإلصاق                                          |
| اختيار الفُّخــر ومن إليه: أنَّ «البَّاء» إذا دخلت على فعـل يتعـدى بنفســه تقة |
| خلافاً للحنفية                                                                 |
| إجماع الفريقين: على «أنها إذا دخلت على فعل لا يتعدى بنفسه                      |
| الإلصاق،                                                                       |
| تقرير الفخر دليل المذهب المختار                                                |
| تقريره أمرين استدل بهما المخالف (الحنفيَّة)                                    |
|                                                                                |

إيراد قول ابن جني: «إن الذي يقال: من أن «الباء» للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة ١ / ٣٨٠ جواب الفخر عن هذين الأمرين، وتصريحه: بأن الدليل الظاهر يخطىء ابن جني ٢٨٠/١

#### المسألة السادسة:

| 471/1      | هل تفيد «إنّما» الحصر؟                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441/1      | تصريح الفخر: بأن (إنما) للحصر، خلافاً لبعضهم                                                                        |
| 441/1      | استدلاله بأوجه ثلاثة                                                                                                |
| صوبهم فيه. | تصريحه: بأن أبا على الفارسي حكى ذلك _ في «الشيرازيّات، عن النحاة، و                                                 |
| 441/1      | وال فولهم حجه                                                                                                       |
|            | تمسكه بقول الأعشى (في راثيته المشهورة التي مدح بها بعض أمراء بني عامر):                                             |
| 441/1      | تمسكه بقول الأعشى (في راثيته المشهورة التي مدح بها بعض أمراء بني عامر): ولسست بالأكسشر منهم حصى وإنما العيزة للكاثر |
| ۳۸۱/۱      | للحريج أكبيت والترجمه لقائله                                                                                        |
| ·          | تمسك الفخر بقول الفرزدق:                                                                                            |
|            | أنسا السذائسد الحسامي السذمار، وإنما                                                                                |

يدافع عن أحسابهم، أنا أو مِثْلي ١/ ٣٨٢ ترجمة الفرزدق وتخريج بيته احتجاج المخالف بقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ [الأنفال: ٢]، مع الإجماع على أن من ليس كذلك فهو مؤمن أيضاً جواب الفخر عنه: «بأنه محمول على المبالغة»

### الباب التاسع

(من بحث اللغـات): في الكلام على «كيفية الاستدلال بخطاب الله، وخطاب رسوله\_صلى الله على «كيفية وسلم \_ على الله على الأحكام»، وفيه مسائل (ست)

# المسألة الأولى:

| <b>4</b> 40/1 | هل يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء، ولا يعني به شيئًا؟             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٥/١         | تصريح الفخر: بالامتناع (عدم الجواز)، وأن الخلاف فيه مع «الحشوية» |
| 1/747         | استدلال الفخر على صحة مذهبه، بوجهين                              |
| 1/7/1         | تقرير الفخر أموراً ثلاثة احتج بها الحشوية                        |

|                           | t all marks he a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 477/1                     | جواب الفخر عن هذه الأمور الثلاثة، بالتفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | المسألة الثانية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۸/۱                     | هل يجوز أن يعني الله بكلامه خلاف ظاهره، ولا يدل عليه ألبتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸۸/۱                     | تصريح الفخر: بعدم جوازه، وبأن الخلاف فيه مع «المرجئة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>474/1</b>              | تقرير الفخر ما يثبت المذهب المختار عنده، ويؤيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>44.</b> /1             | تقريره اعتراضاً ورد على دليله وجوابه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44./1                     | المسألة الثالثة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | في بيان أن الاستدلال بـ «الخطاب» هل يفيد القطع؟ أم يفيد الظن؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا ۱۸۰۸ د سندون مبني ۳۹۰/۱ | تصريح الفخر: بأن من العلماء من أنكر إفادته القطع، مستندأ إلى أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | على مقدمات ظنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | تبيين ذلك: بأنه مبني على «نقل اللغات»، و «نقل النحو والتصريف»، وع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ستح، والمعارض.<br>۳۹۰/۱   | والمجاز، والنقل، والإضمار، والتخصيص، والتقديم والتأخير، وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | وهي أمور ظنية<br>بيان كون «نقــل اللغــات» ظنيًّا، بوجــه إجمــالي. مع الإحــالة على ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۹۱/۱                     | بيان دون وهـل اللغات؛ طبيا، بوجه إجمعاني. مع الإحداد طبي ما<br>اللغات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | التصريح: بأن وإثبات النحو والتصريف، مرجعه إلى وأشعار المتقدمين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | التصريح: بأن «التمسك بهذه الأشعار» مبني على مقدمتين ظنيتين، مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>791/1</b>              | المصدريع : بان والمست بهناه الاستدار للبي حتى المتحديل حيييل المراد<br>مع الإفاضة في ذكر شواهدهما وتقريرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>747/1</b>              | سم الم وعلمه على العواملية المجاهليّة المجا |
| 444/1                     | القاضي الجرجاني يذكر في «الوساطة» بعض تلك الأخطاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 447/1                     | تخطئة امرىء القيس في ثلاثة أبيات من شعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>447</b> - 1            | تخريج تلك الأبيات من معظم مظانّها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441                       | ربي<br>تخطئة لبيد في بيت من شعره، وتخريجه من مظانّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 440/1                     | تخطئة طرفة في قوله: قد رفع الفُّخُ فماذا تحذري. وتخريجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وترجمة قائله وتخريجه      | تخطئة الجرجاني للأسدي في قوله: كنا نرقعها فقد مزقت البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>٣٩</b> ٦/١             | من مظانّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           | تخطئته للفرزدق في قوله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| _                    | وعض زمان یا ابن مروان لم یدع                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ىجىلف ١/٣٩٨          | من السمسال إلّا مستحسّاً أو ا                                     |
| له وتخسريج ببتسه     | تخطئته لذي الخرق الطهوي في بيت من شعره، والسرجمة                  |
| 444/1                | السمسذكسور                                                        |
|                      | تخطئة رؤبة في قوله:                                               |
| السبسرارث            | أقفرت البوعشاء والبعشاعث من بعيدهم والبيرق                        |
| £ • • / \            | وتخريج البيت وبيان ما فيه                                         |
| 4.1/1                | وكذلك قوله: قد شفّها اللوح بما زول ضيق                            |
| 5 · 4/1              | الإشارة إلى ما جرى بين الفرزدق والحضرمي حول إقواء الفرزدق ولحنه   |
| 1/4.3                | الإشارة إلى ما جرى بين الفرزدق وعنبسة الفيل حول ذلك               |
| § • }"/ \            | التصريح بأن الأصمعي أنكر بعض شعر والطرمّاح، ولحّن وذا الرمة،      |
| ر (الذي ذكر) كفانة ، | تصريح الفخر: بأن القاضي الجرجاني طول في هذا المعنى، وأن هذا القدر |
| \$ - 2 / 1           | وأن من يريد الاستقصاء فليطالع «الوساطة»                           |
| لأدباء وإذا كانوا    | قول الفخر: «إن المرجع في صحة اللغات والنحو والتصريف، إلى هؤلاء ا  |
|                      | قدحوا في شعراء الجاهلية والمخضرمين، وبينوا لحنهم وخطأهم، فأ       |
| 2.1/1                | إلى قولهم، والاستدلال بشعرهم؟                                     |
| ، والنادر لا يقدح في | تصريحه عقب ذلك: بأن أقصى ما في الباب أن يقال: «هذه الأغلاط نادرة  |
| ـة ومــا إليهــا هو: | «الـظن»، وإن قدح في «اليقين»، فالمقصد الأقصى في صحة اللغ          |
| ٤٠٤/١                | والظن،                                                            |
|                      | 3                                                                 |
| ٤٠٥/١                | بيان «الظن الثاني»، وهو: «عدم الاشتراك»                           |
| ٤٠٥/١                | بيان «الظن الثالث»، وهو: «عدم المجاز»                             |
| ٤٠٥/١                | بيان «الظن الرابع»، وهو: «عدم النقل»                              |
| ٤٠٥/١                | بيان «الظن الخامس»، وهو: «عدم الإضمار»                            |
| ٤٠٥/١                | التصريح: بأن «الظن السادس»، وهو: «عدم التخصيص» تقريره ظاهر        |
| ٤٠٦/١                | بيان «الظن السابع»، وهو: عدم الناسخ (أو: النسخ)                   |
| 8.7/1                | التصريح بظهور وَجه والظن الثامن،، وهو: عدم التقديم والتأخير       |
| ٤٠٦/١                | بيان «الطّن التاسع»، وهو: «نفي المعارض العقل»                     |
| لذيب العقل، يستلزم   | بيان أن «القـول بتـرجيح النقل على العقلي محال»، فتصحيح النقل بتك  |

| ٤٠٦/١           | تكذيب النقل                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| هذه الـوجـوه    | التصريح: بأنمه «إذا رأينا دليلًا نقلياً، فإنما يبقى دليلًا عند السلامة عن      |
| 1/5.3           | التسعة »                                                                       |
| ٤٠٧/١           | التصريح: بأن «الاستدلال بعدم الوجدان، على عدم الوجود لا يفيد إلَّا الظن،       |
| ٤٠٧/١           | التصريح: بأن «التمسك بالدلائل النقلية، لا يفيد إلا الظن»                       |
| ى ذكرها في      | إيراد اعتراض على ذلك، ودفعه. مع تصريح الفخر بأن فيه وجوهاً أخرة                |
| ٤٠٨/١           | «كتبه الكلامية»                                                                |
| فظية، إلا إذا   | تصريح الفخر: بأن «الإنصاف: أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من الدلائل اللا      |
|                 | اقــتــرنــت                                                                   |
| ٤٠٨/١           | بها قرائن (مشاهدة أو منقولة بالتواتر) تفيد اليقين (وترفع الاحتمال)             |
|                 | المسألة الرابعة:                                                               |
| ٤٠٨/١           | في الكلام على «كيفية الاستدلال بالخطاب»                                        |
| بمعناه، أو لا   | بيان أن «الخطاب» (الدال على الحكم) إمّا أن يستقل في الدلالة عليه بلفظه أو      |
| ٤٠٨/١           | يستقل في الدلالة، بل إليه ما شارك في ثبوتها                                    |
| ٤٠٩/١           | الكلام بالتفصيل على «القسم الأول»                                              |
| م الكلام عليه.  | التصريح بأن والقسم الشاني، وهو: وما يدل عليه بمعناه، (دلالة التزامية) ـ قد تقد |
| ٤١٠/١           | في «أقسام الدلالة الالتزامية» (من الباب الثاني: من بحث اللغات)                 |
| ٤١٠/١           | الكلام على «القسم الثالث» من وجوه أربعة                                        |
|                 | المسألة الخامسة:                                                               |
| 1/4/3           | في الكلام على «الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره»                             |
| 1/4/3           | بيان أن «هذا الخطاب»: إمّا أن يكون خاصاً، أو يكون عامّاً                       |
| بن كونه مراداً، | بيان أن حكم «القسم الأول» (الدلالة على أن المراد ليس ظاهره)، خروج الظاهر ع     |
| ٤١٣/١           | ووجوب حمله على المجاز                                                          |
| ٤١٣/١           | بيان أن «المجان»: قد يكون واحداً، وقد يكون أكثر وحكم كل من القسمين             |
| 1/413           | بيان أن «وجوه المجاز»: إمَّا أن تكون محصورة، أو تكون غير محصورة                |
| 1111            | الكلام بالتفصيل على حكم «وجوه المجاز المحصورة»                                 |
| ينة هذا الغير،  | بيان أن حكم «القسم الشاني» (الدلالة على أن غير الظاهر مراد)، أنه إن عينت القر  |
| 110/1           | وجب حمل الخطاب عليه، وإن لم تعينه، كان الحكم كما في والقسم الأول،              |

- 44. -

بيان أن حكم «القسم الثالث» (الدلالة على إرادة الظاهر وغيره) أن «ذلك الغير» إن كان معيناً وجب الحمل عليه، وإلاّ، فالكلام فيه كما في «القسم الأول»

بيان أن «الخطاب العام» إن تجرد عن القرينة حمل على العموم، وإن لم يتجرد منها وقع على وجوه (أربعة)

ا/١٥١٤ الكلام بالتفصيل على هذه الوجوه الأربعة

#### المسألة السادسة:

في بيان «أن ثبوت حكم الخطاب، إذا تناوله (الخطاب) على وجه المجاز، فلا يدل على أنه مراد الخطاب»

المخطاب، المخطاب، تقرير الفخر الدليل الذي يثبت المذهب المختار عنده المراد الديره ما احتج به الكرخي والبصري ومن إليهما، وجوابه عنه الكرم التنبيه في بعض نسخ المحصول على أنه بهذه المسألة (السادسة)، تم الكلام في اللغات المحصول المحصول المحصول المحمول المحمول

# فَهْ رَسُ مُوْصُوعات الْجُزع التّنايي

الكلام في مباحث «الأوامر، والنواهي»

V/Y

| * / *       | المحارم في مباحث والوامر، والموامي،                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>V/Y</b>  | بيان أنه مرتب على مقدمة، وأقسام ثلاثة                                       |
| متفرعة على  | الكلام على «المقدمة» الخاصة بأمور تصورية، والمشتملة على ثلاث مسائل (وست     |
| <b>V/Y</b>  | الثالثة                                                                     |
|             | , there is                                                                  |
|             | المسألة الأولى:                                                             |
| 4/4         | في بيان حقيقة لفظ «الأمر»                                                   |
| 4/4         | ذكر «الانفاق» على أنه حقيقة في «القول المخصوص» (الدال على طلب الفعل)        |
| 4/4         | التصريح بالاختلاف في أنه حقيقة في غير هذا القول أيضاً                       |
| ، أنه «مجاز | بيان أن بعض الفقهاء زعم وأنـه حقيقـة في الفعـل أيضاً، وأن الجمهور ذهبوا إلى |
| 4/4         | فيه»                                                                        |
| ن کل: من    | زعم أبي الحسين البصري أن لفظ «الأمر» مشترك بين «القول المخصوص»، وبر         |
| 4/4         | «الشيء» و «الصفة» و «الشأن» و «الطريق»                                      |
| 4/4         | اختيار الفخر: «أنه حقيقة في القول المخصوص فقط»، وتقرير دليله عليه           |
| 1-4/4       | تقرير الفخر أموراً أربعة استدل بها بعض الناس، على المذهب المختار            |
| 1./4        | تبيين الفخر ضعف هذه الأمور (الوجوه) الأربعة بالتفصيل                        |
| 11/4        | تقريره وجهين احتج بهما القائلون بأنه حقيقة في «الفعل» أيضاً                 |
| 11/4        | تقرير الفخر ما احتج به أبو الحسين البصري على مذهبه (المتقدم ذكره)           |
| 11/4        | جواب الفخر (بالتفصيل) عن دليل القائلين: «بأن الأمر حقيقة في الفعل أيضاً»    |
| الله؟!﴾     | تبيين المراد من آيتي: ﴿حتى إذا جاء أمرنا ﴾ [هود: ٤٠]، ﴿أتعجبين من أمر       |
| 14/4        | [هرد: ۷۳]                                                                   |
| ون برشيد﴾   | تبيين المسراد من قولمه تعمالي: ﴿ فاتبعموا أمسر فرعمون، ومما أمسر فرعم       |
|             |                                                                             |

| ۱٤/۲<br>حج: ٦٥]، وقـوله: | [هود: ٩٧] بيان المعنى اللذي يجب حمل قوله تعالى: ﴿وما أمرنا إلاّ واحد عليه الكلام على قوله تعالى: ﴿ تجري في البحر بأمره﴾ [ال |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/4                     | ﴿ مسخرات بأمره ﴾ [الأعراف: ٤٥]<br>المانات مسخرات بأمره ﴾ [الأعراف: ٤٥]                                                      |
| 10/4                     | جواب الفخر عن حجة أبي الحسين البصري                                                                                         |
|                          | المسألة الثانية:                                                                                                            |
| 17/7                     | في تقرير ما ذكره الأصوليّون والكلاميّون في حدّ «الأمر» بمعنى «القول»                                                        |
| 17/4                     | التصريح: بأنهم ذكروا ـ في ذلك ـ وجهين:                                                                                      |
| لمأمور، بفعل المأمور     | ١ ـ الوجه الأول: قول القاضي الباقلاني: إنه والقول المقتضي طاعة ا                                                            |
| 17/4                     | به»                                                                                                                         |
| 17/4                     | تصريح الفخر: بأن هذا خطأ بوجهين، مع تقريرهما                                                                                |
| نه: افعل، أو ما يقوم     | ٧ ـ الـوجــه الشـاني: قول أكشر المعتـزلــة: «هــو قول القــائــل لمن دوز                                                    |
| 17/4                     | مقامه»                                                                                                                      |
| 17/4                     | تصريح الفخر: بأن هذا ـ أيضاً ـ خطأ من وجوه (ثلاثة)، مع تقريرها                                                              |
| 1V/Y 5                   | تصريحه: بأنه سيبين ـ فيما بعد ـ أن والرتبة، (علو منزلة الأمر) غير معتبر                                                     |
| ، بالقــول، على سبيل     | تصريحه: بأن «الصحيح» أن يقال (في حد الأمر): وطلب الفعل                                                                      |
| 17/7 (                   | الاستعلاء،، وأن من الناس: «من لم يعتبر هذا القيـد الأخير (الاستعلاء                                                         |
|                          | المسألة الثالثة:                                                                                                            |
| 14/4                     | في الكلام على «ماهيّة الطلب»                                                                                                |
| اضطران ۱۸/۲              | تبيين الفخر أن «تصور ماهيّة الطلب حاصل لكل العقلاء، على سبيل الا                                                            |
| 14/4                     | تبيينه قوله: «معنى الطلب ليس نفس الصيغة»                                                                                    |
| 1/4                      | الكلام على المسائل (الست) المتفرعة على هذه المسألة                                                                          |
|                          | المسألة الأولى:                                                                                                             |
| 4                        | (من المسائل المتفرعة): هل «ماهية الأمر» إرادة المأمور به، أم شيء غي                                                         |
| ، خلافاً للمعتزلة٢/١٩    | تصريح الفخر: بأن هذه الماهية _ عند الأشاعرة _ شيء غير هذه الإرادة:                                                          |

| 14/4           | تقرير الفخر وجوهاً (أربعة) تدل على مذهب أصحابه الأشاعرة:                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/4           | ١ ـ الوجه الأول: «أن الله تعالى قد أمر الكافر بالإيمان، ولم يرده منه»                       |
| 14/4           | بيان أن الله لم يرد الإيمان من الكافر، من وجهين:                                            |
| Y•/Y           | التصريح: بأن «كون الله أمر الكافر بالإيمان» أمر مجمع عليه بين المسلمين،                     |
| Y•/Y           | إيراد اعتراض (مفصل) على هذا الوجه                                                           |
| Y1/Y           | دفع الفخر ٠ ذا الاعتراض، وجوابه عنه                                                         |
| , لا آمرك به،  | ٧ ـ الــوجه الثاني: «أن الرجل قد يقول لغيره: إني أريد منك هذا الفعل، لكنني                  |
| Y1/Y           | وتبيينه                                                                                     |
| منه الإتيان به | ٣ ـ الـوجـه الثـالث: «أن الحكيم قد يأمـر عبده بشيء في المشاهد، ولا يريد                     |
| <b>YY/Y</b>    | لإظهار تمرده »                                                                              |
| <b>YY/Y</b>    | إيراد اعتراض على هذا الوجه، ثم دفعه والجواب عنه                                             |
| ن الفعل، قبل   | <ul> <li>٤ ـ الوجه الرابع: ما سيتقرر ـ في باب النسخ ـ: «من أنه يجوز نسخ ما وجب م</li> </ul> |
| <b>YY/Y</b>    | مضي مدة الامتثال،، وتبيينه                                                                  |
| <b>YY/Y</b>    | تقرير الفخر وجهين استدل بهما المعتزلة                                                       |
| <b>YY/Y</b>    | جواب الفخر ـ بالتفصيل ـ عن هذين الوجهين                                                     |

## المسألة الثانية:

(من المسائل المتفرعة): في التعرض لبحثين (عقلي ولغوي) متعلقين به «الطلب النفسيين» ٢٧ «فرع» في بيان هل «الأمر» اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو لخصوص اللفظ العربي الدال على ذلك؟ أو مطلق اللفظ الدال على الطلب، المانع من النقيض؟ بيان أن «الحق» هو الأول (بالنسبة للصورة الأولى)، وأنه هو الثاني (بالنسبة للصورة الثانية). وأنه عبالنسبة للثاني - إنما يظهر ببيان «أن الأمر للوجوب»

#### المسألة الثالثة:

(من المسائل المتفرعة): هل يكفي الوضع في تحقق دلالة «الصيغة المخصوصة» على «ماهية الطلب»، من غير حاجة إلى إيراد أخرى؟ الطلب»، من غير حاجة إلى إيراد أخرى؟ اختيار الفخر ذلك، ونسبته إلى «الكعبي» (من المعتزلة)، وإشارته إلى أن هناك من خالفه تقرير الفخر وجهين يثبتان مذهبه هو وسائر الأشاعرة

تقرير الفخر دليل مخالفه، وجوابه عنه

Y4/Y

## المسألة الرابعة:

(من المسائل المتفرعة): هل تؤثر وإرادة المأمور به عني صيرورة صيغة وافعل، أمراً؟ ٢٩/٧ تصريح الفخر: بأن الجبائيين ذهبا إلى ذلك، وأنه خطأ من وجهين ٢٩/٧ تقرير الفخر هذين الوجهين

#### المسألة الخامسة:

(من المسائل المتفرعة): هل يجب أن يكون الأمر أعلى رتبة من المأمور، أو مستعلياً عليه، حتى يسمى الطلب: «أمراً»، أو لا يجب شيء من ذلك كله؟

#### المسألة السادسة:

(من المسائل المتفرعة): في بيان وأن لفظ الأمر قد يقام مقام الخبر، وأن لفظ الخبر قد يقام مقام الأمر. وأن لفظ النهي مع الخبر كذلك» الأمر. وأن لفظ النهي مع الخبر كذلك» الكلام على الأقسام الثلاثة الرئيسية (من بحث الأوامر والنواهي) ٢٧/٢

## القسم الأول

(من الأقسام السرئيسية): في «المساحث اللفظية» (الخساصة بالأوامر). وفيه مسائل (اثنتا عشرة)

## المسألة الأولى:

في بيان المعاني التي ورد استعمال صيغة «افعل» فيها، ثم في تحديد المعاني التي اتفق على الله هذه الصيغة ليست حقيقة في غيرها تصريح الأصوليين: بأن صيغة «افعل» وردت مستعملة في خمسة عشر وجهاً (معنى)، مع بيانها والتمثيل لها بيان اتفاق الأصوليين على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه والمعاني (التي بيان اتفاق الأصوليين على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه و «الندب» تقدم التمثيل لها)، وأن الذي وقع الخلاف بينهم فيه أمور خمسة: «الوجوب» و «الندب» و «الإباحة» و «التنزيه» (الكراهة) و «التحريم» الإباحة» و «التبارة» و «الإباحة ، أو حقيقة في ها إلا المناهم : من جعلها مشتركة بين هذه الخمسة ، أو بين الوجوب والندب والإباحة ، أو حقيقة في «الإباحة» فقط

| £1/Y                           | تصريح الفخر: بأن الحق أن «هذه الصيغة» ليست حقيقة في هذه الأمور                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ Y / Y                        | تقرير الفخر ما يدل على ذلك ويثبته                                                                     |
| £ Y / Y                        | تقریره اعتراضاً (منفصلًا) ورد علی دلیله                                                               |
| £4/4                           | جوابه ـ بالتفصيل ـ عن هذا الاعتراض                                                                    |
|                                | المسألة الثانية:                                                                                      |
| £                              | في بيان المعنى الحقيقي لصيغة «أفعل»، وتحديده                                                          |
| ن النقيض (أي: في               | تصريح الفخر: بأن الحق عنده أن هذه الصيغة حقيقة في الترجيح المانع م                                    |
| £ £ / Y                        | الوجوب)، وأن هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين                                                          |
| £                              | بيان أن أبا هاشم قال: «إنها تفيد الندب»                                                               |
| ££/Y :4                        | بيان أن من الأصوليين، من قالوا بالوقف في هذه المسألة، وأنهم فرق ثلاث                                  |
| منوي) المشترك بين              | ١ ـ الفرقــة الأولى قالــوا: ﴿إِنَّ الأَمْرِ (يَعْنِي صَيْعَتُهُ) حَقَيْقَةً فِي الْقَدْرِ (الْمُ     |
| - (                            | الوجوب والندب. وهو: ترجيح الفعل على الترك (أي: مطلق طلب الفعل)                                        |
| £ £ / Y                        | كلام الفخر عن هذا القول، وعما يليق بمذهب أصحابه أن يقولوه                                             |
| ، والندب، وهو قول              | ٧ ـ الفرقة الثنانية قالنوا: «إن صيغة افعنل مشتنزك لفنظي بين الوجوب                                    |
| £0/Y                           | الشريف المرتضى                                                                                        |
| بالاشتراك اللفظي.              | ٣ ـ الفرقة الثالثة قالوا: ﴿إِنْهَا حَقَيْقَةٌ فِي الْوَجُوبِ، أَوْ فِي النَّدُبِ، أَوْ فِيهِمَا       |
| ٤٥/٢                           | ولكن: لا ندري ما هو الحق من هذه الأقسام الثلاثة». وهو قول الغزالي                                     |
| عنده (أن الصيغة                | تقرير الفخر _ بالتفصيل _ ستة عشر دليلًا، تثبت المذهب المختار                                          |
| £0/Y                           | تفيد الوجوب)                                                                                          |
| د إذ أمرتسك؟!﴾                 | ١ ـ السدليل الأول قولم تعالى لإبليس: ﴿ما منحك ألَّا تسجـ                                              |
| £0/Y                           | [الأعراف: ١٧]                                                                                         |
| <b>£</b> 7/Y                   | تقرير اعتراض ورد عليه، والجواب عنه                                                                    |
|                                | ٧ ـ الدليل الثاني قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلا                                |
| والجواب بالتفصيل               | إيراد اعتراض مستند إلى آية ﴿ويل يومثذ للمكذبين﴾ [المرسلات: ٤٧]،                                       |
| ٤٧/٧                           | عنه                                                                                                   |
| ىر به (أو إلزام الأمر <i>)</i> | ٣ _ الدليل الشالث: أنه ولو لم يكن الأمر ملزماً للفعل: لما كان الأه                                    |
| <b>٤</b> ٧/ <b>٢</b>           | سبباً للزوم المأموربه. لكن اللازم باطل». مع بيان ذلك كله                                              |
| إً أن يكون لهم الخِيَرَ        | الاستشهاد بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَمُؤْمَنَ وَلَا مُؤْمَنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْر |
|                                |                                                                                                       |

£1/Y

| £A/Y                                          | من أمرهم ﴾ [الأحزاب: ٣٦]                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| £4/Y                                          | إيراد اعتراض على هذا الدليل، والجواب عنه بالتفصيل                         |
| والمخالف مستحق للعقاب ) مع                    | <ul> <li>إلى الدليل الرابع: أن «تارك المأمور به مخالف للأمر، و</li> </ul> |
| 0./4                                          | بيان ذلك                                                                  |
| ميبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم،               | الاستشهاد بآية ﴿فليحــلر الــذين يخالفون عن أمره أن ته                    |
| 0./4                                          | [النور: ٦٣]                                                               |
| o./Y                                          | تقرير اعتراضات وردت على هذا الدليل                                        |
| 01/4                                          | إجابة الفخر المفصلة عن هذه الاعتراضات الواردة                             |
| اص يستحق العقاب ، ، مع بيان                   | ٥ ـ الدليل الخامس: أن «تارك المأمور به عاص، وكل ع                         |
| 0A/Y                                          | ذلك                                                                       |
| هف: ٦٩]. وقوله: ﴿ أفعصيت                      | الاستشهاد بقوله تعالى: ﴿ ولا أعصي لك أمراً ﴾ [الك                         |
| oA/Y                                          | أمري؟﴾ [طه: ٩٣]                                                           |
| ما أمــرهم، ويفعلون ما يؤمــرون﴾              | الاستشهاد بقـولــه تعــالى: ﴿ لا يعصــون الله                             |
| 0A/Y                                          | [التحريم: ٦]                                                              |
| حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ﴾               | الاستشهاد بقوله تعالى: ﴿وَمِن يَعْصُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَّعُدُ      |
| ٥٨/٢                                          | [النساء: ١٤]                                                              |
| 04/Y                                          | تقرير اعتراض على هذا الدليل، من وجوه أربعة                                |
| 04/4                                          | جواب الفخر عنها بالتفصيل                                                  |
| ، آخر،، مع تقريره ذلك وتبيينه٢ / ٦٠           | تصريح الفخر: «بأن هذا الدليل (الخامس) يقرر على وجه                        |
| 1./4                                          | تبيين وجه «كون تارك المأمور به عاصياً»                                    |
| ر للوجوب، من وجهين: ٢٢/٢                      | تبيين أن وتسمية تارك المأمور به عاصياً، تدل على أن الأم                   |
| _دعا أبا سعيد الخدري، فلم يجبه،               | ٦ - الدليل السادس: وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم                      |
| معت قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ | لأنه كان في الصلاة، فقال: (ما منعك أن تستجيب وقد س                        |
| 77/7                                          | آمنوا استجيبوا لله وللرسول ﴾ [الأنفال: ٧٤]                                |
| 77/7                                          | تبيين وجه ذلك                                                             |
| حية أنه لا يدل على المدعى ٢٦/٢                | إيراد اعتراض على هذا الدليل من ناحية أنه خبر آحاد، ونا                    |
| 77/7                                          | جواب الفخر عن ذلك، بالتفصيل                                               |
| نهم بالسواك عند كل صلاة، ٢٧/٢                 | ٧ ـ الدليل السابع: حديث ولولا أن أشق على أمتي، لأمرز                      |
| ٦٨/٢                                          | توجيه ذلك، وتبيين ما تفيده كلمة «لولا»                                    |

| إيراد اعتراض على هذا الدليل (السابع)، ودفعه                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>٨ - الـدليل الشامن: خبر «بربرة» «من قولها لرسول الله - صلى الله</li> </ul> |
| وإجابته بقوله: ﴿لا ، إنما أنا شافع،                                                 |
| توجيه ذلك                                                                           |
| ٩ ـ الدليل التاسع: إجماع الصحابة (رضوان الله عليهم) عا                              |
| ظهور إنكار على ذلك                                                                  |
| حكم الصحابة بوجوب أخذ الجزية من المجوس، لحديث عبد الر                               |
| أهل الكتاب»                                                                         |
| حكم الصحابة بوجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب، لحديث:                                  |
| حكم الصحابة بوجوب إعادة الصلاة (المنسية) عند ذكرها،                                 |
| ذکرها»                                                                              |
| إيراد اعتسراض على هذا السدليل: بأن الصحابة لم يروا أن                               |
| في كثير من النصوص                                                                   |
| الاستشهاد بآية: ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ [البقرة: ١٨٧                                |
| علمت م فيهم خيرا ﴾ [المنسور: ٣٣]، وآية: ﴿ ف                                         |
| النساء ﴾ [النساء: ٣]، وآية: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا.                                  |
| جواب الفخر عن ذلك: بأن الوجوب في مثل هذه الآيات، قد تـ                              |
| ١٠ ـ الــدليل العاشر: أن لفظ ﴿أفعلِهِ: إمَّا أن يكون حقيقة في الوج                  |
| فقط، أو حقيقة فيهما، أو ليس حقيقة في واحد منهما، والأقساد                           |
| الأول»                                                                              |
| بيان بطلان الأقسام الأخيرة بالتفصيل، مع دفع بعض الاعتراضات                          |
| ١١ ـ الدليل الحادي عشر: «اقتصار عقلاء اللغويين ـ بالنظر إلى                         |
| يمتثل أمر سيده _ بقولهم: أمره سيده بكذا، فلم يفعله ،                                |
| تقرير اعتراض ورد على هذا الدليل، من جهات عديدة                                      |
| جواب الفخر عنه، بالتفصيل                                                            |
| ١٢ _ الدليل الثاني عشر: أن ولفظ (افعل) دال على اقتضاء الفع                          |
| مانعاً من نقيض الفعل قياساً على الخبر». مع بيان ذلك، وشرح ا                         |
| إيراد اعتراض على هذا الدليل، ودفعه                                                  |
| ١٣ ـ المدليل الشالث عشمر: «أنه إذا كان الأمريفيد رجحان وجود ال                      |
|                                                                                     |

| ٧٨/٢               | مانعاً من تركه». مع تبيين ذلك والإفاضة في شرحه.                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | تقرير معارضة لهذا الدليل الجواب: بأنها تتحقق بالنسبة لكل التكاليف                     |
| د الفعل على عدمه،  | ١٤ ـ المدليل المرابع عشر: وأنه لا شك أن الأمريدل على رجحان طرف وجو                    |
| الظن على شرعية     | وأن ذلك يستلزم أن تكسون شرعية المنع من التسرك، راجحة في                               |
| الظن، ثابت بالنص   | الإذن في الترك». مع التصريح: «بأن وجوب العمل بالراجح في                               |
| ۸٠/٢               | والمعقول»                                                                             |
| ۸٠/٢               | بيان أن «النص» قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا أقضي بالظاهر»                            |
| این ۲/۲۸           | بيان أن دلالة «المعقول» على «وجوب العمل بالراجح في الظن»، من وجو                      |
| ردة في اللغة، وتلك | ١٥ ـ الـدليل الخـامس عشر: أن «الوجوب» ينبغي أن تكون له صيغة مه                        |
| ب أن تكون «افعل»   | الصيغة (التي تصلح للدلالة عليه) هي: «افعل» (دون غيرها). فوج                           |
| ۸۳/۲               | للوجوب                                                                                |
| ۸٣/٢               | تفصيل القول في تبيين ذلك                                                              |
| ن «النقوض» مندفعة، | إجابة الفخر عن ذلك الاعتراض (المتضمن للنقض والمعارضة)، وتبيينه أد                     |
| ۸٤/٢               | وتقرير ما يبطل المعارضة الأولى، ثم الثانية                                            |
| الوجوب دون الندب،  | <ul><li>١٦ الدليل السادس عشر: «أنه إذا دار لفظ (افعل) بين أن يحمل على ا</li></ul>     |
| 41/4               | أو يحمل على الندب دون الوجوب وجب حمله على الوجوب،                                     |
| 41/4               | بيان أن وجوب هذا الحمل، ثابت بالنص والمعقول                                           |
| حديث طويل فيه ذكر  | تصريح الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (٢١٤): «بأنه طرف من                          |
| 47_~/4             | القنوت                                                                                |
| 44/4               | تقرير اعتراض تفصيلي على الاستدلال بالنص                                               |
| 44/4               | جواب الفخر عن هذا الاعتراض، وتبيين عدم صحة وروده                                      |
| 40/4               | تقرير الفخر أموراً (ثلاثة) احتج بها منكرو «كون الأمرِ للوجوب»                         |
|                    | المسألة الثالثة:                                                                      |
| 44/4 6             | المسالة النامة .<br>إذا ورد الأمر (صيغة افعل) عقب كل من «الحظر» و «الاستثذان»، فهل يه |
|                    |                                                                                       |
| ۱۷/۲ بالام<br>۱۷/۲ | اختيار الفخر. وأنه للوجوب» (كما هو مذهب الجمهور) خلافاً لبعض الأم                     |
| 1V/Y               | تقريره دليل مذهبه هو والجمهور، بالتفصيل                                               |
| •                  | تقريره ما احتج به المخالف (القائل بالإباحة): من الكتاب، والعرف                        |
| <b>1</b>           | جواب الفخر عن ذلك، بالتفصيل                                                           |

المعارضة بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. . . ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله: ﴿ . . . ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله . . . ﴾ [البقرة: ١٩٦] AV/Y إيراد اعتراض على استشهاد الفخر بآية البقرة، وبيان وجه استشهاده مع الإحالة على تفسيره (١٦٠/٢) ط الخيرية:

تنبيه على أن القائلين هنا بالإباحة، اختلفوا في مسألة ورود النهي عقب الوجوب: أيفيد الإباحة أم التحريم؟ 44/4

## المسألة الرابعة:

| 44/4                     | هل الأمر المطلق (المجرد عن القرينة) يفيد التكرار؟              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 41/4                     | اختيار الفخر: أنه لا يفيده، بل يفيد طلب الماهية                |
| 41/4                     | تصريحه: بأن الأكثرين خالفوا في ذلك، وأنهم ثلاث فرق             |
| 4A/Y                     | تقريره وجوهاً (أربعة) تثبت مذهبه، مع تبيينها وتفصيل القول فيها |
| 1.4/4                    | إيراده وجوهاً (خمسة) احتج بها القائلون بالتكرار                |
| بين المرة الواحدة، وبين  | إيراد وجهين احتج بهما المتوقفون القائلون: «بالاشتراك           |
| 1.4/4                    | التكران                                                        |
| 1.4/4                    | جواب الفخر ـ بالتفصيل ـ عن أدلة القائلين بالتكرار              |
| ام والاستعمال لا يدل على | جواب الفخر عن دليل القائلين بالاشتراك: «بأنَّ كلًّا من الاستفه |
| 1. 1/4                   | هذا الاشتراك»                                                  |

## المسألة الخامسة:

هل يقتضي الأمر المطلق المعلق بشرط أو صفة، تكرار المأمور به بتكرارهما، أم لا؟ ١٠٧/٢ بيان وقوع الخلاف في ذلك، وأن مثبتي التكرار في المسألة السابقة، أثبتوه في هذه المسألة، وأن النافين فيها اختلفوا هنا بين مثبت وناف 1.4/4 تصريح الفخر: وبأن المختار: أنه لا يفيد التكرار من جهة اللفظ، ويفيده من جهة ورود الأمر بالقياس» 1.4/4 الاستدلال على وأنه لا يفيده من جهة اللفظ،، بوجوه أربعة 1.4/4 تقرير الدليل المثبت ولكونه يفيده من جهة القياس، بالتفصيل 1.4/4 تقرير اعتراض على هذا الدليل، من نواح ثلاث 1.4/4 جواب الفخر عن هذا، مع الإفاضة في التفصيل 111/4 تصريح الفخر: «بأنه على القول بأن التكرار إنما يكون مستفاداً من الأمر بالقياس، يظهر أنه مخالفة بينه، وبين ظاهر المذهب المنقول عن الأصوليين: من أنه لا لمفيد التكرار، ١١٢/٢

## المسألة السادسة:

هل يفيد والأمر المطلق، الفور، أم التراخي، أم غيرهما؟

تقرير الفخر الخلاف في ذلك، وتبيينه

تصريحه، بأن والحق أنه موضوع لطلب القدر المشترك بينها، بدون إشعار بخصوص كونه
فوراً أو تراخياً،

الاستدلال على هذا المذهب المختار، بأربعة وجوه:

تقرير الفخر وجوهاً (تسعة)، احتج بها الحنفية (القائلون بالفورية،

با۱۲۰/۲

## المسألة السابعة:

في إثبات «مفهوم الشرط»
التصريح: بأن القاضي أبا بكر الباقلاني، وأكثر المعتزلة خالفوا في ذلك،
ونفوه
تقرير الفخر وجهين لإثباته، وهو المذهب المختار عنده
تقرير اعتراض وارد على هذا الدليل من وجهين، والجواب عنهما
تقرير ما احتج به المخالفين، ونقضه لهما
المعترير ما احتج به المخالفين، ونقضه لهما
المعترير ما احتج به المخالفين، ونقضه لهما

## المسألة الثامنة:

في الكلام على حكم (مفهوم العدد من حيث الموافقة والمخالفة) ١٢٩/٢ ١- الكلام على ما وقع في جانب الزيادة، مع التمثيل له بالكلام على ما وقع في جانب الزيادة، مع التمثيل له بيان أنه وإذا كان العدد ناقصاً موصوفاً بحكم لم يجب أن يكون الزائد

موصوفاً بذلك الحكم، ٢ \_ الكلام على ما وقع في جانب النقصان، وبيان أن «الحكم» \_ حيث ذ \_ إمّا «إباحة»، أو «إيجاب»، أو «حظر»

| نفيه عن العدد الزائد | تصريح الفخر: «بأنه ثبت أن قصر الحكم على العدد لا يدل على              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 141/4                | أو الناقص، إلّا لدليل منفصل،، مع الإشارة إلى وقوع الخلاف في ذلك       |
| مخالف) من السنة      | تقرير الفخر ما احتج به المخالف (المثبت لحجية مفهوم العدد ال           |
| 144/4                | · والإجماع                                                            |
| 144/4                | جواب الفخر عن دليل المخالف من السنة                                   |
| 144/4                | جوابه عن الإجماع                                                      |
|                      | المسألة التاسعة:                                                      |
| 148/4                | ما يدل عليه «الأمر» المقيد بالاسم؟ (مسألة مفهوم اللقب)                |
| 145/4                | تقرير الخلاف فيه بين الجمهور ومخالفيهم مع التمثيل والتوضيح            |
| 145/4                | تقرير الفخر وجوهاً (ثلاثة) تثبت مذهب النافين (المختار عنده)           |
| ٧/هـ ١٣٥             | تقرير حجة المخالف (المثبت حجية مفهوم اللقب)، والجواب عنها             |
|                      | المسألة العاشرة:                                                      |
| 141/4                | في بيان دلالة «الأمر المقيد بصفة» (مسألة مفهوم الصفة)                 |
|                      | تمثيل المصنف لهـذا المفهوم، وتقريره للخلاف فيه، مع بيان اختياره الذ   |
| 141/1                | جماهير أصحابه من الشافعية والأشاعرة                                   |
|                      | تقرير وجوه (أربعة) استدل بها النافون لحجية مفهوم الصفة المخالف، مع دا |
| 144/4                | الوجه الأول                                                           |
| 184/4                | تقرير أمور (ثلاثة) استدل بها مثبتو حجية مفهوم الصفة المخالف           |
|                      | التصريح: بأن «كون تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة، خلاف ال    |
| 188/4                | في كتاب القياس (من المحصول)، وتقرير عدم تسليمه                        |
| 188/4                | إجابة الفخر بالتفصيل عن أدلة المثبتين                                 |
| 187/4                | ذكر فرعين متعلقين بهذه المسألة                                        |

## المسألة الحادية عشرة:

في بيان «أن الآمر غيره بفعل هل يدخل تحت الأمر؟» تصريح الفخر: بأن أبا الحسين البصري ذكر في ذلك تفصيلًا لطيفاً، في باب تضمن مسائل (أربع)

إيراد الفخر هذه المسائل الأربع، مع التمثيل وتبيين الحق فيها 10./4 المسألة الثانية عشرة: في بيان ما يقتضيه الأمر الوارد عقب أمر سابق بحرف العطف ويغيره 10./4 القسم الثاني في «المسائل المعنوية»، وفيه أنظار تناولت أموراً أربعة في (أقسام الوجوب، والفعل المأمور به، والمأمور نفسه 104/4 النظر الأول: في «أقسام الوجوب»، وفيه تمهيد وثلاث مسائل: 104/4 التمهيد: في بيان (انقسام الوجوب) من حيثيّات مختلفة: 104/4 المسألة الأولى: في الكلام على الواجب المخير 104/4 فرع: في بيان أن الأمر بالأشياء إما أن يكون على الترتيب 174/4 تلخيص المحقق للمسألة تلخيصا دقيقا 179-4/4 المسألة الثانية: في الكلام على الواجب الموسّع في وقته 174/1 فرع: في بيان حكم الواجب الموسع في جميع العمر 141/4 تلخيص المحقق لمباحث المسألة وما تفرع عنها والإحالة على مواضع بحثها في أهم المراجع 144/4

#### المسألة الثالثة:

في الكلام على الوأجب الكفائيّ تلخيص المحقق للمسألة، وتعريف أهم المصطلحات الواردة فيها، وتحرير المذاهب تفصيلاً ١٨٥/٢

## النظر الثاني:

في الكلام على «أحكام الوجوب»، وفيه مسائل خمس: 184/4 المسألة الأولى: في بحث المسألة المعروفة بمسألة «مقدمة الواجب، وفروعها 144/4 الفرع الأول: في أقسام ومقدمة الواجب، 144/4 الفرع الثاني: في بيان وجه بطلان قول من قال: ﴿إِذَا اختلطت منكوحة بأجنبيَّة وجب الكف عنهما وإن كانت المحرمة هي الأجنبية فقط دون المنكوحة، 190/4 المذاهب الفقهيّة في حكم وطء من قال لزوجتيه: «إحداكما طالق». الفرع الشالث: في مذاهب العلماء في وصف ما يزيده المكلف على قدر الواجب غير 147/4 تلخيص المحقق للمسألة تلخيصاً جامعاً لكثير من الفوائد التي ذكرها الإمام المصنف ومحققو الأصوليين 197-2/4 المسألة الثانية: في إثبات أنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده 144/4 المسألة الثالثة: في إثبات أنه ليس من شرط الوجوب تحقِّق العقاب على الترك Y . 1 / Y المسألة الرابعة: في إثبات أنّه إذا نسخ «الوجوب» بقي الجواز Y. 4/4 المسألة الخامسة: في إثبات أن ما يجوز تركه لا يكون فعله وإجباً Y. V/Y فروع خمسة متعلقة بهذه المسألة Y . 4/Y الفرع الأول: في بيان الخلاف في كون «المندوب» مأموراً به Y.4/Y الفرع الثاني: في أن المندوب هل يصير واجباً بعد الشروع أم لا؟ Y1./Y الفرع الثالث: في الخلاف في كون «المباح» من التكليف أم لا؟ **717/7** الفرع الرابع: في بيان متى يكون والمباح، حسناً، ومتى يكون غير حسن Y1Y/Y

- 448 -

| Y14/4          | الفرع الخامس: في المباح، هل هو من الشرع أم لا؟                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | النظر الثالث:                                                                                  |
| Y10/Y          | من القسم الثاني في والمأمور به وفيه ست مسائل:                                                  |
| Y10/Y          | المسألة الأولى:<br>مسألة تكليف ما لا يطاق                                                      |
| Y <b>Y</b> V/Y | المسألة الثانية :<br>في تكليف الكفار بفروع الشريعة                                             |
| 747/7          | المسألة الثالثة :<br>في أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الاجزاء أم لا؟                         |
| Y£ <b>9/</b> Y | المسألة الرابعة:<br>في أن الإخلال بالمأمور به، هل يوجب القضاء، أم لا؟                          |
| <b>707/</b> 7  | المسألة المخامسة:<br>هل الأمر بالأمر بالشيء يكون أمراً أم لا؟                                  |
| Y0E/Y          | المسألة السادسة:<br>هل الأمر بالماهيّة لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها مخصوصة؟                 |
|                | النظر الرابع:                                                                                  |
| Y00/Y          | من القسم الثاني في «المأمور»، وفيه ست مسائل:                                                   |
| 700/Y<br>700/Y | المسألة الأولى:<br>مسألة والحكم على المعدوم»<br>تلخيص المحقق للمسألة، وتحريره لأهم ما ورد فيها |
| ۲۱۰/۲          | المسألة الثانية :<br>في تكليف الغافل                                                           |

|       | المسألة الثالثة:                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 77.77 | في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة         |
|       | المسألة الرابعة :<br>في تكليف المكره                               |
| Y\VFY | في تحقيف المحره<br>المسألة الخامسة :                               |
| YV1/Y | المسالة التكليف قبل المباشرة بالفعل»                               |
|       | المسألة السادسة:                                                   |
| 440/4 | في المأمور به إذا كان مشروطاً بشرط                                 |
|       | القسم الثالث                                                       |
| YV¶/Y | من أقسام الكلام في الأوامر وفي النواهي، وفيه ست مسائل              |
|       | المسألة الأولى:                                                    |
| 441/4 | في مذاهب العلماء فيما يدل عليه النهي (لا تفعل)                     |
|       | المسألة الثانية:                                                   |
| YA1/Y | النهي هل يفيد التكرار؟                                             |
|       | المسألة الثالثة:                                                   |
| YA0/Y | في أنه هل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأموراً به، منهياً عنه (معاً)؟ |
|       | المسألة الرابعة:                                                   |
| 791/7 | في أن النهي هل يفيد فساد المنهي عنه؟                               |
|       | المسألة الخامسة:                                                   |
| 4/4   | هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟                                   |
|       | المسألة السادسة:                                                   |
| 4.4/4 | في المطلوب بالنهي (مسألة لا تكليف إلا بفعل)                        |

|                       | المسألة السابعة:                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٤/٢                 | في حكم النهي عن عدة أشياء                                                                  |
| ۳۰۷/۲                 | <ul> <li>(٤) الكلام في «العموم والخصوص»، وهو مرتب على أربعة أقسام</li> </ul>               |
|                       | القسم الأول                                                                                |
| W·V/Y<br>W·4/Y        | في «العموم»، وهو مرتّب على شطرين:<br>١ ــ الشطر الأوّل: في «ألفاظ العموم»، وفيه مسائل سبع: |
| <b>٣·٩/</b> Y         | المسألة الأولى:<br>في تعريف العام وشرح حقيقته                                              |
| <b>٣11/</b> Y         | المسألة الثانية :<br>في بيان ما يفيد العموم ، ويدل عليه                                    |
| <b>*1</b> */ <b>Y</b> | المسألة الثالثة :<br>في الفرق بين المطلق والعام ، والعدد                                   |
| <b>*10/</b> Y         | المسألة الرابعة:<br>في أقوال العلماء في صيغ العموم، وفيها خمسة فصول:                       |
| <b>*</b> 1V/ <b>Y</b> | الفصل الأول<br>في أنّ «من» و «ما» و «أين» و «متى» في الاستفهام للعموم                      |
| <b>~</b> Y0/Y         | <b>الفصل الثاني</b><br>أنَّ صيغة «من» و «ما» في المجازاة للعموم                            |
| ***/*                 | الفصل الثالث<br>أنّ صيغة «الكل» و «الجميع» تفيدان الاستغراق                                |
| T{T/T                 | الفصل الرابع<br>في أنّ النكرة في سياق النفي تعم                                            |
|                       |                                                                                            |

الفصل الخامس

في بيان شبه منكري العموم، والردّ عليها ٢٥٥/٧

المسألة الخامسة:

في الجمع المعرف بلام الجنس

المسألة السادسة:

المسألة السابعة:

في أنه إذا أمر جمعاً بصيغة الجمع: أفاد الاستغراق فيهم

الشطر الثاني (من القسم الأول الخاص بالعموم) في الكلام على ما الحق بالعموم وليس منه، وفيه خمس عشرة مسألة:

المسألة الأولى:

في الواحد المعرف بلام الجنس هل يفيد العموم، أم لا؟

المسألة الثانية:

في أقل الجمع، والجمع المنكّر

المسألة الثالثة:

فيما يحمل عليه الجمع المنكّر

المسألة الرابعة:

في نحو قوله تعالى: «﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنّة ﴾ هل يقتضي نفي الاستواء» في جميع الأمور حتى في القصاص؟

المسألة الخامسة:

في أن نحو قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النِّي ﴾ لا يتناول الأمَّة ٧٧ ٢٧٩

المسألة السادسة:

في اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث

## المسألة السابعة:

المسألة المشهورة بمسألة والمقتضى لا عموم له ١

#### المسألة الثامنة:

هل نحو قول القائل دوالله لا آكل، يقبل التخصيص أم لا؟

## المسألة التاسعة:

في قول الشافعي \_ رضي الله عنه \_: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال؟»

## المسألة العاشرة:

في العطف على العام هل يقتضي العموم أم لا؟

## المسألة الحادية عشرة:

في أن صيغة المخاطبة في نحو قوله: ﴿يا أَيُّهَا الذين آمنوا﴾، ﴿يا أَيُّهَا الناس﴾ لا عموم لها إلاّ في الموجودين في عصر رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ خلافاً لقوم. ٢٨٨/٢

## المسألة الثانية عشرة:

في نحوقول الصحابي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» أو وقضى رسول الله بالشاهد واليمين»، أو وسمعت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: قضيت بالشفعة للجار»، أو قول الراوي: «انه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة للجار» يفيد العموم أم لا؟

## المسألة الثالثة عشرة:

في نحو قول الراوي: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر» يقتضي العموم والتكرار أم لا؟

## المسألة الرابعة عشرة:

إذا قال الراوي: «صلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد الشفق»، فهل يحمل قوله هذا على وقوع هذه الصلاة بعد الشفقين: الحمرة والبياض، وإذا قال الراوي: «صلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الكعبة»، فهل يمكن الاستدلال به على جواز

أداء الفرض فيها؟

المسألة الخامسة عشرة:

هل لـ «مفهوم المخالفة» عموم أم لا؟

الفهرس الإجمالي لموضوعات الجزء الثاني المجرب الإجمالي الموضوعات الجزء الثاني

# 

(من بحث العموم والخصوص) في الكلام على بحث «الخصوص»، وفيه مسائل ثمان: ٣/٥

## المسألة الأولى:

في بيان حدّ «التخصيص»، ومعنى «العام المخصوص»، وما يصير به العامّ خاصّاً، وما يقال عليه: «المخصص للعموم»

#### المسألة الثانية:

في بيان الفرق بين «التخصيص» و «النسخ»، والفرق بين «التخصيص» و «الاستثناء» ٨/٣

## المسألة الثالثة:

في بيان ما يجوز تخصيصه، وما لا يجوز ٢٠/٣

## المسألة الرابعة:

هل يجوز إطلاق اللفظ العام لإرادة الخاص؟

## المسألة الخامسة:

في بيان الغاية التي لا يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إلى أقل منها بالنظر إلى ألفاظ الاستفهام والمجازاة، وإلى الجمع المعرّف بالألف واللام

## المسألة السادسة:

هل يصير العام الذي دخله التخصيص مجازاً في باقي الأفراد؟

المسألة السابعة:

هل يجوز التمسّك بالعام المخصوص أم لا؟

المسألة الثامنة:

هل يجوز التمسّك بالعام ابتداءً قبل الاستقصاء في طلب المخصّص له؟ ٢١/٣

\* \* \* \*

## القسم الثالث

(من بحث العموم والخصوص) في الكلام على «ما يقتضي تخصيص العام»، ممّا يقع في أطراف أربعة:

«الأدلة المتصلة المخصّصة».

و «الأدلة المنفصلة المخصّصة».

و «بناء العام على الخاص».

و «ما يظن أنّه من مخصّصات العموم، وليس كذلك،

القول في تخصيص العام بـ «الأدلة المتصلة»، وفيه أبواب ثلاثة: ٢٥/٣

الباب الأول

في الكلام على «الاستثناء» وفيه سبع مسائل:

المسألة الأولى:

المسألة الثانية:

هل يجب أن يكون «الاستثناء» متصلًا، أم يجوز أن يكون منفصلًا؟ ٢٨/٣

المسألة الثالثة:

هل يجوز استثناء الشيء من غير جنسه؟ هل يجوز استثناء الشيء من غير جنسه؟

المسألة الرابعة:

هل يشترط في «المستثنى» أن لا يكون أكثر ممّا بقي، أو أن يكون أقلّ منه (مسألة الاستثناء

| ۳۷/۴           | المستغرق)                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>44/</b> 4   | المسألة الخامسة:<br>هل «الاستثناء» من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات؟                     |
| ٤١/٣           | المسألة السادسة :<br>على أيّ شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟                            |
| ٤٣/٣           | المسألة السابعة:<br>هل يعود الاستثناء المذكور عقب جمل كثيرة إليها بأسرها، أم لا؟        |
|                | * * * *<br>الباب الثاني                                                                 |
| ، مسائل<br>۷/۳ | من أبـواب القــول في الأدلــة المتصلة في الكــلام على «التخصيص بالشــرط»، وفيا<br>ثمان: |
| ۰۷/۳           | المسألة الأولى:<br>في تعريف «الشرط»، وشرح حقيقته وتقسيمه                                |
| ۰۸/۳           | المسألة الثانية :<br>في بيان صيغة الشرط، وحكم جزئياتها                                  |
| 09/4           | المسألة الثالثة :<br>في الكلام على «حصول المشروط»                                       |
| ٦١/٣           | المسألة الرابعة:<br>في الكلام على وحكم الشرطين، إذا دخلا على جزاء                       |
| ٦١/٣           | المسألة الخامسة :<br>في حكم دخول الشرط الواحد على مشروطين                               |
| <b>٦</b> ٢/٣   | المسألة السادسة:<br>هل يرجع حكم «الشرط الداخل على الجمل» إليها بالكليّة؟                |
| ·              |                                                                                         |

## المسألة السابعة:

هل يجب اتصال الشرط بالكلام، وهل يحسن تقييد الكلام بشرط أن يكون الخارج أكثر من الباقي؟

#### المسألة الثامنة:

هل يجوز تقديم الشرط وتأخيره، وما الأولى منهما؟

\* \* \* \*

## الباب الثالث

من أبواب القول في الأدلة المتصلة في الكلام على وتخصيص العام بالغاية والصفة»، وفيه فصلان:

## الفصل الأول

في الكلام على وتقييد العام بالغاية»، وفيه أبحاث أربعة ٣/٥٦ البحث الأول: أنّ غاية الشيء ونهايته وطرفه ومقطعه ٣/٥٦ البحث الثاني: في ألفاظ الغاية وأمثلتها البحث الثالث: والتقييد بالغاية» يقتضي أن يكون الحكم فيما بعدها بخلاف الحكم فيما قبلها ٣/٦٦ البحث الرابع: في بيان جواز اجتماع الغايتين

## الفصل الثاني

في الكلام على وتقييد العام بالصفة،

#### \* \* \* \*

القول في تخصيص العام بـ «الأدلة المنفصلة»، وفيه تمهيد وفصول أربعة ٧١/٣ التمهيد: في حصر الأدلة المنفصلة المخصّصة للعموم

## الفصل الأول

في الكلام على وتخصيص العموم بالعقل،

| ٧٥/٣                   | الفصل الثاني<br>في الكلام على «التخصيص بالحسّ»                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٧/ <b>۳</b>           | الفصل الثالث<br>في الكلام على «تخصيص المقطوع بالمقطوع»، وفيه مسائل ست:                               |
| ·                      | لمسألة الأولى:                                                                                       |
| VV/ <b>T</b>           | في تخصيص الكتاب الكريم بالكتاب<br>المسألة الثانية:                                                   |
| ٧٨/٣                   | هل يجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة؟<br>لمسألة الثالثة:                                   |
| ٧٨/٣                   | هل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وبالعكس؟                                                      |
| ۸۱/۳                   | لمسألة الرابعة:<br>هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع، وهل يجوز العكس؟                   |
| عليه وآله وسلم<br>۸۱/۳ | لمسألة الخامسة:<br>هل يجوز تخصيص الكتـاب والسنـة المتـواتـرة بفعل رسول الله _ صلى الله .<br>_ أم لا؟ |
| خااذ ، . ت د           | لمسألة السادسة :<br>هل عدم إنكار رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ على من فعل بحضرته ما ي        |
| ۸۲/۳                   | لعموم تخصيص له في حق هذا الفاعل فقط؟<br>العموم تخصيص له في حق هذا الفاعل فقط؟<br>الفصل الرابع        |
| ۸0/٣                   | في الكلام على تخصيص المقطوع بالمظنون، وفيه مسائل ثلاث:                                               |
| ۸۰/۳                   | المسألة ا <b>لأولى</b> :<br>هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا؟<br>المسألة الثانية:              |
| 47/4                   | المساله الثانية:<br>هل يجوز تخصيص عموم الكتاب، والسنة المتواترة بالقياس أم لا؟                       |

## مسألة الثالثة:

هل يجوز تخصيص العام بـ «مفهوم المخالفة» على القول بحجيّته، ومع كون دلالته أضعف من دلالة المنطوق؟

#### \* \* \* \*

## القول

| 1.5/4                   | ني بناء العام على الخاصّ                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ، خاصٌ وعام، وهما       | الكــلام على ما إذا روي عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ خبران       |
| 1.5/4                   | كالمتنافيين، أو المتباينين                                               |
| 1.14                    | بيان أن هذين الخبرين إمّا أن يعلم تاريخهما، أو لا يعلم                   |
| 1. 1/4                  | الكلام على ما إذا علم تاريخهما، وتقرير الخلاف الواقع في حكمه             |
| ما عن الأخر٣/٢٠٤        | بيان أنه إن علم تاريخهما، فإمّا أن تعلم مقارنتهما، أو يعلم تراخي أحده    |
| 1.5/4                   | بيان الحكم فيما إذا علمت مقارنتهما، وتقرير الخلاف فيه                    |
| ۱۰٤/٣                   | بيان الحكم فيما إذا علم تراخي أحدهما عن الآخر، وتقرير الخلاف فيه         |
| ــام، أو تأخر العــام   | بيان أنَّــه ـ في هذه الحــالــة ـ إمّــا أن يعلم تأخّــر الخــاص عن الع |
| 1.7/4                   | عن الخاص                                                                 |
| العام، كان ذلك بياز     | تصـريح الإمـام المصنف بأنّه إن ورد الخاص قبل حضور وقت العمل ب            |
| 1.7/4                   | للتخصيص، جائزاً عند من يجوّز تأخير بيان العام دون مانعيه                 |
| ، وبياناً لمراد المتكلم | تصريحه بأنَّه إن ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخاً       |
| 1.7/4                   | فيما بعد، دون ما قبل؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة            |
| سين البصري أنّه يبتني   | تصريحه بأنّه إن تأخر العام عن الخاص فاختيار الإمام الشافعيّ وأبي الح     |
| هم: إن اأمام المتأخر    | العام على الخاص؛ خلافاً لأبي حنيفة والقاضي عبد الجبار في قول             |
| 1.7/4                   | ينسخُ الخاص المتقدم، وخلافاً لابن القاصٌ في توقفه                        |
| نع في حكمه، ووجود       | الكلام على القسم الثاني _ حالة الجهل بالتاريخ _ وتقرير الخلاف الوا       |
| 111/4                   | الترجيح التي ذكروها، وأمثلتها                                            |

\* \* \* \*

#### القول

«فيما ظنّ أنّه من مخصّصات العموم، مع أنّه ليس كذلك»، وفيه مسائل عشر ١٢١/٣

## المسألة الأولى:

ما الله يفيده الخطاب الله يرد جواباً عن سؤال سائل، مع التمهيد له ببيان أقسام هذا الخطاب وأنواعه

#### المسألة الثانية:

هل يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي، أم لا؟

#### المسألة الثالثة:

هل يجوز تخصيص العام بذكر بعضه، أم لا؟

## المسألة الرابعة:

هل يجوز تخصيص العام بالعادات، أم لا؟

#### المسألة الخامسة:

هل كونه مخاطباً يقتضي خروجه عن الخطاب العام ١٣٢/٣

#### المسألة السادسة:

هل يكون الخطاب المتناول لما يندرج فيه النبيّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ والأمّة عامّاً في حقّهما، أم خاصّاً بالأمّة وحدها؟

المسألة السابعة:

هل يخرج العبد والكافر عن اللفظ العام المتناول للحر والعبد والمسلم والكافر؟ ١٣٣/٣

## المسألة الثامنة:

هل يوجب قصد المتكلم بخطابه إلى المدح أو الذم تخصيص العامّ؟ ٢٥٥/٣

#### المسألة التاسعة:

هل يقتضى عطف الخاصّ على العام تخصيصه، أم لا؟

#### المسألة العاشرة:

إذا تعقب العموم استثناء أو تقييد بصفة، أو تقييد الحكم، وكان ذلك لا يتأتّى إلّا في بعض ما يتناوله، فهل يجب أن يكون ذلك البعض هو المراد بالعموم؟

. . . .

## القسم الرابع

من كتاب العموم والخصوص في حمل المطلق على المقيّد، وفيه مسألتان وتنبيه: ١٤١/٣

المسألة الأولى:

متى يجب حمل المطلق على المقيِّد؟ متى يجب حمل المطلق على المقيِّد؟

#### المسألة الثانية:

ما الحكم إذا أطلق أحد الحكمين المتماثلين، وقيَّد الآخر، واختلف سببهما؟ التنبيه: على «كيفية الحكم ونوعه» فيما إذا أطلق الحكم في موضع وقيَّد مثله في موضعين بقيدين متضادين؟

\* \* \* \*

## القسم الرابع

من أقسام أصل كتاب المحصول في الكلام على مباحث «المجمل» و «المبين»، وفيه مقدمة وأقسام أربعة

#### المقدمة:

في تفسير ألفاظ سبعة (مستعملة في هذا الباب) وهي: «البيان» و «المبيّن» و «المفسّر» و «النصّ» و «الظاهر» و «المجمل» و «المؤول»

القسم الأول

في الكلام على مباحث «المجمل»، وهو شطران الكلام على مباحث المجمل وأحكامه، وفيه مسألتان: 100/۳

|                 | المسألة الأولى:                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 100/4           | في الكلام على أقسام المجمل                                                     |
|                 | المسألة الثانية                                                                |
| الله عليه وآلـه | هل يجــوز ورود المجمــل في كلام الله ـ تعــالى ــ وكـــلام رســـولــه ــ صلى ا |
| 101/4           | وسلم؟                                                                          |
| ات، وليست       | الشطر الثاني: (من مباحث المجمل): القول في «أمور ظنّ أنّها من المجمار           |
| 171/4           | كذلك»، وفيه مسائل خمس:                                                         |
|                 | المسألة الأولى:                                                                |
| 171/4           | المسعد الوريم.<br>إضافة التحريم والتحليل إلى الذوات هل تقتضي الإجمال؟          |
| 1 1 1 1         |                                                                                |
|                 | المسألة الثانية:                                                               |
| 178/4           | هل قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسِكم﴾ [المائدة: ٣] مجمل                            |
|                 | المسألة الثالثة:                                                               |
| 177/4           | إذا دخل حرف النفي على الفعل، فهل يكون مجملًا                                   |
|                 | -                                                                              |
|                 | المسألة الرابعة:                                                               |
| 141/4           | هل قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ مجمل؟                       |
|                 | المسألة الخامسة:                                                               |
| 174/4           | هل قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمَّتي الخطأ والنسيان»، مجمل أم لا؟       |
|                 |                                                                                |
|                 | * * * *                                                                        |
|                 | القسم الثاني                                                                   |
| 174/4           | من أقسام النوع الرابع: «في الكلام على مباحث «المبيّن»، وفيه مسائل خمس          |
|                 | المسألة الأولى:                                                                |
| 174/4           | في الكلام على وأقسام المبيّن،                                                  |
|                 | •                                                                              |
| 111.            | المسألة الثانية:                                                               |
| 140/4           | في الكلام على «أقسام البيانات»<br>- ٣٤٨ -                                      |
|                 | • 1 6/1 =                                                                      |

المسألة الثالثة:

هل يكون الفعل بياناً؟

المسألة الرابعة:

هل يقدم القول على الفعل في كونه بياناً؟

المسألة الخامسة:

هل البيان مثل «المبيّن» في القوّة، وفي الحكم؟

\* \* \* \*

القسم الثالث

من أقسام النوع الرابع في الكلام على وقت البيان، وفيه مسائل أربع: الكلام على وقت البيان،

المسألة الأولى:

هل يجوز تأخير «البيان» عن وقت الحاجة؟

المسألة الثانبة:

هل يجوز تأخير «البيان» عن وقت الخطاب؟ على على المخطاب؟ المخطاب؟

تقسيم الخطاب المحتاج إلى البيان إلى ضربين: «ما له ظاهر قد استعمل في خلافه»، و «ما لا ظاهر له: كالمتواطىء والمشترك. وقد عقد الإمام المصنف المسألة الثالثة \_ الآتية \_ لشرح مذهبه في الضرب الثاني:

## المسألة الثالثة:

في الكلام على الضرب الشاني - من ضربي الخطاب المحتاج إلى البيان - وهو: الخطاب المخاطبة بالاسم المشترك من غير الخطاب اللي لا ظاهر له، وبيان أنّه هل تحسن المخاطبة بالاسم المشترك من غير بيان في الحال؟

## المسألة الرابعة:

هل يجوز أن يؤخّر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تبليغ ما يوصى إليه الله وقت الحاجة؟

## القسم الرابع

من أقسام النوع الرابع \_ في الكلام على مباحث «المبيّن له»، وفيه مسألتان ٢١٩/٣

## المسألة الأولى:

في بيان أنَّ الخطاب المحتاج إلى البيان يجب بيانه لمن أراد الله - تعالى - إفهامه، دون من لم يرد أن يفهمه، وما يتعلق بذلك

## المسألة الثانية:

هل يجوز أن يسمع الله - تعالى - المكلّف الخطاب العام من غير أن يسمعه ما يخصّصه؟

الكلام في مباحث «الأفعال»، وهو مرتّب على أقسام ثلاثة: ٢٢٥/٣

## القسم الأول

في الكلام على وعصمة الأنبياء» و «دلالة الأفعال» و «حكم التأسي برسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم»، وفيه مسائل ثلاث:

## المسألة الأولى:

في الكلام على «عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام من الذنوب والمعاصي وما الامالام على «عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام من الذنوب والمعاصي وما

## المسألة الثانية:

هل يدل فعل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بمجرّده \_ على حكم في حقّنا، أم ٢٢٩/١٩٧ المسألة الثالثة:

هل المخلق متعبَّدون بالتأسّي بفعل رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم؟

# القسم الثاني

من الكالم في الأفعال . في التفريع على ووجوب التأسي، وفيه مسالتان وفروع

وتنبيه وتنبيه

## المسألة الأولى:

في بيان الوجه الذي يقع عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ والذي يجب معرفته، مع بيان الطرق التي يعرف بها كأوجه

#### المسألة الثانية:

ما الحكم إذا عارض فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معارض منه صلى الله عليه وسلم ـ قولاً كان أم فعلاً

الفرع: في الكلام على ما ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، ثم جلوسه عليه الصلاة والسلام لقضاء الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس

التنبيه: (وهمو متعلق بالكلام على معمارضة العقلين) على أنّ التخصيص والنسخ من المحقيقة من المحقيقة من المحقيقة من المحقيقة من المحقيقة من المحقيقة من المحتقيقة من

#### \* \* \* \*

## القسم الثالث

من الكلام في الأفعال \_: في بيان هل كان رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ متعبداً بشرع من قبله من الأنبياء وفيه بحثان:

البحث الأول: هل كان رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ متعبّداً. بشرع من قبله \_ قبل ٢٦٣/٣

البحث الثاني: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد النبوة - متعبّداً بشرع من قبله

الكلام في والناسخ والمنسوخ، وهو مرتب على أقسام أربعة:

\* \* \* \*

# القسم الأول

|                   | •                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>YVV/T</b>      | في الكلام على «حقيقة النسخ»، وفيه إحدى عشرة مسألة:     |
|                   | المسألة الأولى:                                        |
| 774/4             | في بيان حقيقة «النسخ» في أصل اللغة                     |
|                   | المسألة الثانية:                                       |
| 474/4             | في بيان حدّ «النسخ» وتعريفه في اصطلاح العلماء          |
| YAV/ <del>Y</del> | المسألة الثالثة:<br>هل «النسخ» رفع أم بيان؟            |
| 1/14/1            |                                                        |
|                   | المسألة الرابعة:                                       |
| 792/4             | هل النسخ جائز عقلًا وواقع سمعاً، أم لا؟                |
|                   | المسألة الخامسة:                                       |
| ۳۰۷/۳             | هل يجوز نسخ القرآن، أم لا؟                             |
|                   | المسألة السادسة:                                       |
| 411/4             | هل يجوز نسخ الشيء قبل مضيّ وقت فعله، أم لا؟            |
|                   | المسألة السابعة:                                       |
| 414/4             | هل يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل، أم لا؟                   |
|                   | المسألة الثامنة:                                       |
| 44./4             | هل يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه أم لا؟            |
|                   | المسألة التاسعة:                                       |
| ***/*             | هل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة؟ |
|                   | المسألة العاشرة:                                       |
| 440/4             | هل يجوز النسخ في الأخبار، أم لا؟                       |
|                   |                                                        |

## المسألة الحادية عشرة:

الأمر المقرون بلفظ «التأييد» هل يجوز نسخه أم لا؟

\* \* \* \* القسم الثاني

من مباحث النسخ \_ في الكلام على «الناسخ والمنسوخ»، وفيه مسائل ست

المسألة الأولى:

هل يجوز نسخ السنّة بالسنة، أم لا؟

المسألة الثانية:

في الكلام على صورتين من صور النسخ، المتعلقة بالكتاب والسنَّة على صورتين من صور النسخ،

الصورة الأولى:

هل يجوز نسخ الكتاب، أم لا؟

الصورة الثانية:

هل يجوز نسخ السنة بالقرآن، أم لا؟

المسألة الثالثة:

هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، أم لا؟

المسألة الرابعة:

هل يجوز أن ينسخ الإجماع، وينسخ غيره به؟

المسألة الخامسة:

هل يجوز أن يكون القياس منسوخاً بغيره وناسخاً له؟

المسألة السادسة:

هل يجوز أن يكون «الفحوى» (مفهوم الموافقة) منسوخاً بغيره وناسخاً له؟ ٣٦٠/٣

\* \* \* \*

## القسم الثالث

من مباحث النسخ في الكلام على وما ظن أنَّه ناسخ، وليس كذلك،، وفيه مسألتان ٣٦٣/٣

## المسألة الأولى:

هل تكون الزيادة على العبادات، أو الزيادة على النصّ نسخاً؟ 414/4 بعد أن قرر الإمام المصنف هذه المسألة بصور متنوعة صرح: بأنَّ ذلك هو حظ البحث الأصولي، وأنه سيحقق ذلك في المسائل الفقهيّة المفرّعة على هذا الأصل، وهي ثمانية 777/4 الحكم الأول: زيادة التغريب، أو زيادة عشرين على جلد ثمانين 411/4 الحكم الثاني: تقييد الرقبة بالإيمان، وبيان أنه في معنى التخصيص 414/4 الحكم الثالث: إذا قطعت يد السارق وإحدى رجليه، ثم سرق الثالثة، فإباحة قطع رجله الأخرى رفع لحظر قطعها الثابت بالعقل، فلا يسمى نسخاً 774/4 الحكم الرابع: إذا أوجب الله \_ تعالى \_ على المكلّف فعلاً، ثم خيّر بين فعله، وفعل آخر، فهذا التخيير يكون نسخاً لحظر ترك ما أوجبه عليه أولاً 414/4 الحكم الخامس: إذا كانت الصلاة ركعتين، فزيد عليها ركعة قبل التشهد فإنَّ ذلك يكون ناسخاً لرجوب التشهد عقب الركعتين، وليس نسخاً للركعتين، وتفصيل القول فيه 44.14 الحكم السادس: زيادة غسل عضو في الطهارة ليس بنسخ لأجزائها، ولا لوجوبها، وإنَّما هي رفع لنفى وجوب غسل ذلك العضو، وكذلك زيادة شرط آخر في الصلاة لا يقتضى نسخ 441/4 وجوبها الحكم السابع: ما يفيده قوله تعالى: ﴿ثم أتمُّوا الصيامُ إلى الليل﴾ [البقرة: ١٨٧]، ونحوه، وبيان ذلك وما إليه 471/4 الحكم الشامن: بيان أنَّه لو قال الله \_ تعالى \_ ﴿ صلُّوا إِن كنتم متطهرين ، فإنَّه لا يمتنع أن يقبل 274/4 خبر الواحد والقياس في إثبات شرط آخر للصلاة

## المسألة الثانية:

هل النقصان من العبادة نسخ لما أسقط؟ وهل يعتبر نسخ ما لا يتوقف عليه صحة العبادة نسخاً للعبادة؟ وهل نقصان ما تتوقف عليه يقتضي نسخ العبادة؟

\* \* \* \*

# القسم الرابع

من مباحث النسخ - في الكلام على «الطريق» الذي يعرف به كون الناسخ ناسخاً، وكون المنسوخ أ، وقد تضمّن بيان ذلك، وتفصيل القول فيه، ومسألتين مفرّعتين على ١٣٧٧/٣ بعض مباحثه بيان أنّ ذلك قد يعلم باللفظ أو بغيره، مع تفصيل القول فيه ٢٧٧/٣

## المسألة الأولى:

من المسائل المفرّعة: إذا قال الصحابيُ في أحد الخبرين: «إنّه كان قبل الخبر الآخر»، فهل من المسائل المفرّعة: إذا قال الصحابيُ في أحد الخبرين: «إنّه كان قبل الخبر الآخر»، فهل يقبل قوله، ويقتضي وقوع النسخ؟

## المسألة الثانية:

هل يكون قول الصحابيّ: «كان هذا الحكم ثم نسخ» حجّة؟ وهل يقبل قول راوي النسخ مطلقاً سواء أعيّن الناسخ أم لم يعيّنه؟

الفهرس الإجمالي للجزء الثالث من المحصول

# فهر بس مؤضوعات الجي عالرًابِع

ست لوحات مصوّرة تضمنت نماذج من نسختي دار الكتب المصرية وسوهاج الخطيّتين من الجزء الثاني من المحصول ٤/٥

تقدمة موجزة تضمنت بيان محتويات «الجزء الرابع» من «المحصول» إجمالاً، وبيان النسخ التي اعتمد عليها في تحقيق هذا الجزء، والتي أضيف إليها نسختان أخريان من دار الكتب المصرية وسوهاج، مع الكلام على كل منهما من النواحي المختلفة

\* \* \* \*

الكلام في «الإجماع»، وهو مرتب على سبعة أقسام

القسم الأول

من مباحث الإجماع في الكلام على «أصل الإجماع» (حقيقته وحجيّته)، وفيه مسائل أربع

المسألة الأولى:

في بيان حقيقة «الإجماع» اللغويّة، وحقيقته الاصطلاحيّة (الشرعيّة) ١٩/٤

المسألة الثانية:

هل يمكن وقوع «الإجماع» وحدوثه؟ ، وإذا وقع فهل يمكن معرفته ونقله؟

اختيار الإمــام المصنف ما اختــاره الجمهـور في المسألتين، ونقله الخـلاف عن بعضهم، ورده على المخالف

تصريحه بأنّ بعض الناس سلم هذا «الاتفاق» في نفسه، لكنه قال: «لا طريق لنا إلى العلم

| 3/77                      | بحصوله»، مع تقرير دليل تفصيليّ لهذا البعض على ما ادّعاه           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 45/5                      | الاعتراض على ذلك الدليل بصور ثلاث                                 |
| 40/8                      | الجواب التفصيلي عن هذا الاعتراض، وقد تضمن أشياء هامّة             |
| ة والمعوذتين ٤/٢٥         | التعرض لما نسب إلى ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ من قول في الفاتح    |
| ، ومواقف علماء الإسلام    | مناقشة المحقق لهذه الشبهة مناقشة مستفيضة تناولت أصل هذه الشبهة.   |
| ها، وإيراد بعض مًا قاله   | منهـا، مع تلخيص شامـل لأقـوالهم فيهـا، وبيان المـوقف السليم من    |
| ٤ /هـ/٢٢                  | القاضي الباقلاني في دفعها في كتابه القيّم: «الانتصار لنقل القرآن» |
| کون سورة «يوسف» من        | إيراد الفخر شبهة تروى عن «الميمونية» ـ من الخوارج: انهم أنكروا    |
| ذي بين أيدينا ـ ليس هو    | القرآن، وما يروى عن بعض قدماء الروافض: «من أنَّ هذا القرآن ـ ال   |
| منه، وزید فیه» ۲۳/٤       | الذي أنزل على محمد _ صلى الله عليه وسلم _ بل غيّر وبدل، ونقص      |
| بيان أن قائلي هذه الأقوال | إشسارة المحقق إلى مصادر نقـل هذه الشبهات عنهم، والتعريف بهم و     |
| س لها ٤/هـ/٣٣             | لا يعدون من المسلمين، فكان الأنسب إهمال مقالاتهم، وعدم التعرف     |
| ماع وانعقاده إلّا في زمن  | تصريح الفخر: بأن «الإنصاف: أنه لا طريق إلى معرفة حصول الإج        |
| ل، ٤/٤٣                   | الصحابة، حيث كانوا قليلين، يمكن معرفتهم ـ بأسرهم ـ على التفصي     |

# المسألة الثالثة:

| 40/8                    | في إثبات وحجيّة الإجماع،                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| يَّة، مع إيراد اعتراضات | تقرير الفخر وجوهاً أو مسالك خمسة استدل بها الجمهور على والحج           |
| 40/8                    | كثيرة عليها، ودفعها أو دفع أكثرها                                      |
| نيّة ٤٩/٤               | بيان الفخر أنَّ هذه المسألة قطعيةٌ فلا يجوز التمسَّك فيها بالدلائل الظ |
| إخبار، وأجمعوا على أنّ  | تعجبه من الفقهاء؛ لأنهم أثبتوا «حجيّة الإجماع» بعمومات الآيات واا      |
| مع أنهم يقولون: «الحكم  | من أنكر ما تدل عليه هذه العمومات لتأويل لا يحكم بكفره ولا بفسقه، و     |
| قد جعلوا الفرع أقوى     | الــذي دل عليه الإجمــاع مقـطوع به، ومخـالفـه كافــر أو فاسق، ف        |
| 0./2                    | من الأصل                                                               |
| 0./1                    | تقرير الفخر لسائر المعارضات التي أوردت على أدلة الجمهور                |
| ـ أيضاً ـ به، كيف: وهو  | قوله: «نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماع ولا بتفسيقه، ولا نقطع          |
| 71/1                    | _ عندنا _ ظنّي؟!                                                       |
| 71/1                    | جواب الفخر عن سائر المعارضات السابقة                                   |
| 77/8                    | إيراد الوجه الثاني من المسالك التي استدل بها الجمهور                   |

| 71/1                                    | بيان الاعتراضات الواردة عليه ودفعها          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ٧٣/٤                                    | إيراد المسلك الثالث وتوجيه دلالته            |
| V£/£                                    | تقرير اعتراض على هذا الدليل من نواح عدّة     |
| V1/£                                    | جواب الفخر تفصيلًا عن هذا الاعتراض           |
| ة الجمهـور، وإثبـات متن الخبـر، وكيفيّة | إيراد السوجمه أو الممسلك السرابسع من أدل     |
| V4/£                                    | الاستدلال به                                 |
| V4/£                                    | تقرير اعتراض مفصل على ذلك                    |
| 41/8                                    | جواب المصنف بالتفصيل عن هذا الاعتراض         |
| مقىل» وتضعيف الفخر له، ودفعه ما قد يرد  | إيراد الــوجــه أو المسلك الخــامس: «دليل ال |
| 1 - + / £                               | على هذا التضعيف                              |

## المسألة الرابعة:

في بيان «موقف الشيعة من حجيّة الإجماع»، مع بيان ما استداوا به لوجهة نظرهم، والرد عليه والرد عليه بيان أمرين تتوقف عليهما دعواهم: «ان زمان التكليف لا يخلوعن الإمام المعصوم»، وهما: أنّه لا بد من الإمام، وأن ذلك الإمام يجب أن يكون معصوماً مع بسط استدلالهم على ذلك ١٠١٤ جواب الفخر عن دليل الشيعة بالتفصيل (الاعتراض والنقض) ١٠٧/٤ تصريح الفخر بأن من أحاط باعتراضاته التي أوردها على دليل الشيعة، فإنه يتمكن من القدح في مذاهبهم الأصلية والفرعيّة، لأنّ أصولهم في «الإمامة» مبنيّة على هذه القاعدة، ومذاهبهم في فروع الشريعة مبنيّة على التمسّك بهذا الإجماع (المتصوّر لهم) ١٧٤/٤

# القسم الثاني

من أقسام مباحث الإجماع - في الكلام على «ما أخرج من الإجماع، وهو منه»، وفيه مسائل تسع

# المسألة الأولى:

إذا اختلف أهمل العصر الأول على قولين، فهمل يجوز لمن بعدهم أن يحدثوا قولاً ثالثاً، أم لا؟

#### المسألة الثانية:

إذا لم تفصل الأمّة بين مسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟ مع بيان صور المسألة والتمثيل لكل منها

#### المسألة الثالثة:

هل يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف، أم لا؟ التمثيل لذلك باتفاق الصحابة على بيعة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ بعد الاختلاف فيها، واتفاق التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه ١٣٥/٤ تقرير الفخر لحجة المخالف (الصيرفيّ) وجوابه عنها

#### المسألة الرابعة:

إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، فهل يكون ذلك إجماعاً، ما ٢٩

#### المسألة الخامسة:

إذا انقسم أهـل العصـر إلى قسمين، ثم مات أحـد القسمين، أو كفـر، فهـل يصير قول الباقين إجماعاً؟

#### المسألة السادسة:

إذا اختلف أهل العصر على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، فهل يكون ذلك المحماعاً أم لا؟

#### المسألة السابعة:

هل يعتبر انقراض العصر في الإجماع، أم لا؟

#### المسألة الثامنة:

هل يعتبر انقراض العصر في انعقاد «الإجماع السكوتي» العصر في انعقاد «الإجماع السكوتي»

#### المسألة التاسعة:

هل الإجماع المرويّ بطريق الأحاد حجَّة، أم لا؟

\* \* \* \*

#### القسم الثالث

من مباحث الإجماع ـ في الكلام على «ما أدخل في الإجماع وليس منه»، وفيه مسائل عشر:

#### المسألة الأولى:

إذا قال بعض أهـل العصر قولًا، وكان الباقون حاضرين، لكنهم سكتوا وما أنكروه، فهل يكون هذا إجماعاً أو حجة؟ (مسألة الإجماع السكوتي)

#### المسألة الثانية:

إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم يعرف له مخالف، فهل يعتبر ذلك إجماعاً، أو حجَّة؟ ٤ / ١٥٩

#### المسألة الثالثة:

إذا استدل أهل العصر بدليل، أو ذكروا تأويلًا، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا تأويلًا آخر، فما الحكم بالنسبة إلى التأويلين: القديم والجديد؟

#### المسألة الرابعة:

هل إجماع أهل المدينة \_ وحدها \_ حجة؟

#### المسألة الخامسة:

هل إجماع العترة \_ وحدها \_ حجة أم لا؟

#### بمسألة السادسة:

هل إجماع الأثمة (الخلفاء الراشدين) الأربعة، وحدهم، أو إجماع الشيخين (أبي بكر وعمر) 178/٤

#### المسألة السابعة:

هل إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حجة، أم لا؟

#### المسألة الثامنة:

هل ينعقد الإجماع مع مخالفة المخطئين في «مسائل الأصول» من أهل القبلة؟ فيه تفصيل مبنيً على ما إذا كان ما خالفوا فيه مكفراً أو غير مكفر

#### المسألة التاسعة:

هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين من أهله؟ - ٣٦٠\_

المسألة العاشرة •

الإجماع لا يكون حجّة إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكناً من الاجتهاد، وإن لم يشتهر ١٨٥/٤

\* \* \* \*

## القسم الرابع

من مباحث الإجماع - في الكلام على ما يصدر عنه الإجماع من دليل أو أمارة (مستند الإجماع)، وفيه مسائل ثلاث:

# المسألة الأولى:

هل يجوز صدور الإجماع عن غير دليل أو أمارة كالـ «تبخيت»، أم لا؟

#### المسألة الثانية:

هل يجوز صدور الإجماع عن أمارة؟ وإذا كان ذلك جائزاً فهل وقع؟

#### المسألة الثالثة:

هل موافقة الإجماع لمقتضى خبر تدل على أن مستند ذلك الإجماع هو ذلك الخبر أم لا؟:

#### \* \* \* \*

#### القسم الخامس

من أقسام مباحث الإجماع \_ في «المجمعين» وشروطهم وما يتعلق بذلك \_ وفيه مقدمة ومسائل ١٩٥/٤

المقدمة: هل يجوز الخطأ عقلاً على هذه الأمّة كجوازه على سائر الأمم، وأن الأدلة السمعيّة منعت منه؟

# المسألة الأولى:

هل يعتبر في الإجماع «اتفاق الأمة» من عصر الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ إلى يوم القيامة، أم يكفي اتفاق أهل عصر؟

المسألة الثانية:

الخارجون عن الملَّة لا يعتبر قولهم في الإجماع ولو سمُّوا بالمسلمين ١٩٦/٤

المسألة الثالثة:

لا عبرة بقول العوام في الإجماع ١٩٦/٤

المسألة الرابعة:

العبرة في الإجماع ـ في كل فنّ ـ أهـل الاجتهاد في ذلك الفنّ، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره

المسألة الخامسة:

هل يعتبر في «المجمعين» بلوغهم حدّ التواتر؟

المسألة السادسة:

هل إجماع غير الصحابة حجّة، أم لا؟

\* \* \* \*

القسم السادس

من أقسام الإجماع ـ الكلام فيما ينعقد عليه الإجماع من الأمور، وفيه مسائل ست: ٢٠٥/٤

المسألة الأولى:

كل ما لا يتوقّف العلم يكون الإجماع حجّة على العلم به، يمكن إثباته بالإجماع ٢٠٥/٤ المسألة الثانية:

هل الإجماع في الأراء والحروب حجّة؟

المسألة الثالثة:

هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى فريقين مخطئين، كل منهما مخطىء في مسألة غير المسألة التي أخطأ فيها الفريق الآخر؟

المسألة الرابعة:

هل يجوز أن تتفق الأمة على الكفر، أم هي معصومة عن هذا الاتفاق ٢٠٦/٤

#### المسألة الخامسة:

هل يجوز أن تشترك الأمة كلّها في عدم العلم بما لم تكلّف بالعلم به من خبر أو دليل Y. Y/ &

# القسم السايع

من أقسام الإجماع ـ الكلام في وحكم الإجماع، وفيه مسائل أربع:

المسألة الأولى:

هل يكفّر جاحد الحكم المجمع عليه 4.4/2

المسألة الثانية:

هل الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجّة، أم لا؟ Y1./£

المسألة الثالثة:

هل يجوز انعقاد إجماع على خلاف إجماع سابق له؟ الأكثرون على منعه؛ لأنه يكون أحدهما إجماعاً على الخطأ لا محالة Y11/8

المسألة الرابعة:

في حكم الإجماع إذا وجد ما يعارضه من قول رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم ٢١٢/٤

# الكلام في الأخبار وهو مرتب على مقدمة وقسمين

المقدمة ، وفيها مسائل خمس وتنبيه 410/8 المسألة الأولى:

في بيان حقيقة لفظ الخبر (لغة) 710/8

المسألة الثانية:

في بيان حدّ الخبر عرفاً واصطلاحاً Y1V/ £

#### المسألة الثالثة:

هل يتوقّف اعتبار الخبر خبراً على الإرادة، أم لا يتوقف ذلك؟

#### المسألة الرابعة:

هل مدلول الخبر نفس النسبة بين الأمرين، أم هو الحكم بالنسبة؟ وما هي ماهية هذا الحكم؟

#### المسألة الخامسة:

جل الخبر منحصر في قسمين. الصادق والكاذب، أم هناك قسم ثالث؟ ٢٧٤/٤

تنبيه: في بيان الداعي الذي حمل المصنف على تقسيم مباحث «الأخبار» في قسمين: (بابين)

#### \* \* \* \*

# الباب الأول

من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب «الأخبار» - في التواتر وفيه مسائل خمس، وثلاث مفرعة على المسألة الخامسة

#### المسألة الأولى:

في بيان المعنيين اللغويّ والاصطلاحيّ للتواتر

#### المسألة الثانية:

هل يفيد التواتر العلم أم الظن؟ ملا العلم على العلم العلم على العلم على العلم ا

### المسألة الثالثة:

هل العلم الحاصل عقب خبر التواتر ضروريًّ أو نظريًّ ، وما دليل كل من القولين؟ ٢٣٠/٤ المسألة الوابعة:

هل يستـدل بكـون الخبـر المتواتر مفيداً للعلم على صدق المخبرين بداهة، أم لا يستدل به على ذلك؟ إلى ذلك ذهب أبو الحسين البصريّ، وخالفه المصنف

#### المسألة الخامسة:

في شرائط التواتر المعتبرة في كونه مفيداً للعلم، والتي ظُنّ أنَّها معتبرة في ذلك، والشرائط

المعتبرة، منها ما يرجع إلى السامعين، ومنها ما يرجع إلى المخبرين ٢٥٨/٤

#### المسألة الأولى:

من المسأئل المفرّعة على المسألة الخامسة \_ في عدد الذين يفيد قولهم العلم ٢٦٠/٤

#### المسألة الثانية:

الحق أن العدد الذين يفيد قولهم العلم غير معلوم، وأقوال الذين اعتبروا عدداً معيّناً في إفادة العلم، وهي ستة، وقد بنوا أقوالهم هذه على أمور لا تعلق لها بالمسألة، والشرائط اعتبرها البعض في أهل التواتر من غير دليل

#### المسألة الثالثة:

من المسائل المفرّعة على المسألة الخامسة ـ في دخبر التواتر المعنويّ، وبيان حقيقته، مع التمثيل له

#### \* \* \* \* الباب الثاني

من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب «الأخبار» فيما عدا «التواتر» من الطرق الدالة على كون الخبر صدقاً، وفيه بحثان:

البحث الأول: في «القول في الطرق الصحيحة»، وفيه ثماني طرق.

البحث الثاني: في «القول في الطرق الفاسدة»، وهي خمس:

القول في «الطرق الصحيحة»، وهي ثمانية

الطريق الأول ـ من الطرق الدالة على صحة الخبر ـ: معرفة وجود مدلوله بالضرورة ٢٧٣/٤

المطريق الثناني \_ من المطرق المدالة على صدق الخبر \_: معرفة وجود مدلوله بالاستدلال (النظر)

الطريق الثالث \_ من الطرق الدالّة على صدق الخبر \_ كونه خبر الله \_ تعالى - لأنّ خبره تعالى صدق الطريق الثالث \_ من الملل والأديان

الطريق الرابع ـ من الطرق الثمانية الدالّة على صدق الخبر ـ ثبوت كون الخبر خبر رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم

الطريق الخامس \_ من الطرق الدالة على كون الخبر صدقاً \_: كونه خبر كل الأمّة، وذلك لقيام

الدلالة على أن الإجماع حجة

YAY/£

الطريق السادس: خبر الجمع العظيم عما يشعرون به من الصفات القائمة في نفوسهم من نفرة أو رغبة أو نحوها يدل على صدقهم

الطريق السابع: خبر الجمع العظيم البالغ إلى حد التواتر، إذا أخبر واحد ـ منهم ـ عن شيء، غير ما أخبر عنه صاحبه، فلا بد أن يقع في أخبارهم ما يكون صدقاً ١٩٨٧/٤ الطريق الشامن: (وقد عبر عنه بالسابع لأنه أدرج السابع ضمن السادس، وعبر عنه بـ «وأيضاً»). هل القرائن تدل على صدق الخبر أم لا تدل على ذلك؟ ذهب إمام الحرمين والغزالي، والنظام ـ من المعتزلة ـ إلى دلالتها على ذلك ورجحه الفخر واختاره، والباقون أنكروه ٢٨٤/٤

\* \* \* \*

البحث الثاني ـ من بحثي الباب الأول من أبواب القسم الأول من كتاب الأخبار ـ «القول في المحث الفاسدة»، وهي خمسة:

الطريق الأول - من الطرق غير المعتبرة (الفاسدة) في الدلالة على صدق المخبر، إذا أخبر مخبر بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وترك - صلى الله عليه وآله وسلم - الإنكار عليه ؟ قال بعضهم: ذلك يدل على كون ذلك الخبر صدقاً، والحق أن في ذلك تفصيلًا، وانه إمّا أن يكون الخبر متعلقاً بالدين أو بالدنيا، فإن كان عن الدين، فسكوته عليه الصلاة والسلام إنما يدل على صدق الخبر بشرطين

وإن كان الخبر عن أمر يتعلق بالدنيا، فسكوته عليه الصلاة والسلام يدل على صدق المخبر بأحد شرطين أيضاً

السطريق الثاني: قال بعضهم: «إذا أخبر الواحد بحضرة جماعة كثيرة عن شيء، بحيث لو كان كذباً لما سكتوا عن التكذيب، كان ذلك دليلًا على صدقه»، والكلام فيه كذباً لما سكتوا عن التكذيب، كان ذلك دليلًا على صدقه»، والكلام في قول أبي هاشم والكرخي وأبي عبدالله البصري: «الإجماع على السطريق الثالث: الكلام في قول أبي هاشم والكرخي وأبي عبدالله البصري: «الإجماع على المعمل بموجب الخبر يدل على صحته»

الطريق الرابع: الكلام في دعوى الزيديّة ومن إليهم: «بأنّ بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله على حديد الخدير والمنزلة»

الطريق الخامس: في الكلام على ما يسلكه كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح بعض الأخبار: «من أن الأمة فيه على قولين: منهم من احتج به، ومنهم من اشتغل بتأويله»، وبيان ما في هذا الطريق من ضعف

#### الباب الثالث

| مكارأه منادي           | من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب والأخبار، في والخبر الذي يقطع بكو          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                        | ببيان أنواع هذا الخبر، ومسألتان:                                             |
| 3/199                  | الله عند الخبر أربعة هي :<br>وأنواع هذا الخبر أربعة هي :                     |
| 3/197                  | •                                                                            |
| ورة حسّيًا أو وجدانباً | ١ - الخبر الذي ينافي مَخْبَرُهُ وجودَها علم بالضرورة، سواء كان المعلوم بالضر |
| 141/1                  | أو بديهيًا                                                                   |
| 3/197                  | ٧ ـ الخبر الذي يكون مَخْبَرُه على خلاف الدليل القاطع                         |
| التواتر ٤/٢٩٤          | ٣ ـ الخبر عن أمر لو وجد ـ فعلًا ـ لتوفرت الدواعي على نقله ـ على سبيل         |
| عنه، فلا بعثر عليه،    | ٤ ـ الخبـر الـذي يروى ـ بعد استقرار الأخبار، وتدوين الأحاديث، ثم يفتش        |
| 449/8                  | لا في بطون الكتب، ولا في صدور الرواة، فيعلم بذلك أنه لا أصل له·              |
|                        | المسألة الأولى:                                                              |
| ول الله ـ صلى الله     | في بيان أنَّ وأخسسار الأحساد، قد وقسع فيهسا ما كان كذبساً على رمس            |
| 4/8                    | عليه وسلم                                                                    |
| ى رسول الله ـ صلى      | بيان الدواعي إلى الكذب في مقامين: المقام الأول في ووقوع الكذب، عا            |
| 4/8                    | الله عليه وآله وسلم ـ والأدلة على ذلك، ومناقشة المحقَّق لها                  |

إثبات أن السلف منزّهون عن تعمّد الكذب، وأنّه إذا ثبت وقوع شيء من ذلك ـ من جهتهم ـ ٣٠٢/٤ فيجب حمله على واحد من وجوه خمسة منها الخطأ والنسيان بيان أسباب «الوضع» في الأخبار من جهة الخلف:

4.4/8

وأمّا المقام الثاني \_ فهو في بيان أسباب الكذب

. . . .

# المسألة الثانية:

في «تعديل الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم، وهي أهم وأخطر مسائل الباب ١٩٠٧/٤ مذهب «الفئة الناجية» أنَّ الأصل في أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ العدالة حتى يظهر المعارض للكتاب والسنة: ٣٠٧/٤ شبهات باطلة كثيرة أوردها النظام، ونقلها عنه الجاحظ في كتابه «الفتيا» للطعن في عدالة الصحابة وقد أوردها مجملة، ومفصّلة. أما الاجمال فقد اعتمد فيه على «قدح بعض الصحابة ـ رضوان

| نه عليهم ـ ببعض»، قال النظام: وذلك يقتضي توجه القدح إما في القادح ـ إن كان كاذباً. وإما           | الأ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ي المقدوح إن كان القادح صادقاً ٣٠٨/٤                                                              |          |
| صيله لهـ ذه الـدعــوى بذكــر جملة من حكــايات القــدح التي استنــد إليهــا في دعم دعــواه         | -        |
| باطلة ٢٠٨/٤                                                                                       |          |
| _ أثـر رواه عن عمران بن الحصين، تخريج المحقق لهذا الأثر، وبيان محمله الصحيح عند                   | ١        |
| ن ليس في قلوبهم مرض من أهل العلم ٢٠٨/٤                                                            |          |
| ـ أثـر أورده عن حذيفة ومـوقفـه من عثمان ـ رضي الله عنهما ـ وهدم المحقق لكل ما بناه النظام         |          |
| ن دعاوی باطلة علی هذا الأثر                                                                       |          |
| · _ استــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |          |
| ليه»                                                                                              |          |
| - استدراك ابن عباس على ابن عمر - رضي الله عنهم في «حديث الضب» ٢١٢/٤                               | ٤        |
| ، _ استدراك أم المؤمنين عائشة على ابن عمس _ رضي الله عنهم _ في «حديث                              |          |
| قلیب» «علیب                                                                                       |          |
| · _ استــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       | ٦        |
| النفقة» ۳۱٤/٤                                                                                     |          |
| ١ ـ طلب عمر من أبي موسى ـ رضي الله عنهما ـ من يشهد معه في «خبر استئذان» ٢١٤/٤                     | /        |
| / ـ ما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ من قوله: «إذا حدثتكم عن رسول الله ــ صلى الله عليه            |          |
| آلــه وســلّم ــ فإنــيّ لن أكــُـذب على الله ولا على رســولــه، وإذا حدثــتكم برأيي ــ فإنّمـــا |          |
| نا رجل محارب» تا رجل محارب»                                                                       |          |
| ٩ _ قوله _ رضي الله عنه وكرم وجهه _: «ما كذبت ولا كذبت»                       ٣١٦/٤               | l        |
| ١٠ ـ استـدراكَ عليّ على ابن مسعود_رضي الله عنهما_في حديث: «لا يأتي على النـاس ماثة                | ,        |
| سنة» ، «                                                                                          |          |
| ١١ ـ استــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        | i        |
| کوران» الحديث                                                                                     | A        |
| ١١ ـ إشارة سيدنا على إلى احتمال التباس الأمر على من أشار على سيدنا عمر في مسألة «الجنين           | ľ        |
| لذي أسقطته أمه فرقاً استدعاها عمر» ـ رضي الله عنهم أجمعين ٢٩٩/٤                                   |          |
| ١٢ ـ استـدراك عبـادة بن الصـامت على معـاوية في مسـألة بيع الذهب والفضة في أعطيات                  | <b>i</b> |
| لناس ۲۲۰/٤                                                                                        | 1        |

| ١٤ ـ أثر ظاهر الكذب. زعم النظام: أن أبا موسى قاله عن نفسه على منبر الكوفة ٢٢١/٤          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥ - زعم النظام التناقض بين حديث والأثمة من قريش، وأحاديث ثلاثة، وادعاؤه بأنَّه إمَّا أن |
| صح هذا الحديث، أو تصح الأحاديث الثلاثة المناقضة له، وهي حديث ولو كان سالم                |
| حياً »، وحديث «اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبداً حبشياً»، وحديث ولو كنت مستخلفاً من هذه       |
| لأمة أحداً من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد،                                             |
| ١٦ _ استدراك أم المؤمنين عائشة على أبي هريرة _ رضي الله عنهما _ في حديث: «إن المرأة      |
| الكلب والحمار يقطعن الصلاة،                                                              |
| ١٧ - استدراكها - أيضاً - في حديث «الغسل من غسل الميت، والوضوء من حمله» ٢٧٤/٤             |
| ١٨ ـ استدراك أصحاب عبدالله على أبي هريرة _ رضي الله عنهم _ في خبره في وغسل القائم        |
| سن النوم يده قبل غمسها في الإناء،                                                        |
| ١٩ استدراك عليّ على أبي هريرة _ رضي الله عنهما قوله: «حدثني خليلي»، ونحوه ٢٢٥/٤          |
| ٢٠ _ استدراك عائشة وحفصة على أبي هريرة _ رضي الله عنهم _ خبره : «من أصبح جنباً فلا صوم   |
| 441/8                                                                                    |
| ٢١ ـ استدراك ابن عباس على أبي سعيد ـ رضي الله عنهم ـ «حديثه في الربا» ٢٢٧/٤              |
| ٢١ _ لما قدم ابن عباس البصرة سمع الناس يتحدثون عن أبي موسى عن النبي _ صلى الله عليه      |
| [آله وسلم _ فكتب إليه، فقال أبو موسى: «لا أعرف منها حديثاً» ٣٧٧/٤                        |
| ٢٣ ـ ما روي من أنَّ عمر ـ رضي الله عنه ـ كان يأمر الصحابة بإقلال الحديث عن رسول الله ـ   |
| صلى الله عليه وآله وسلم»، وزعم بأنَّه لولا التهمة لما جاز المنع من التحديث!! ٣٢٨/٤       |
| ٢٤ ـ استدراك عبد الرحمٰن بن عبيد على سهل بن أبي حثمة في والقسامة،، وكذلك عمرو            |
| بن شعیب بن شعیب                                                                          |
| ٢٥ ـ نقل النظام كلاماً عن الشعبيّ يتهم فيه أصحابه بالكذب عليه                            |
| ٢٦ _ حديث «إهـ لال عائشـة _ رضي الله عنهـا _ بالحج أو بالعمرة، واختلاف عروة والقاسم      |
| ني النقل عنها» «۳۳۰/٤                                                                    |
| ٣٧ ـ استــدراك القاسم بن محمد على حديث: «الذي يسافر وحده شيطان»، بأنّ رسول الله ـ        |
| صلى الله عليه وآله وسلم _ «كان يبعث البريد وحده»                                         |
| ٣٣١/٤ ما نقل من أنّ الحسن وابن سيرين كان يعيب كل منهما على الأخر                         |
| ٢٩ _ حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في والحجر الأسود،، واستدراك ابن الحنفيّة           |
| عليه فيه                                                                                 |

| ٣٠ ـ تكذيب مروان لأبي سعيد الخدري فيما رواه عن النبيّ ـ صلى الله عليه والـه وسلم ـ: من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنَّــه «لا هجــرة بعــد الفتح»، وسكـوت رافــع وزيد ــ على حد زعمــه ــ من تكــذيب مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لأبي سعيد لأبي سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣١ ـ تكــذيب عطاء بن أبي ربــاح لعكــرمــة فيمــا رواه عن ابن عبـاس: «سبق الكتــاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الخفين» والمخلفين المستعدد الم |
| ٣٢ ـ تكذيب سعيد بن جبير لجابر بن زيد فيما زعم النظام أنه قاله من قوله: «إذا زوج السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العبد، فالطلاق بيد السيد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٣ _ تكذيب عروة لابن عباس فيما قاله في «العمرة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤ ــ زعم النــظام : أن أبــا بكــر ــ رضي الله عنــه ــقد روي عنه أمران متناقضان لا يمكن أن يصحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جميعاً، وهما قوله: «أي سماء تظلني » الأثر، و «أقول فيها برأيي » الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٥_ اختـلاف وجهـات نظر أبي بكـر وعمـر_رضي الله عنهما_في أمور كثيرة، ومناقضة ذلك لما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نقل عن عمر من قوله: «إنّي لأستحي أن أخالف أبا بكر».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٦ ـ ثم ركز النظام هجومه على ابن مسعود رضي الله عنه، فخصه بأكبر نصيب من هجماته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الظالمة على أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلّم. ٢٣٤/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ثم انتقل المصنف لبيان مطاعن الخدوارج في الصحابة رضي الله عنهم، ولعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مبغضيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١ _ أول مطاعن الخوارج في أصحاب رسول الله _ صلى الله عليه وآلـه وسلم _ زعمهم: أنهم قد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قبلوا وخبر الواحد، في أمور كثيرة على خلاف كتاب الله تعالى ٢٣٣٦/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢ _ الحكايات التي لفقها أعداء أصحاب رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ في تجريح بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أصحاب رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ببعض، والوقائع التي حدثت بينهم ٣٣٨/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أ ـ الحكاية الأولى: في مجادلات قريش، وذكر قصة ملفقة عن جدال حدث بين معاوية وعمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابن العاص، وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة من جهة، والحسن بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عليّ _ رضي الله عنهم أجمعين ـ من جهة أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ب ـ الحكاية الثانية: وفيها بعض ما نقله القصّاصون من أمور زعموا أنها جرت بين أم المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عائشة وأمير المؤمنين عثمان _ رضي الله عنهما _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ج ـ الحكاية الثالثة: عن خصومات زعموا أنَّها كانت بين بعض أكابر الصحابة، كالخصومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المـزعـومـة بين ابن مسعـود وزيد، وبين ابن مسعـود وأبي ذر وعمـار وعثمـان رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عنهم أجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

د ـ الحكاية الرابعة: عن مقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ ووقائع الجمل وصفين، وما جرى فيها جرى فيها هـ مطاعن الخوارج في وأهل السنة بأنهم أتباع كل من عز، يروون لأهل كل دولة من الأحاديث ما يرضيهم مما يرفع الثقة ـ على حد زعمهم ـ بما رووه من السنة د ـ ادعاء الخوارج الباطل بأن السنة لم تدون، وإنما رواها الرواة من الصدور، ولا يؤمن على الرواة الخطأ ولا يؤمن على الرواة الخطأ جميع الشبهات التي تقدم ذكرها عن النظام والخوارج وغيرها

\* \* \* \*

#### القسم الثاني

من أقسام كتاب «الأخبار» في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقاً أو كذباً، وفيه بابان، في الباب الثاني .. منهما أقسام وفصول

# الباب الأول

في إقامة الدليل على أنَّ وخبر الواحد، حجَّة في الشرع 404/ \$ تقرير الفخر لمذاهب العلماء في جواز التعبد بـ وخبر الواحد، عقلًا وشرعاً، وأدلة الجواز العقلي والوقوع، ثم الأدلة الأخرى على التعبد الشرعي به 404/8 الأكثرون جوزوا التعبد بـ وخبر الواحد، عقلًا، والأقلون منعوا منه عقلًا 404/8 والذين جوَّزوا التعبد به، منهم من قال: «وقع التعبد به»، ومنهم من ادعى أنَّه لم يقع ٣٥٣/٤ والذين قالوا بوقوع التعبُّد به اتفقوا على أنَّ «الدليل السمعيَّ» دل عليه. واختلفوا في والمدليل العقليّ، هل دل عليه، أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنّ دليل التعبّد به «السمع» فقط وذهب بعضهم إلى أنّ «دليل العقل» قد دل على التعبد به أيضاً 404/8 405/5 الذين أنكروا التعبّد بـ وخبر الواحد، فرق ثلاث أدلة الجمهور على التعبد بـ وخبر المواحد، والنص، و والإجماع، و والقياس،، 405/8 و «المعقول» ١ \_ الدليل على ذلك من القرآن الكريم، وتوجيهه 405/5

| 400/2        | ما أورده الخصوم من اعتراضات وأسئلة على هذا الدليل وإجابات الفخر عنها             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 418/8        | مسلك ثانٍ للفخر بالتمسُّك بالآية دليلًا لمذهب الجمهور                            |
| 411/8        | <ul> <li>٢ ــ الدليل الثاني على حجية خبر الواحد «السنة المتواترة»</li> </ul>     |
| العمل به بين | ٣ - الدليل الثالث (المسلك الرابع) على «حجّية خبر الواحد» الإجماع على             |
| 414/8        | الصحابة رضوان الله عليهم                                                         |
| 414/5        | بيان الفخر أن الصحابة عملوا بخبر الواحد بوجهين                                   |
| 3\454        | بيانه الوجه الثاني _ منهما _ بمقامين                                             |
| 3\454        | بيان «أن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد بوجوه»                                 |
| موتون»، وأنّ | الأول: رجـوعهم إلى خبـر الصــديقــرضي الله عنهــ في أنَّ «الأنبياء يدفنون حيث يـ |
| <b>414/8</b> | «الأثمة من قريش»، وأنَّ «الأنبياء لا يورثون»                                     |
| ة ومحمد بن   | الثاني: رجوع الصديق ـ رضي الله عنه في توريث الجدة إلى خبر المغيرة بن شعب         |
| 414/8        | مسلمة، وإلى خبر بلال في إحدى القضايا                                             |
| 3/877        | الثالث: رجوع عمر ـ رضي الله عنه ـ عن رأيه في «الأصابع» إلى كتاب «عمرو بن حرّم»   |
| ۳۷٠/٤        | الرابع: رجوع عمر ـ رضي الله عنه في «دية الجنين» إلى حديث حمل بن مالك             |
| 441/5        | الخامس: رجوعه إلى حديث الضحاك في «توريث المرأة من دية زوجها»                     |
| الكتاب في    | السادس: أخذه بخبر عبد الرحمن بن عوف في معاملة المجوس معاملة أهل                  |
| 471/8        | «الجزية»                                                                         |
| 474/8        | السابع: تركه العمل برأيه بخبر عبد الرحمن بن عوف في «بلاد الطاعون»                |
| شوفي عنها    | الشامن: رجوع عثمان إلى خبر فريعة بنت مالك في موضع «اعتداد اله                    |
| 477/2        | زوجها»                                                                           |
| المقداد في   | التاسع: قبول عليّ لرواية أبي بكر_رضي الله عنهما_من غير حلف، وقبول رواية          |
| 474/8        | «حكم المذيء»                                                                     |
| لم من التقاء | العاشر: رجوع الجماهير إلى قول عائشة _ رضي الله عنها _ في «وجوب الغس              |
| 474/ \$      | الختانين»                                                                        |
| 475/5        | الحادي عشر: رجوع الصحابة في «الربا» إلى خبر أبي سعيد                             |
| وآله وسلم ـ  | الثاني عشر: رجوع الصحابة إلى خبر رافع بن خديج في «نهيه ـ صلى الله عليه           |
| 475/5        | عن المخابرة»                                                                     |
|              |                                                                                  |

الشالث عشر: أخذ أبي طلحة وأنس ومن معهما من الصحابة بخبر من أخبرهم «بأن الله - تعالى \_ قد حرم الخمرة وأنزل على رسوله فيها قرآناً، 475/5 الرابع عشر: قبول أهل قباء لخبر الواحد في والتحول عن القبلة، 440/E الخيامس عشير: أخذ ابن عباس بحديث أبيّ - رضى الله عنهم - في «أنَّ موسى بني إسرائيل - هو TV0/ £ نفسه صاحب الخضره السادس عشر: خبر أبي الدرداء في «نهي رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن بيع شيء TV0/ £ من الذهب والفضة بأكثر من وزنها

قول الفخر: إن هذه الأخبار ونحوها مالا يحصى ، وإنالم تكن متواترة ، لكن القدر المشترك فيه بين الكل 477/8 \_وهو العمل على وفق و خير الواحد ، معلوم ، فصار متواتراً في المعنى بيان الفخر للمقام الثاني \_ وهو: «ان الصحابة إنما عملوا على وفق هذه الأخبار لأجلها لا لدليل 477/2

بيان المصنف لمنع ومعارضات أوردها المخالفون في «حجّية خبر الواحد، على دعوى **477/** 8 الجمهور وأدلتهم

آخر بوجهين وبيان كل منهما

**477/** 8 الجواب التفصيلي للمصنف عن كل ما ذكروه

٤ \_ السدليل الرابع (المسلك الخامس) على حجيّة خبر الواحد، القياس على الفتوى **471/8** والشهادات وييان ذلك

٥ \_ الدليل الرابع: (المسلك السادس) على «حجّية خبر الواحد» دليل العقل، وهو: انّ العمل «بخبر المواحد» يقتضى دفع مظنون، ما كان كذلك فالعمل به واجب، فالعمل بخبر WAA/E الواحد واجب

ذكر الفخر لما عوّل عليه المنكرون لحجيّة خبر الواحد من أدلة عقلية ونقليّة ، وجوابه عن أهمها، Y14/2 والإحالة على وكتاب القياس، لمعرفة الجواب عن الباقي.

#### الباب الثاني

من أبواب القسم الشاني من قسمي «كتاب الأخبار» في شرائط العمل بأخبار الأحاد، 494/8 وفيه ثلاثة أقسام

# القسم الأول

| 444/8                                        | في «الشرائط المعتبرة في المخبر»، وهذا القسم مرتب في فصول                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | الفصيل الأول                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الإسلام،<br>٤/٣٩٣<br>٤/٣٩٣<br>٤/٤ <b>٢</b> ٣ | في «الشروط الواجب توفرها في المخبر حتى يحل للسامع قبول روايته، وهي خمسة : والعقل، والبلوغ، والعدالة، والضبط» الأول: «العقل»، فالمجنون، والصبي غير المميّز لا تقبل رواية أي منهما الثاني: «التكليف»، وفيه مسألتان؛ الأولى في بيان أسباب عدم قبول رواية الصبيّ |
|                                              | المسألة الثانية:                                                                                                                                                                                                                                             |
| ، ذکروها<br>۲۹۰/۶<br>۲۹۰/۶                   | في جواز قبول رواية البالخ لما تحمّله وقت الصبا، والوجوه الأربعة التي للدلالة على ذلك الشرط الثالث: «الإسلام» وفيه مسألتان:                                                                                                                                   |
| <b>44.</b> 7/5                               | المسألة الأولى:<br>في أنّ «رواية الكافر غير مقبولة» مطلقاً                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | المسألة الثانية:                                                                                                                                                                                                                                             |
| _                                            | في تفاصيل أقوال العلماء واختلافهم في «المخالف من أهل القبلة»<br>الشرط الرابع: «العدالة»، وتعريفها، وبيان ما يعتبر فيها، والضابط في ذلك، مع ذ                                                                                                                 |
| 3\4PP                                        | عن هذا الشرط                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444/£                                        | تفريع «نوعين» من الكلام على «الضابط في العدالة»<br>النوع الأول في «أحكام العدالة»، وفيه مساثل ثلاث                                                                                                                                                           |
| 499/8                                        | المسألة الأولى:<br>في «الفاسق»، وروايته                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٠١/٤                                        | المسألة الثانية:<br>في «المخالف من أهل القبلة» الذي لا يكفّر                                                                                                                                                                                                 |

#### المسألة الثالثة:

في «رواية المجهول» واختلافهم فيها

النوع الثاني: «في طرق معرفة العدالة والجرح»، وفيه مسائل خمس بيان أن «العدالة والجرح» لا يعرف أيَّ منهما إلَّا بأحد طريقين: «الاختبار» و «التزكية»، وأن المقصود ـ ها هنا ـ بيان أحكام «التزكية والجرح»

#### المسألة الأولى:

هل يشترط العدد في التركية والتجريح في «الرواية» و «الشهدادة»، أم لا يشترط فيهما عدد معيّن؟

#### المسألة الثانية:

هل يجب ذكر سبب «الجرح» دون «التعديل»، أو العكس، أو لا يجب ذكر السبب في كل منهما؟

#### المسألة الثالثة:

إذا تعارض «الجرح» و «التعديل» فما المقدم منهما؟

#### المسألة الرابعة:

في بيان مراتب «التزكية»

#### المسألة الخامسة:

هل يعتبر ترك الحكم بشهادة شاهد جرحاً في روايته الشرط الخامس من الشروط الواجب توفرها في المخبر ليحل للسامع قبول روايته: أن يكون السرط الخامس لا يقع له «الكذب والخطأ»، وذلك يستدعي أمرين: «الضبط»، و «أن لا يكون سهوه أكثر من ذكره، ولا مساوياً له

#### الفصل الثاني

من فصول القسم الأول، من أقسام الباب الثاني من بابي كتاب والأخباري: في والأمور التي يجب ثبوتها حتى يحلّ للراوي أن يروي الخبري، وهي مراتب أربعة 410/٤

#### الفصل الثالث

من فصول القسم الأول، من أقسام الباب الثاني من بابي كتاب «الأخبار»: في «الأمور التي جعلت شرطاً في الراوي، مع أنّها غير معتبرة فيه، وفيه مسائل سبع:

#### المسألة الأولى:

هل تقبل رواية «العدل الواحد» من غير شرط، أم لا بد أن تعضّد بواحد من أمور أربعة هي: ظاهر يعضّد الرواية، أو عمل بعض الصحابة بمقتضاها، أو اجتهاد، أو انتشار بين الصحابة؟ الجمهور على الأول والجبائيّ قال بالثاني

#### المسألة الثانية:

هل يقدح في «رواية الفرع» عدم قبول «راوي الأصل» للحديث أم لا؟

#### المسألة الثالثة:

هل يشترط كون الراوي فقيهاً إذا روى ما يخالف القياس، أم لا يشترط ذلك؟

#### المسألة الرابعة:

إذا عرف من الراوي التساهل في أمر حديث رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ فلا يقل خبره اتفاقــًا، وإذا عرف منه الاحتياط الشديد في حديث رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ والتساهل في غيره، فالأظهر وجوب قبول خبره

#### المسألة الخامسة:

هل علم السراوي «باللغة العربيّة» معتبر في قبول روايته، أم لا؟، وكذلك الذكورة والحرية والبصر؟

#### المسألة السادسة:

في قبول رواية من لم يرو إلاّ خبراً واحداً ٢٥/٤

#### المسألة السابعة:

هل يجب أن يكون الراوي معروف النسب، أم لا؟، وإذا كان له اسمان، وهو بأحدهما أشهر، فهل يجب أن يكون الرواية عنه أم لا؟ وما المحكم إذا كان متردداً بينهما وهمو بأحد الاسمين « مجرّح» وبالآخر «معدّل»

\* \* \* \*

#### القسم الثاني

من أقسام الباب الشاني في (شرائط العمل بخبر الواحد) في البحث عن والأمور العائدة إلى المخبر عنه، £YV/£ ١ ـ الشرط العائد إلى «المخبر عنه» اجمالًا، هو عدم دليل قاطع يعارضه، وهو شرط متفق عليه 274/8 والمعارض على وجهين £YV/£ أنواع الأدلة المعارضة £ 47/ £ ٢ - القول «فيما ظنّ أنّه شرط في هذا الباب وليس بشرط»؛ وفيه مسائل ثمان: المسألة الأولى: ما الحكم فيما إذا عارض «القياس» «الخبر الواحد» 241/8 المسألة الثانية: ما الحكم إذا عارض «خبر الواحد» عملُ رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم؟ 141/1 المسألة الثالثة: هل عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر يوجب رده، وعمل أكثرها على وفقه هل يوجب قبوله؟ £47/ £ المسألة الرابعة: هل مخالفة الحفّاظ للراوي في بعض الخبر تقتضي المنع من قبوله كلّه؟ 244/2 المسألة الخامسة: إذا تكاملت شروط صحة «خبر الواحد»، فهل يشترط أيضاً عرضه على الكتاب كما هو مذهب «الخوارج» وعيسى بن أبان من الحنفية؟ £44/ £

#### المسألة السادسة:

هل يشترط في «خبر الواحد» أن يكون غير مقارن للكتاب، أم لا؟ وتفصيل ذلك ٤٣٨/٤

#### المسألة السابعة:

إذا خالف عمل الراوي أو مذهبه مقتضى ظاهر حديث رواه، فما الحكم؟ \_ ٣٩٧/٤ \_ ٣٧٧ \_

#### المسألة الثامنة:

هل يحتج به وخبر الواحد، في والمسائل القطعية، أم لا؟ وهل يحتج به وفيما تعم به البلوى،، أم لا؟

\* \* \* \*

#### القسم الثالث

من أقسام الباب الشاني، من بابي كتاب «الأخبار» في الكلام عن «الإخبار»، وفيه مسائل ست:

#### المسألة الأولى:

في بيان «مراتب ألفاظ الصحابة» في نقل الأخبار عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآلـه وسلم ـ، وهي سبع:

#### المسألة الثانية:

في بيان «مراتب رواية غير الصحابة عنهم»، وهي سبع أيضاً ٤٥٠/٤

#### المسألة الثالثة:

في بيان مذاهب العلماء في «الحديث المرسل» هل يقبل أم لا؟ 201/1 فروع هذه المسألة، وهي خمس 271/2 الفرع الأول: قول الإمام الشافعي - رحمه الله - في قبول المرسل إذا أرسله مرّة وأسنده أخرى، أو أسنده غيره ممن لا تقوم الحجة بإسناده، أو عضده معضد من قول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم على وفقه، أو كان من مراسيل سعيد بن المسيب 271/2 الفرع الثاني: هل إسناد الثقة «للحديث المرسل» يقتضى قبوله أم لا؟ ، وهل يضر إرسال المرسل له في هذه الحالة؟ 3/473 الفرع الثالث: هل يتصل الحديث إذا ألحقه الراوي بالنبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ووافقه غيره على الصحابي، أم لا؟ 274/8 الفرع الرابع: إذا وصل الراوي الحديث للنبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ مرّة، ووفقه على الصحابي أخرى، فهل يعتبر متصلاً؟ 274/8

الفرع الخامس: الراوي الذي اعتاد إرسال الأخبار، إذا أسند خبراً، فهل يقبل إسناده، أم يرد؟

المسألة الرابعة:

في مباحث التدليس

المسألة الخامسة:

في تفصيل مذاهبهم في نقل الأخبار بالمعنى

المسألة السادسة:

السراويان إذا اتفقاعلى رواية خبر وانفرد أحدهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثه فهل تقبل الزيادة أم لا؟ وتفاصيل أقوالهم في هذا فرع على هذه المسألة في الزيادة إذا غيرت إعراب الباقي، فهل تقبل؟ وتفصيل القول فيها

الفهرس الإجمالي لمباحث المجلد الرابع من كتاب المحصول.

# الفَهُ بَهِ النَّفُصِيِّلِي لِوَصُّوعَاتُ الْجُرَّةِ الْخَامِسَ مِنْ كِ اللَّهِ مَا لِلْعُصُولِ

|                | , 3 7 7. 07                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4/0            | ويشتمل على مباحث والقياس، و والتعادل والترجيح،                               |
| 4/0            | وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسام                                              |
| 4/0            | المقدَّمة، وفيها مسائل ثلاث:                                                 |
|                | المسألة الأولى:                                                              |
| 0/0            | میست. ادویی.<br>فی «حدّ القیاس» وشرحه                                        |
| 0/0            | حدَّ القياس الذي ذكره القاضي الباقلاني، واختاره جمهور المحققين، وشرحه        |
| V/0            | ذكر اعتراضات ستة اعترض بها على تعريف القاضي                                  |
| 11/0           | التعريف الثاني «القياس» تعريف أبي الحسين البصريّ                             |
| 11/0           | التعريف الثالث ـ الذي اختاره الفخر وشرحه                                     |
| 11/0           | إيراد الفخر لنقض على التعريف الذي اختاره، وبيانه                             |
| 12/0           | جوابه على النقض                                                              |
| 15/0           | ذكره لتعريف آخر يتناول كل الصور التي أوردت نقضاً على ما اختاره أولاً         |
|                | المسألة الثانية:                                                             |
| 17/0           | في بيان حقيقة «الأصل والفرع» عند الفقهاء والمتكلمين                          |
| 14/0           | «الأصل» عند الفقهاء والمتكلمين                                               |
| فِاق، أو علته، | إفساد الفخر للقولين، واختياره أنَّ الأصل إمَّا الحكم الثابت في محل الو       |
| 14/0           | وبيانه لذلك                                                                  |
| 19/0           | بيان الفخر المراد بـ «الفرع» عند الفقهاء والمتكلمين                          |
| ة الفقهاء على  | إيضاحه: أنَّه ذكر ما ذكر للتنبيه على دقائق مفيدة، وتصريحه بموافق             |
| 14/0           | اصطلاحهم                                                                     |
|                | المسألة الثالثة:                                                             |
| حجيّة «القياس» | في بيان الأمور التي يكون «القياس» فيها حجة بالاتفاق، والأمور التي اختلفوا في |

فيها، مع إيضاح أن الجمع بين الأصل والفرع إمّا أن يكون بـ «إلَّغاء الفارق، أو «باستخراج 19/0 الجامع»، وهو القياس

# القسم الأول

|         | الله الله الله الله الله الله الله الله                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Y1/0    | من أقسام القياس الأربعة _ في الكلام على دحجيّة القياس،                            |
| Y1/0    | ذكر مذاهب العلماء في «حجيّة القياس» على التفصيل                                   |
| ن بعدهم | تصريح الفخر: بأن ما يذهب إليه _ هو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين وه      |
| Y7/0    | من الاتمه المجتهدين، وهو: أن والقياس حجّة في الشرع،                               |
| 41/0    | ذكره لأدلة الجمهور على «حجيّة القياس» من الكتّاب والسنة والإجماع والمعقول         |
| 41/0    | ١ ـ المسلك الأول: دليل الجمهور من «الكتاب» وتوجيهه                                |
| 44/0    | إيراد على معارضات ونقوض توجه الاستدلال هذا الدليل، وبيانها                        |
| YA/0    | جواب الفخر على ما أوردوه على استدلال الجمهور بالآية الكريمة                       |
| 47/0    | ٢ ـ المسلك الثاني: الاستدلال «بالنسبة» على حجيّة القياس                           |
| 47/0    | أ ـ التمسك بالخبر المشهور بـ «خبر معاذ»                                           |
| ۳۸/۵    | <ul> <li>ب - التمسك بخبر «معاذ وأبي موسى» حين أنفذهما إلى اليمن</li> </ul>        |
| 44/0    | جـ - التمسك بخبر مروي عن ابن مسعود يفيد ما يفيده الحديثان قبله                    |
| ,       | ذكر ما أورده المعترض لتضعيف الأحاديث المذكورة من وجهين:                           |
| 44/0    | الوجه الأول: في ادعاء اشتمالها على خطأ في المعنى، وبيانه بوجوه خمسة.              |
| ٤١/٥    | الوجه الثاني: في بيان ضعف الأحاديث المذكورة                                       |
| ٤٢/٥    | جواب الفخر عن ذلك كلّه                                                            |
| الحديث  | . اأساء ، د ، نف ، ع ،                                                            |
| -       | المسلك الثالث)                                                                    |
| 19/0    | ر<br>إيراد اعتراض على الاحتجاج بالحديث: «بأنّه خبر واحد»، والمسألة علميّة، وبيانه |
| 01/0    | مروحه الإمام المصنف عن هذا الاعتراض جواب الإمام المصنف عن هذا الاعتراض            |
| 01/0    |                                                                                   |
| 01/0    | هــ التمسك بحديث «الخثعميّة»، (المسلك الرابع)، ووجه الاستدلال به                  |
|         | ٣ - الاستدلال على «حجيّة القياس» «بالإجماع» (المسلك الخامس)، وهو عمد              |
| 04/0    | الأصوليّين في الاستدلال على «حجيّة القياس»                                        |
| 05/0    | تحرير هذا الدليل بمقدمات ثلاث                                                     |
| 01/0    | بيان «المقدمة الأولى» والاستدلال لها                                              |
| 77/0    | بيان «المقدمة الثانية _ من مقدمات الدليل _ والاستدلال لها»                        |
| 77/0    | بيان «المقدمة الثالثة» _ من مقدمات الدليل _ والاستدلال لها»                       |

إيراد منع على «المقدمة الأولى» إجماليّ وتفصيليّ تناول الوجوه الأربعة التي استدل بها الفخر 74/0 لتلك المقدمة، وكلامه على كل منها إيراد نقوض على هذه المقدمة \_ أيضاً - من النظام وأهل الظاهر وغيرهم 1./0 AY/o جؤاب الإمام الفخر على المنع والنقوض المتقدمة كلها تقرير الفخر لدليل «الإجماع» بطريقة أخرى تسقط عنها معظم الاعتراضات التي وردت على الطريقة السابقة في تقرير دليل والإجماع،، وهو والمسلك السادس، 44/0 استدلال الفخر بـ (المعقول) على وحجيّة القياس، (المسلك السابع)، وبيانه وإيراد نقض ومعارضات واردة عليه من الذين لم يمنعوا التعبد بالقياس «عقلاً» 91/0 ذكر قول الذين منعوا التعبّد بالقياس عقلًا في شريعتنا وأدلتهم 1.4/0 إيراد قول السذين منعوا القياس وعقالًا، في جميع الشرائع، وبيان فرقهم الشلاث، وقول 1.9/0 كل منها، وأدلتها جواب الفخر عن جميع النقوض والمعارضات التي أوردها الفريقان، ودفعها 111/0

#### المسألة الثانية:

هل النّص على علَّة الحكم يفيد الأمر بالقياس، بقطع النظر عن الأدلة المثبتة لحجيّته عموماً، أم لا يفيد ذلك؟

#### المسألة الثالثة:

هل دلالة نحو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أنَّ على المنع من ضربهما دلالة قياسية ، أم لفظية؟ وأقوال العلماء في ذلك

#### المسألة الرابعة:

هل يجوز أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أقوى منه في الأصل، وهل تتفاوت مراتب اليقين، أو لا تفاوت إلّا في مراتب الظنون؟!

#### \* \* \* \*

### القسم الثاني

من أقسام الكلام في القياس ـ في الكلام على والطرق الدالّة على كون الوصف المعيّن علّة للحكم في الأصل، (مسالك التعليل)، والكلام في هذا القسم مرتّب على مقلّمة وأربعة أبواب

المقــدّمة: في «تفسير العلَّة»، وحصر ذلك في تفسيرات ثلاثة أو أربعة، وتصريح نفاة القياس ببطلانها جميعاً

التفسير الأول: تفسيرها بـ «المـوجب أو المؤثّر بذاته ـ كما هو مذهب المعتزلة، أو بجعل الشارع على ما ذهب إليه الإمام الغزاليّ، وإبطال هذا التفسير بوجوه أربعة التفسير الثاني: تفسيرها بـ «الداعي»، وإبطال هذا التفسير بوجوه أيضاً ١٣١/٥ التفسير الثالث للعلّة: تفسيرها بـ «المعرّف»، وما أورد عليه ٥/١٣٤

\* \* \* \*

#### الباب الأول

«في الطرق الدالة على عليّة الوصف في الأصل، وهي عشرة: «النص» و «الإيماء» و «الإجماع» و «المناسبة» و «المناسبة» و «الدوران» و «السبر والتقسيم» و «الطرد وتنقيح المناط»، وأمور أخرى اعتبرها البعض، وضعّفها الفخر

#### القصل الأول

من فصول هذا الباب وفي بيان «النّص» باعتباره طريقاً من «السطرق الدالة على ١٣٩/٥ العليّة»

العليّة العليّة النص» إلى قاطع في دلالته على العلّية ، وظاهر ، وبيان ضابط كلّ منهما ١٣٩/٥ الألفاظ الظاهرة في «التعليل» ثلاثة : «اللام» (١٤١/٥ الثاني : «إنّ» (١٤١/٥ الثالث : «الباء»

# الفصل الثاني

في بيان معنى «الإيماء»، وأنواعه النسوع الأول ـ من أنسواع الإيماء ـ تعليق الحكم على العلة بـ «الفاء»، ووجوه وقوعه، المدت المرة الأثة وهي ثلاثة فرعان فرّعا على هذا النوع: الفرع الأول في بيان أنّ ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة، سواء كان ذلك الوصف مناسباً لذلك الحكم، أو لم يكن مناسباً المدال العرصة على مناسباً المدال العرصة على الوصف المسابرة المدال العرصة على الوصف المسابرة المدال العرصة على الوصف المسابرة المدال العرصة المدال العرب العر

الفرع الثماني: في بيان أنَّ دخول «الفاء» في قول الشارع أبلغ في إفادته «العليَّة» من 124/0 دخوله في كلام الراوي النوع الثاني \_ من أنواع الإيماء الخمسة \_: أن يشرع الشارع الحكم عند علمه بصفة المحكوم عليه، فيعلم أنَّها علة لذلك الحكم، كأن يقع الحكم موقع الجواب عن سؤال النوع الثالث: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم 129/0 لكان ذكره عبثاً، وأقسام هذا النوع أربعة النوع الرابع: أن يفرّق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة لأحدهما، فيعلم أنه لولم تكن تلك الصفة علَّة، لم يكن لذكرها فائدة، وهو ضربان النوع الخامس: النهي عن فعل بمنع ما تقدم وجوبه، فيعلم أنَّ العلة في ذلك النهي كونه مانعاً من ذلك الواجب 102/0 مسألة مفرّعة \_ في هذا الفصل \_ في بيان أنّ الظاهر الدالّ على التعليل ـ من هذه الأنواع الخمسة 102/0 للإيماء \_ قد يترك لقيام دليل على تركه

#### الفصل الثالث

في الكلام على ومسلك المناسبة، وهو مرتب في فنين ٥/٥٥ الفنّ الأول في مقدّمات الكلام في هذا المسلك، وفيه مسائل ثلاث ١٥٧/٥ مسألة الأولى:

في تعريف والمناسب، وبيان حقيقته ١٥٧/٥ الله ـ تعالى ـ بالحكم التعريف الأول وللمناسب، على مذهب القائلين بتعليل أحكام الله ـ تعالى ـ بالحكم والمصالح التعريف الثاني وللمناسب، على مذهب من يمنع تعليل أحكام الله ـ تعالى ـ بالحكم والمصالح

# المسألة الثانية:

في تقسيمات المناسب

١ - تقسيم «المناسب المعتبر» من حيث زوال «المناسبة» عنه، وعدم زوالها إلى: حقيقي وإقناعي
 ٢ - تقسيم «المناسب الحتيقي» إلى «مناسب دنيوي»، وإلى مناسب أخروي، وتقسيم الأول إلى

| يويّ حاجيّ»، و «منـاسب دنيوّي   | أقســـام ثلاثـــة؛ «منــاسب دنيويّ ضروريّ»، و «منــاسب دنب |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 104/0                           | تحسينيٌّ»، وبيان «الضروريات الخمس،                         |
| 17./0                           | بيان ضابط والمناسب الحاجي،، و والمناسب التحسيني،           |
| ي بعض الأمثلة بحسب اختلاف       | فرع: في بيان احتمال تداخل المراتب المذكرة فر               |
| 171/0                           | ظنون المجتهدين                                             |
| 177/0                           | بيان المراد بـ «المناسب الإقناعيّ»، مع التمثيل له          |
| ذلك إلى أقسام ثلاث: «معتبر»،    | ٣ _ تقسيم «المناسب» من حيث اعتبار الشارع له، وعدم          |
| 174/0                           | و «مُلْغَى»، و«مرسل»                                       |
| مه في نوع الحكم، وما اعتبر نوعه | ٤ _ تقسيم «المناسب المعتبر» إلى أقسام أربعة: ما اعتبر نوء  |
|                                 | في جنس الحكم، وما اعتبر جنسه في نوع ذلك الحكم، و           |
| 174/0                           | مع بيان كل قسم _ من هذه الأقسام _ والتمثيل                 |
| 178/0                           | بيان مراتب الأجناس                                         |
| 170/0                           | الإشارة إلى «المناسب الملغي»                               |
| 177/0                           | بيان المراد بـ (المناسب المرسل)، أو (المصلحة المرسلة)      |
| وذلك من حيث اعتبار «الملاءمة»،  | ٥ _ تقسيم والمناسب، إلى ومؤتّر،، و وملائم، و وغريب،        |
| 177/0                           | و «وقوع الحكم على وفق أحكام أخر»، و «شهادة الأصل»          |

#### المسألة الثالثة:

| هل «المناسبة» تبطل بالمعارضة بمفسدة مساوية لها، أو حجة عليها؟ الفنّ الثاني ـ من فنيّ فصل «المناسبة» في إقامة الدلالة على أنّ «المناسبة» تفيد العلّية العلّية مقدمتان هما: «المناسبة تفيد ظنّ العليّة، والعمل بالظن واجب» ٥/١٧٧ بيان «المقدمة الأولى» بوجهين: الأول دليل من مقدمات ثلاث ١٧٢/٥ المقدمة الأولى، استدل الإمام لإثباتها بوجوه ستة ١٧٢/٥ الإشارة إلى اختلاف الناس في «تعليل الأحكام بمصالح العباد» ١٧٦/٥ المقدمة الثانية، وبيان ظهورها ١٧٦/٥ المقدمة الثانية، وبيان ظهورها ١٧٦/٥ المقدمة الثالثة، وقد استدل لها بوجهين، وأوضح كلاً منهما، وبذلك تم استدلاله للمقدمة الأولى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| العليّة العليّة العليّة على العليّة والعمل بالظن واجب، ١٧٢/٥ دليل ذلك مقدمتان هما: «المناسبة تفيد ظنّ العليّة، والعمل بالظن واجب، ١٧٢/٥ بيان «المقدمة الأولى» بوجهين: الأول دليل من مقدمات ثلاث ١٧٢/٥ المقدمة الأولى، استدل الإمام لإثباتها بوجوه ستة ١٧٦/٥ الإشارة إلى اختلاف الناس في «تعليل الأحكام بمصالح العباد» ١٧٦/٥ المقدمة الثانية، وبيان ظهورها ١٧٦/٥ المقدمة الثالثة، وقد استدل لها بوجهين، وأوضح كلاّ منهما، وبذلك تم استدلاله للمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174/0            | هل «المناسبة» تبطل بالمعارضة بمفسدة مساوية لها، أو حجة عليها؟        |
| العليّة المرافقة الأولى المناسبة تفيد ظنّ العليّة، والعمل بالظن واجب المرافقة الأولى المرافقة المرافقة الثانية والمرافقة المرافقة | (المناسبة) تفيد  | الفنّ النساني _ من فنيّ فصل «المنساسبة» في إقامة الدلالة على أنّ ا   |
| بيان والمقدمة الأولى، بوجهين: الأول دليل من مقدمات ثلاث المقدمة الأولى، استدل الإمام لإثباتها بوجوه ستة ١٧٢/٥ الإشارة إلى اختلاف الناس في وتعليل الأحكام بمصالح العباد، ١٧٦/٥ المقدمة الثانية، وبيان ظهورها ١٧٦/٥ المقدمة الثالثة، وقد استدل لها بوجهين، وأوضح كلاً منهما، وبذلك تم استدلاله للمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                      |
| بيان والمقدمة الأولى، بوجهين: الأول دليل من مقدمات ثلاث المقدمة الأولى، استدل الإمام لإثباتها بوجوه ستة ١٧٢/٥ الإشارة إلى اختلاف الناس في وتعليل الأحكام بمصالح العباد، ١٧٦/٥ المقدمة الثانية، وبيان ظهورها ١٧٦/٥ المقدمة الثالثة، وقد استدل لها بوجهين، وأوضح كلاً منهما، وبذلك تم استدلاله للمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174/0            | دليل ذلك مقدمتان هما: «المناسبة تفيد ظنّ العليّة، والعمل بالظن واجب» |
| المقدمة الأولى، استدل الإمام لإثباتها بوجوه ستة ١٧٦/٥ الإشارة إلى اختلاف الناس في «تعليل الأحكام بمصالح العباد» ١٧٦/٥ المقدمة الثانية، وبيان ظهورها ١٧٦/٥ المقدمة الثالثة، وقد استدل لها بوجهين، وأوضح كلاً منهما، وبذلك تم استدلاله للمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174/0            | -                                                                    |
| الإشارة إلى اختلاف الناس في وتعليل الأحكام بمصالح العباد، 107/0 المقدمة الثانية، وبيان ظهورها 107/0 المقدمة الثالثة، وقد استدل لها بوجهين، وأوضح كلاً منهما، وبذلك تم استدلاله للمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144/0            | المقدمة الأولى، استدل الإمام لإثباتها بوجوه ستة                      |
| المقدمة الثانية، وبيان ظهورها المقدمة الثالثة، وقد استدل لها بوجهين، وأوضح كلاً منهما، وبذلك تم استدلاله للمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177/0            | الإشارة إلى اختلاف الناسُ في وتعليل الأحكام بمصالح العباد،           |
| المقدمة الثالثة، وقد استدل لها بوجهين، وأوضح كلاً منهما، وبذلك تم استدلاله للمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177/0            |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | استدلاله للمقدمة |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | الأولى                                                               |

| لى بيان «أن العمل | أما المقدمة الثانية _ من مقدمات أصل الدليل _ فقد اعتمد في الاستدلال لها عا |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 14./0             | بالظن واجب»، وبه تم تقرير الدليل الأصلي                                    |
| 14./0             | إيراد منع على المقدمة الأولى، وبيانه                                       |
| ل بـ وتعليل أفعال | نقموية الفخر لهذا المنع بأدلة ثمانية سمَّاها المعترض وقاطعة مانعة، من القو |
| 117/0             | الله ـ تعالى ــ بالمصالح » ، وهذه الأدلة من وجوه                           |
| 117/0             | الدليل الأول: أنَّه تعالَى وخالق لأفعال العباد،، والوجوه المبيَّنة له      |
| ح: ان القادر على  | الـدليل الشاني: على أنَّـه لا يجـوز تعليل أفعال الله_تعالى_وأحكامه بالمصال |
| 147/0             | الكفر إذا لم يقدر على الإيمان لزم الجبر، وذلك يقدح في رعاية المصالح        |
| 147/0             | الدليل الثالث: وقوع التكليف بما لا يطاق، والوجوه المبيّنة له               |
| بالغرض ١٩١/٥      | الدليل الرابع: تخصيص خلق العالم بالوقت الذي خلق فيه يستحيل تعليله ب        |
| لا يجوز أن يكون   | الدليل الخامس: تقدير السماوات والأرض، والكواكب والبحار ونحوها              |
| 141/0             | رعاية لغرض الخلق                                                           |
| 141/0             | الدليل السادس: تكليف الكافر بالإيمان                                       |
| ي، ويؤدي به إلى   | الدليل السابع: تركيب الشهوة والغضب في الإنسان ممّا يدفعه إلى المعاص        |
| 147/0             | النار مع قدرته تعالى على خلقه في الجنة ابتداءً                             |
| لة على استحالة أن | المدليلُ الشامن: أن الموجوه المذكورة في صدر الكلام، ونحوها من الأدلة الدا  |
| 197/0             | يكون شيء من أفعال الله تعالى وأحكامه معلِّلًا بالمصالح، وبيان ذلك          |
| 194/0             | إيراد فرقين ومعارضات ثلاث على أدلة القائلين بالتعليل                       |
| ـ تعالى ـ مشروعة  | جواب الإمام المصنف عن جميع الوجوه المتقدمة، وإثباته أنَّ وأحكام الله       |
| 147/0             | لأجل مصالح العباد تفضلًا منه تعالى وإحسانًا عليهم،                         |
| 197/0             | تعليق للمحقق في الكلام على التعليل، وإيضاح أنّ إنكاره مكابرة               |
|                   | الفصل الرابع                                                               |
| 144/0             | في «المؤثر» أو «التأثير» في جنس الحكم فيعرف أنّه علة له                    |
|                   | الفصل الخامس                                                               |
| Y•1/0             | في «طريق الشبه» كمسلك من مسالك التعليل، وفيه نظران                         |
| Y•1/0             | الْنظر الأول: في بيان ماهيَّته، وقد ذكر الفخر له تعريفين                   |
|                   |                                                                            |

| ذلك واحتجاجه لما ذهب إليه، وجواب | ومخالفة القاضي في | ني بيان حجيَّته، | الثاني: أ | النظر |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------|
| Y·4/0                            |                   | ۽ په             | عما احتج  | الفخر |

# الفصل السادس

|               | Grand Grand                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| الأصــوليين   | في «السدوران»، وبيان معنساه والسوجهين اللذين يقسع عليهمسا، واختسلاف            |
| Y. V/0        | في الاحتجاج به                                                                 |
| 41./0         | المذاهب فيما يفيده والدوران، ثلاثة                                             |
| Y1./0         | الجمهور على إفادته ظنَّ العليَّة، وأدلتهم على ذلك وبيانها                      |
| Y11/0         | وذهب بعضهم إلى أنَّه لا يفيد العليَّة ولا يقينها، وأدلتهم على ذلك، وبيانها     |
| 417/0         | الجواب عما احتج به المنكرون                                                    |
|               | الفصل السابع                                                                   |
| Y1V/0         | في الكلام عن «السبر والتقسيم»                                                  |
| Y1Y/0         | بيَّان أن «التقسيم» نوعان: منحصر ومنتشر، وبيان ما يفيده كل منهما               |
|               | الفصل الثامن                                                                   |
| 441/0         | في الكلام على مسلك والطرد،                                                     |
| 441/0         | بيان المراد بـ «الطرد» عند الفقهاء، وأنهم فسّروه بتفسيرين                      |
| 441/0         | الاحتجاج للتفسير الأول بوجهين، وبيان أنَّه _على هذا التفسير يفيد ظنَّ العليَّة |
| 441/0         | المخالف يحتج بأمرين على عدم إفادة والطرد، للعلية                               |
| 44/0          | جواب الفخر عن هذين الأمرين                                                     |
| <b>YYY/</b> 0 | التفسير الثاني لـ الطرد، وبيان ما احتجوا به لإفادته والعلّية                   |
| 445/0         | احتجاج المخالفين بوجهين على منع الاحتجاج به                                    |
| 445/0         | جواب الفخر عن هذين الوجهين                                                     |
| YY0/0         | تعليق للمحقق لإيضاح هذا المسلك، وبيان الخلاف فيه                               |
|               |                                                                                |

# الفصل التاسع

في الكلام على مسلك وتنقيح المناط،

بيان المحقق للمراد بـ «تنقيح المناط» مناط» عنده هو «إلغاء الفارق» أو ما نقل الفخر لكلام الغزالي وبيان أنه يدل على أن «تنقيح المناط» عنده هو «إلغاء الفارق» أو ما يسمّيه الحنفية «دليل الخطاب»، أو «الاستدلال» وإيراده له على وجهين ه/ ٧٣٠

#### الفصل العاشر

في ذكر الفخر لطريقين فاسدين زعم بعضهم أنهما طريقان من «طرق إثبات العلَّة» ٥/٣٣٣

\* \* \* \*

#### الباب الثاني

من أبواب القسم الشاني الأربعة في «قوادح العليّة»، أو «الطرق الدالّة على أنّ الوصف لا يكون علّة»، وهي خمسة: «النقض» و «عدم التأثير» و «القلب» و «القسول بالموجب» و «الفرق»

#### الفصل الأول

في الكلام على «النقض»، وفيه مسائل خمس

# المسألة الأولى:

في بيان معنى «النقض»، وذكر مذاهب الأصوليّين في كونه قادحاً في كون الوصف علّة أو غير قادح الموصف علّة أو غير قادح

اختيار الفخر مذهب الإمام الشافعيّ وهو: أن «النقض» قادح مطلقاً. الإشارة إلى مذهب الحنفية، وهو: أن «النقض لا يقدح في العليّة مطلقاً، بل هو «تخصيص» للعلة فقط.

والمذهب الشالث: أنّه يقدح في والعلل المستنبطة»، ولا يقدح في والعلل المنصوصة». واختاره كثير من الشافعية. والمذهب الرابع: يقدح إذا كان تخلف الحكم لغير مانع، ولا يقدح إذا كان التخلف لمانع

أدلة المذهب الأول من وجوه ثلاثة بيانها، وإيضاح ما ورد على بعضها والجواب عنه ٧٣٩/٥ قول المجوزين وجواب المانعين عليه.

الوجوه التي احتج بها مجوزو تخصيص العلة وهي سبعة:

الجواب عن كل منها

#### المسألة الثانية:

في بيان كيفيّة دفع «النقض»، وهذا إنما يتحقّق بأمرين: الأول: المنع من وجود العلة بتمامها في محل التخلّف. والثاني: المنع من تخلف الحكم، فهما قسمان

# القسم الأول

(المنع من وجود العلة بتمامها في صورة النقض)، وفيه أبحاث ثلاثة

#### القسم الثائي

(منع عدم الحكم)، وفيه أبحاث أربعة

#### المسألة الثالثة:

وفيها فرعان من فروع «تخصيص العلّة» الفخر أنّه الفسرع الأول: في الكلم على تخلف الحكم عن العلّة، لا لمانع، واختيار الفخر أنّه عادح في العلّية العلّية الفسرع الثاني: هل يجب على المستدل (المتمسّك بالعلة المخصوصة) ذكر نفي المانع ابتداءً أم لا؟

# المسألة الرابعة:

هل «النقض» الوارد على سبيل الاستثناء يقدح في العلة، أم لا؟ تصريح الفخر: بأنّ «النقض» الوارد على سبيل الاستثناء، إذا كان لازماً على جميع المذاهب كـ «مسألة العرايا» فإنّه لا يقدح في العلّة؛ وإن كان الأولى الاحتراز منه ٢٥٨/٥

## المسألة الخامسة:

في بيان أنّ «الكسر» نقض يرد على المعنى، دون اللفظ المعنى، دون اللفظ

#### الفصل الثاني

في الكلام على «عدم التأثير»، وبيان حقيقته والدليل على كونه قادحاً، وعلى أي تفسيرات «العلة» يكون قادحاً فيها؟

# الفصل الثالث

|               | G                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>177/0</b>  | في الكلام على «القلب»، وفيه مسائل أربع:                                                                          |
|               | المسألة الأولى:                                                                                                  |
| 474/0         | في بيان حقيقة والقلب؛                                                                                            |
| ·             | المسألة الثانية:                                                                                                 |
| 474/0         | مستحد وعلي .<br>في بيان أن هناك من أنكر إمكانه، وما استدل به على ذلك الإنكار، والجواب عنه                        |
|               | المسألة الثالثة:                                                                                                 |
| 770/0         | في بيان أنه لا فرق بين «القلب» و «المعارضة» إلا في وجهين                                                         |
|               | المسألة الرابعة:                                                                                                 |
| 777/0         | في بيان أنواع «القلب»، والأغراض التي يستفاد منه فيها، والتمثيل لكل ذلك                                           |
|               | الفصل الرابع                                                                                                     |
| Y74/0         | في بيان القادح المعروف بـ «القول بالموجب» وبيان حدّه ونوعيه                                                      |
|               | الفصل الخامس                                                                                                     |
| 771/0         | في الكلام على والفرق، وفيه مسألتان:                                                                              |
|               | المسألة الأولى:                                                                                                  |
| YV1/0         | هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين؟                                                                      |
| 771/0         | تصريح الفخر بجواز ذلك، وذكر أدلته، وما أورده عليها من معارضات وجوابه المسألة الثانية:                            |
| <b>Y</b> YY/0 | هل تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين جائزٌ أم لا؟                                                              |
| YVV/0         | تحقيق الفخر بأن ذلك غير جائز، والاستدلال عليه بوجهين                                                             |
|               | * * * *                                                                                                          |
|               | الباب الثالث                                                                                                     |
|               | من أيمان القرار الفائر والتراري والمراري والمراري والمراري والمراري والمراري والمراري والمراري والمراري والمراري |

من أبواب القسم الثاني - من أقسام القياس فيما يظنّ أنّه من مفسدات العلّة، مع أنّه ليس كذلك، - به الله عنه المال

| وفيه خمس عشرة مسألة :                                                          | 441/0            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| تمهيد الفخر لهذا الباب بـ وتقسيمات العلة، تقسيمات سبعة، والتمثيل لأقسامها      | 441/0            |
| المسألة الأولى:                                                                |                  |
| هل يجوز تعليل الحكم بمحل الحكم، كأن يقول الشارع: وحرّمت الـربا                 | ن البرَّ؛ لأنَّه |
| (y.                                                                            | YA0/0            |
| تُجويز الفخر لذلك في العلة القاصرة سواء أكانت منصوصة، أو مستنبطة               | ومنعه ذلك        |
| في العلة المتعدية                                                              | YA0/0            |
| -<br>إيراد معارضة، وبيان وجهين اعتمد عليهما المعترض                            | YA0/0            |
| إحالته على كتبه العقليَّة لبيان ما في هذين الوجهين من المغالطة                 | YAY/0            |
| المسألة الثانية:                                                               |                  |
| في إثبات وجموب كون العلَّة «وصفاً حقيقياً ظاهمراً منضبطاً»، وبيان ا            | تسلافهم في       |
| التعليل بـ والحكمة»                                                            | YAY/e            |
| ميل الفخر إلى جواز والتعليل بالحكمة، واستدلاله لذلك                            | <b>Y</b> AY/0    |
| إيراد اعتراض على الدليل، وبيانه بوجوه ستة:                                     | <b>Y</b> AA/0    |
| جواب المصنف على ذلك                                                            | Y4 · / o         |
| المسألة الثالثة:                                                               |                  |
| في بيان أنَّ بعض المجوِّزين للتعليل بـ «الحكمة»، دفع اعتراض القاتلين بأنَّ «ال | كمة، مجهولة      |
| القدر بقسولهم: إن المعلِّلين بـ «الحكمـة» إنَّمـا يعلِّلون بـ «القـدر          | المشترك،         |
| وتضعيف الفخر لذلك                                                              | 792/0            |
| المسألة الرابعة:                                                               |                  |
| في تجويز التعليل بـ «العدم»، خلافاً لبعض الفقهاء                               | 190/0            |
| دليل أورده الفخر لمذهب المجوزين لذلك                                           | 140/0            |
| أدلة المانعين، وهي خمسة                                                        | 190/0            |
| جواب الفخر عن أدلة المانعين الخمسة                                             | <b>197/0</b>     |
| المسألة الخامسة:                                                               |                  |
| هل التعليل بـ «الأوصاف الإضافيّة» جائز أم لا؟                                  | 199/0            |

#### المسألة السادسة:

| ۳۰۱/۵  | هل تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي جائز أم لا؟   |
|--------|---------------------------------------------------|
| W·1/0  | اختيار الفخر والجمهور الجواز خلافاً لبعض الفقهاء  |
| 4.1/0  | دليل الجمهور على الجواز                           |
| T. Y/0 | دليل المانعين والوجوه المبيّنة له                 |
| T.T/0  | جواب الفخر عن أدلة المانعين                       |
| 4. 1/0 | فرع: في جواز تعليل «الحكم الحقيقيّ» بالحكم الشرعي |

#### المسألة السابعة:

في إثبات جواز التعليل بـ «الأوصاف العرفيّة» كالخسة والشرف والكمال والنقصان، ونحوها بشرطين، وبيانهما ٢٠٤/٥

#### المسألة الثامنة:

| 4.0/0                     | هل التعليل بـ «الوصف المركّب» جائز أم لا؟                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4.0/0                     | الأكثرون على جواز التعليل به، وذهب البعض إلى منع ذلك        |
| 4.0/0                     | حجة الجمهور                                                 |
| 4.0/0                     | حجة المنكرين وبيانها                                        |
| T.V/0                     | جواب الفخر عن أدلة المنكرين                                 |
| T. V.                     | فرعان تفرعا عن هذه المسألة                                  |
| زيادة الأوصاف المركبة على | الفرع الأول: نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم المنع مو |
| T. V/0                    | سبعة، وتصريح المصنف بأنَّه لا يعرف حجَّة لهذا الحصر         |
| ا»، و «شسرط ذات العلَّة»، | الفرع الثاني: في بيان الفرق بين «جزء العلة» و «محلُّهـ      |
| 4.4/0                     | و (شرط عليَّتها)                                            |

#### المسألة التاسعة:

في بيان اتفاقهم على عدم جواز «التعليل بالاسم» كتعليل تحريم الخمر بأنّ العرب سمّته خمراً

# المسألة العاشرة:

| 414/0 | هل التعليل بـ «العلة القاصرة» جائز، أم لا؟                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1Y/o | هل التعليل بـ «العلة القاصرة» جائز، أم لا؟<br>مذهب الإمام الشافعيّ جواز ذلك مطلقاً، وعليه أكثر المتكلمين |

| 414/0        | وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جوازه في «المنصوصة» ومنعه في غيرها |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 414/0        | حجة الشافعية والمتكلمين                                       |
| 414/0        | إيراد معارضات على دليل الجمهور                                |
| 414/0        | جواب الفخر عن النقض والمعارضات الثلاث                         |
| ص، أو بعـلّة | فرع في اختلافهم في «الحكم في مورد النصّ»، هل هو ثابت بالند    |
| 414/0        | النص؟                                                         |

## المسألة الحادية عشرة:

هل التعليل بـ «الصفات المقدّرة»، جائز أم لا؟

بيان الفخر أنّه لا يجوز التعليل بها خلافاً لبعض معاصريه من الفقهاء

تصريحه بأن ما يقولونه من الكلام في هذا الباب لا يستحق أن يلتفت إليه، وبيان ذلك

تفصيلاً

### المسألة الثانية عشرة:

في بيان أبحاث أربعة تتعلق بالعلّة قد يكون لها أكثر من حكم، وهذه الأحكام قد تكون متماثلة البحث الأول: في بيان أنّ العلّة قد يكون لها أكثر من حكم، وهذه الأحكام قد تكون متماثلة أو مختلفة غير متضادة، أو مختلفة متضادة، وبيان ما يتعلق بذلك ٥/٣٢٠ البحث الثاني: في أنّ من شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم الحكم البحث الثالث: في أنّ اقتضاء العلّة لمعلولها قد يكون موقوفاً على شرط، وقد لا يكون عكون البحث الرابع: في بيان أنّ العلّة قد تكون علة لإثبات الحكم في الابتداء، وقد تكون علّة في الابتداء والانتهاء أيضاً، وقد تكون العلة قوية على الدفع، لا على الرفع، وقد تكون قوية على الدفع، لا على الرفع،

# المسألة الثالثة عشرة:

هل يستدل بـ (عليّة العلة) على الحكم، أم لا؟

# المسألة الرابعة عشرة:

هل تعليل الحكم العدميّ بالوصف الوجوديّ يتوقف على بيان ثبوت المقتضى، أم ٢٩٥/٥٩٣ تصريح الفخر بأن الكلام في هذه المسألة مفرع على الكلام في «تخصيص العلة» ٢٢٤/٥ تحقيقه أنّه لا يتوقف على ذلك لدليلين وبيانهما

احتجاج المخالف بأمور أربعة هـ ١٩٣٥/٥ جواب الفخر عن أدلة المخالف فرع على تسليم أنّ «التعليل بالمانع» يتوقف على وجود المقتضى

# المسألة الخامسة عشرة:

هل يشترط اتفاق المستدل والمعترض على وجود الوصف الذي جعل علة في الأصل؟ قال بعضهم به، وهو ضعيف

# القسم الثالث

من أقسام الكلام في القياس ـ في «المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع»، وفيه ثلاثة أبواب

# الباب الأول

في «مباحث الحكم»، وفيه مسائل عشر: ومباحث الحكم،

### المسألة الأولى:

هل يصح القياس في «العقليات»، وهل يحتج به فيها؟

تصريح الفخر باتفاق أكثر المتكلمين على صحّة القياس في «العقليات»، ومنه نوع يسمونه «إلحاق الغائب بالشاهد»

«إلحاق الغائب بالشاهد»

«العقليات» من جامع عقليّ، وبيانه
القياس في «العقليات» يعتمد على مقدمتين، فإن كانتا يقينيتين، فالقياس يقينيّ، وإذا كانتا ظنيّتين، فالقياس ظنيّ

«/۳۳۶ إيراد اعتراض: بأن حاصل القياس العقلي ـ استدلال بحصول العلة على المعلول، وليس ذلك بقياس، وجواب الفخر عنه

«/۳۳۶ طرق المتكلمين في تعيين العلة للقياس العقليّ، وما يتعلق بها

# المسألة الثانية:

هل يجوز القياس في «اللغات»، أم لا؟ تصريح الفخر: بأنّ الحق جوازه فيها، وأنّه قول أكثر علماء العربيّة خلافاً لأكثر الشافعية والحنابلة، وجمهور الحنفية

أدلة القائلين بالجواز عليها، وما أورد عليها، وما أورد عليها وجوابه 444/0 TEY/0 أدلة المانعين والجواب عنها المسألة الثالثة: 450/0 في الكلام على «القياس في الأسباب»، والاستدلال اختيار الفخر عدم جواز إجراء القياس في والأسباب، خلافاً لمعظم أصحابه من 420/0 الشافعية المسألة الرابعة: هل يتوصل بالقياس إلى «النفي الأصلي»، وأي أنواع القياس يوصل إليه؟ 727/0 المسألة الخامسة: في بيان الخلاف في وإثبات أصول العبادات، بالقياس، وإيضاح محامله والتمثيل له ٥٠ ٣٤٨ المسألة السادسة: هل «التقديرات والكفّارات والحدود والرخص، تثبت بالقياس، أم لا؟ TE9/0 مذهب الشافعي جواز إثبات كل ذلك بالقياس، ومنع أبو حنيفة وأصحابه ذلك 484/0 729/0 ما استدل به المجوّزون نقل الفخر عن الإمام الشافعيّ أمثلة من أقوال الحنفية دفي الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، استندوا فيها إلى القياس مع قولهم بعدم جريان القياس في هذه الأمور ٥/ ٣٥٠ Ta. 10 أدلة الحنفية على المنع من القياس فيما ذكر 404/0 جواب الفخر عن أدلة الحنفية المسألة السابعة: هل يجوز إثبات «ما طريقه العادة والخلقة» بالقياس، أم لا يثبت ذلك إلَّا بالدليل؟ المسألة الثامنة: هل الأمور التي لا يتعلق (يدركها عمل) كقران النبيّ ـ صلى الله عليه وآله وسلّم ـ وإفراده، ودخوله مكة صلحاً أو عنوة تثبت بالقياس؟ الصحيح أنّها لا تثبت به؛ لعدم جواز الاكتفاء

فيها بالظن

404/0

#### المدالة التاسعة:

صح القياس إذا ورد على خلاف النص المتواتر، أم لا يصح فيه تفصيل؟ فإن كان ناسخاً عند مخصصاً ففيه خلاف

#### السأنة العاشرة:

هل يجوز ثبوت أحكام الشرع ـ كلّها ـ بالقياس؟ الصواب أنه لا يجوز ذلك ٥/٥٣٥

# الباب الثاني

في وشرائط الأصل» أو مسرائط الأصل» أو على «خلاف قياس الحكم في «المقيس عليه»، إمّا أن يكون على وفق «قياس الأصول»، أو على «خلاف قياس الأصول» و «للأصل» شروطه على الحالين، وهناك شروط ظن بعضهم أنّها شرط، وليست كذلك، ولذلك فقد ربّب الفخر هذا الباب على ثلاثة أقسام:

# القسم الأول

من الأقسام الشلاشة لهذا الباب \_ في وشرائط الأصل، إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول،، وهي ستة: 409/0 الشرط الأول: ثبوت حكم الأصل 409/0 الشرط الثاني: أن يكون ثابتاً بطريق سمعيّ 409/0 الشرط الثالث: أن يكون ثابتاً بنصّ إجماع، لا بقياس 47./0 الشرط الرابع: أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولًا لحكم الفرع 411/0 الشرط الخامس: ثبوت كون الأصل معلَّلًا بوصف معين 471/0 الشرط السادس: \_ وهـو من شروط بعض الحنفية \_ قالـوا: أن لا يكـون حكم الأصـل متأخراً عن حكم الفرع 411/0

# القسم الثاني

من أقسسام هذا البساب الشهلائمة في «شروط حكم الأصل إذا كان على خلاف قياس «٣٦٣/٥ الأصول» الأصول» دهب كثير من الشافعية والحنفية إلى عدم اشتراط شيء، وجواز القياس عليه مطلقاً «٣٦٣/٥ واشترط الكرخي شروطاً ثلاثة

# القسم الثالث

من أقسام هذا الباب \_ في دما جعل شرطاً لحكم الأصل \_ مع أنَّه ليس كذلك، وهو 414/0 الأول: ما اشترطه عثمان البتي: من وجوب قيام الدلالة على جواز القياس عليه 414/0 إبطال الفخر لهذا الشرط من ثلاثة أوجه 414/0 الشرط الثاني \_ من الشروط المردودة لحكم الأصل \_ ما زعمه بشر المريسيّ من ووجوب انعقاد الإجماع على كون حكم الأصل معللًا 411/0 إبطال الفخر لهذا الشرط بنفس الأوجه الثلاثة التي أبطل بها الشرط المتقدم 471/0 الشرط الثالث: اشترط قوم «عدم حصر الأصل بعدد»، واحتجوا بأنَّ للعدد مفهوماً، وهو: نفى الحكم عمّا عداه 414/0 تصريح الفخر بجواز ذلك للوجوه المذكورة في إبطال الشرطين السابقين 414/0 جواب الفخر عن حجّة القائلين بهذا الشرط 479/0

# الباب الثالث

في الكلام على «الفرع» وشروطه 441/0 ذكر الفخر للشرط المتفق عليه في «الفرع»، وهو «أن يكون فيه مثل علَّة الحكم في الأصل 441/0 من غير تفاوت» إيراد اعتراض بأن اشتراط هذا الشرط يقتضي أن لا يكون «قياس العكس» حجّة، وجواب 441/0 الفخر عن ذلك 441/0 ذكر شروط ثلاثة مختلف فيها الشرط الأول: زعم بعضهم وجوب كون «حصول العلة في الفرع معلوماً، لا مظنوناً، وإبطال 441/0 الفخر لهذا الشرط بالنص والحكم والمعقول الشرط الثاني : قول أبي هاشم بوجوب كون الحكم في الفرع مما ثبت جملة حتى يدل القياس 441/0 على تفصيله، ورد الفخر عليه الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه، وبيان الفخر لهذا الشرط، وتقسيمه 444/0 ومناقشته خاتمة: بيان نوع من أنواع القياس المستعملة عند الفقهاء، وهو عبارة عن «تلازم»، وقياس استعمل لتصحيح مقدمة الكلام في «التعادل والترجيح بين الأدلة»، وهو مرتب على أربعة أقسام معدمة

# القسم الأول

TV4/0

# المسألة الأولى:

في والتعادل»، وفيه مسألتان

هل يجوز تعادل الأمارتين (في نفس الأمر والواقع)، أم لا؟ منع منه الكرخيّ، وجوزه الباقون ٥/ ٣٨٠ والمجسوزون اختلفوا في حكمه عند وقوعه على مذاهب ثلاثة: التخيير، والتساقط، والتفصيل ٥/ ٣٨٠ معارضة الخصم (الكرخيّ) ومنعه للمذاهب الثلاثة واستدلاله على سقوط كل منها ٥/ ٣٨٠ جواب الفخر عن ذلك تفصيل معارضة للخصم على فساد القول بـ «التخيير»، وجواب الفخر عنها ٥/ ٣٨٩ فرع: في بيان حكم «التعادل» إن وقع للمجتهد في عمل نفسه وإن وقع له في فتواه للمستفتي، وإن وقع للحاكم في حكمه

# المسألة الثانية:

ما الحكم إذا نقل عن المجتهد قولان في موضع واحد أو في موضعين، وعلم التاريخ أو جهل؟ جهل؟ الأقوال المختلفة المنقولة عن الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وتوجيهها من وجوه عدّة، وبيان أن تعدّدها دليل على تقدمه ـ رحمه الله ـ في العلم والدين هـ ٣٩٧/٥

#### \* \* \* \*

# القسم الثاني

من أقسام الكلام في «التعادل والترجيح» \_ في «مقدّمات الترجيح»، وفيه مسائل سبع ٧٩٥/٥

|              | المسألة الأولى:                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>44</b> /0 | في بيان (حقيقة الترجيح)                                                     |
|              | المسألة الثانية:                                                            |
| 444/0        | هل التمسك «بالترجيح» جائز أم لا؟                                            |
| 44V/0        | الجمهور عي جواز ذلك، وأنكره بعضهم، وقال: يلزم «التخيير»، أو «التوقّف»       |
| 444/0        | ذكر أدلة الجمهور الثلاثة                                                    |
| 444/0        | حجة المنكرين أمران، وجواب الفخر عنهما                                       |
|              | المسألة الثالثة:                                                            |
| 444/0        | في بيان أنَّ «الترجيح» لا يجري في الأدلة اليقينيَّة؛ لوجهين، وبيان كل منهما |
|              | المسألة الرابعة:                                                            |
| ٤٠٠/٥        | هل يجري في «العقليّات، ترجيح أم لا؟ فيه تفصيل                               |
|              | المسألة الخامسة:                                                            |
| 1.1/0        | هل الترجيح يحصل بكثرة الأدلة، أم لا؟                                        |
| ٤٠١/٥        | مذهب الشَّافعي ــ رحمه الله ـ حصول الترجيح بكثرة الأدلة                     |
| ٤٠١/٥        | وقال بعضهم: لا يحصل ذلك                                                     |
| ٤٠١/٥        | للإمام الشافعيّ وموافقيه وجهان بيّن الأول منهما بأدلة ستة                   |
| ٤٠٣/٥        | وأحتج الخصم بالخبر والقياس                                                  |
| 1.4/0        | جواب الفخر عن حجة الخصم<br>جواب الفخر عن حجة الخصم                          |
|              | المسألة السادسة:                                                            |
| ىمل باحدهما، | إذا تعمارض المدليلان، فالعمل بكل واحد منهما من وجه، دون وجه أولى من الح     |
| ٥/٢٠٤        | دون الثاني، وبيان أنَّ العمل بكل واحد من وجه ثلاثة أنواع                    |

# المسألة السابعة:

في الكلام على أنواع الأدلة التي يقع بينها التعارض، من حيث العموم والخصوص ٤٠٨/٥

كل واحد منهما عامًا من وجه ، خاصًا من وجه . وعلى التقديرات الأربعة ، فإمّا أن يكونا معلوماً ، والآخر مظنوناً ، وعلى التقديرات كلها ، فإمّا أن يكون المتقدّم معلوماً ، والمتأخّر معلوماً أو لا يكون واحد منهما معلوماً

|       | القسم الأول                                        |
|-------|----------------------------------------------------|
| ٤٠٨/٥ | أن يكونا عامّين، وأنواع ذلك الثلاثة                |
|       | القسم الثاني                                       |
| ٤١٠/٥ | أن يكونا خاصّين والتفصيل فيه كما في الأول          |
|       | القسم الثالث                                       |
| ٤١٠/٥ | أن يكون كل واحد منهما عامًّا من وجه، خاصًّا من وجه |
|       | القسم الرابع                                       |
| 117/0 | أن يكون أحدهما عامًاً، والآخر خاصًا                |

\* \* \* \*

# القسم الثالث

| 111/0                   | من أقسام كتاب «التعادل والترجيح» _ في «تراجيح الأخبار»، وهمي أنواع         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 111/0                   | بيان الوجوه التي يرجح بها الخبر على غيره من الأخبار                        |
| .ه الناحية إمّا أن يكون | ١ ـ القـول في التـراجيح الحاصلة في «الإسناد»، وبيان أنِّ الترجيح ــ من هـا |
| 111/0                   | بكثرة الرواة أو بأحوالهم، وبيان الوجوه التي يقع عليها كلُّ منهما           |
| رواة، وعلوّ الإسنــاد،  | بيان أنَّ التــرجيح الــواقــع بكشرة الـرواة يكـون من وجهين: كشرة الــر    |
| 111/0                   | وبيان كل منهما                                                             |
| ناء أو الشهرة، أو زمان  | بيان أنَّ التراجيح الخاصة بأحوال الرواة تكون إمَّا بالعلم أو الورع أو الذك |
| \$10/0                  | الرواية، أو كيفيَّتها، وبسط ذلك كله                                        |
| 110/0                   | بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بالعلم»، وهي ثمانية                            |
| 111/0                   | بيان وجوه والتراجيح الحاصلة بالورع،، وهي ثمانية أيضاً                      |
| 119/0                   | بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بسبب الذكاء»، وهي ستة                          |
| £Y./0                   | بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بسبب شهرة الراوي»، وهي أربعة                   |
| 111/0                   | بيان وجوه ( التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية) وهي ثلاثة                   |

| 111/0                    | بيان وجوه التراجيح العائدة إلى كيفية الرواية، وهي سبعة                              |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الآخر، وترجيح المسند     | ذكر الخلاف في ترجيح المسند على المرسل، إذا أرسل أحدهما وأسند                        |  |
| ٤٧٧/٥                    | خلافأ لبعضهم                                                                        |  |
| سند ٥/٤٢٤                | فرعان: الأول في صفة «المرسل» الذي يمكن القول برجحانه على الم                        |  |
| اساً على الشهادة، وقول   | الفرع الثاني: في الإشارة إلى أن البعض رجَّحوا وبالحرية والذكورة، قيا                |  |
| 171/0                    | المصنف: «وفيه احتمال»                                                               |  |
| 111/0                    | <ul> <li>٢ ـ القول في «التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر»، وهي ثمانية:</li> </ul> |  |
| £Y£/0                    | الأول: المدنيّ يقدم على المكيّ                                                      |  |
| وسلم ـ وعلو شأنه راجح    | الشاني: الخبر الذي يظهر وروده بعد قوة رسول الله ـ صلى الله عليه وآله                |  |
| بدلالت الخبر على         | على الخبر الذي لا يدل على ذلك، وللفخر فيه تفصيل يرتبط                               |  |
| 140/0                    | ذلك                                                                                 |  |
| لمامه، على خبر متقدم     | الشالث: يقدم خبر متأخّر الإسلام، الذي علم أنّ سماعه كان بعد إس                      |  |
| 140/0                    | الإسلام، وللفخر فيه تفصيل                                                           |  |
| لم يعلم أن سماعه كان     | الرابع: يقدم خبر من علم أن سماعه كان بعد إسلامه على خبر من ا                        |  |
| 177/0                    | بعد إسلامه                                                                          |  |
| اریخ ۵/۲۲۶               | الخامس: يقدم الخبر المؤرخ بتاريخ محقق على الخبر الخالي من التا                      |  |
| £YV/0                    | السادس: يقدم الخالي من التاريخ على المؤقت بوقت معلوم تقدمه                          |  |
| ها زجراً لهم عن العادات  | السابع: أن يكون حادثة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ يغلَّظ فيه               |  |
| التغليظ، لأنَّــه أظهــر | الجاهلية، ثم خفُّف فيها نوع تخفيف فيرجح التخفيف على                                 |  |
| <b>£YV/</b> 0            | تأخرأ                                                                               |  |
| أخير ٥/٢٧\$              | تضعيف الفخر لهذا، وميله إلى ترجيح ما فيه التغليظ لأنَّه أدل على الت                 |  |
| سبب: فالوارد ابتداءً     | الشامن: عمومان متعارضان، أحدهما وارد ابتداءً والآخر على                             |  |
| £7Y/0                    | أولى                                                                                |  |
| خيالًا ضعيفاً فيه ٥/٨٧٤  | تضعيف الفخر لهذه الوجوه في الترجيح، وتصريحه: بأنها لا تفيد إلَّا -                  |  |
| ٤٢٨/٥                    | القول في «التراجيح الراجعة إلى اللفظ»، وهي من ثمانية عشر وجهاً                      |  |
| ٤٢٨/٥                    | الأول: يقدم الفصيح على الركيك                                                       |  |
| ٤٢٨/٥                    | الثاني: قال بعضهم: يقدم الأفصح على الفصيح                                           |  |
| ٤٢٨/٥                    | الثالث: يقدم الخاص على العام                                                        |  |
|                          |                                                                                     |  |

| 274/0     | الرابع: قيل: تقدّم الحقيقة على المجاز                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 274/0     | الخامس: يقدم الأظهر في المعنى على غيره                                                  |
| 279/0     | السادس: يقدم ما كان مسمَّاه متفقاً عليه على ما كان مسماه مختلفاً فيه                    |
| 244/0     | السابع: ما لا يحتاج إلى «الإضمار» يقدم على ما يحتاج إليه                                |
| يدل عليه  | الشامن: ما يدل على المقصود به «الوضع الشرعيّ» أو «العرفيّ»، أولى مما                    |
| 244/0     | بـ «الوضع اللغويّ»                                                                      |
| ند علی ما | التاسع: إذا تعارض مجازان فالمقدم أشبههما بالحقيقة، ويقدم ما فيه مجاز واح                |
| ٤٣٠/٥     | فيه مجازان                                                                              |
| 24.10     | العاشر: ما لم يدخله التخصيص مقدّم على ما دخله التخصيص                                   |
| ٤٣٠/٥     | الحادي عشر: ما يدل على المراد من وجهين مقدم على ما يدل عليه من وجه واحد                 |
| 241/0     | الثاني عشر: الحكم المذكور مع علته مقدّم على ما لم تذكر علته معه                         |
| ى ما ليس  | الشالث عشر: ما يكون فيه تنصيص على الحكم مع اعتباره بمحلِّ آخر مقدّم علم                 |
| 241/0     | كذلك                                                                                    |
| £44/0     | الرابع عشر: ما فيه دلالة مؤكدة مقدّم على ما ليس كذلك                                    |
| م على ما  | الخامس عشـر: ما يكـون فيه تنصيص على الحكم مع ذكـر المقتضى لضــدّه يقدّ                  |
| 244/0     | ليس كذلك                                                                                |
| 244/0     | السادس عشر: الدليل المقرون بنوع تهديد مقدّم على ما لا يكون كذلك                         |
| 244/0     | السابع عشر: ما يقتضي الحكم بغير واسطة، مقدّم على ما يقتضيه بواسطة                       |
| 244/0     | الثامن عشر: «المنطوق» مقدّم على «المفهوم»                                               |
| 144/0     | القول في «التراجيح الراجعة إلى الحكم»، وهي من وجوه خمسة                                 |
| 244/0     | الأول: المقرّر لحكم الأصل مقدّم على الناقل عند الفخر                                    |
| شرعيين ـ  | الشاني: قال القاضي عبد الجبّار: والخبران إذا كان أحدهما نفياً والآخر إثباتاً _ وكانا    |
| 241/0     | فإنهما سواء،، وأمثلة ذلك والخلاف فيه                                                    |
| عیسی بن   | الشالث: إذا تعارض خبران في والحظر، و والإباحة ، وكانا شرعيّين _ فقال أبو هاشم و         |
| ر، وأدلة  | أبــان: «إنهمــا يستــويان». وقــال الكــرخي وفــريق من الفقهــاء: يرجــح خبــر الحــٰظ |
| 244/0     | كل.                                                                                     |
| 22./0     | الرابع: المثبت للطلاق والعتاق، هل يقدّم على النافي لهما؟                                |
| 221/0     | الخامس: في الكلام على دالنافي للحدِّ، هل يقدِّم على المثبت له؟                          |
| •         | ·                                                                                       |

| 111/0           | القول في «التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة»، وهي وجوه أربعة         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| £ £ Y / 0       | أحدها: الترجيح بكثرة الأدلة                                         |
|                 | وثـانيهـا: قول بعض الأثمة ـ من الصحابة ـ بخلاف الحديث، وعمله بخلافه |
| ££Y/0           | خفاؤه عليه، وأقوال العلماء فيه                                      |
| ب ترجیحه علی ما | وثــالثهــا: عمــل أكثـر السلف ممن لا يجب تقليدهم بالخبـر هل يوجــ  |
| ££Y/0           | ليس كذلك                                                            |
| £ £ Y / 0       | ورابعها: «خبر الواحد، فيما تعمُّ به البلوي يكون مرجوحاً             |
| 117/0           | إذا استوى الخبران في كميّة وجوه الترجيح تعتبر الكيفية:              |
| 55 <b>*</b> /0  | الكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقه الاجتهاد                 |

#### \* \* \* \*

# القسم الرابع

| من أقسام الكلام في والتعادل والترجيح، في وتراجيح الأقيسة،، وهي أنواع ستة: ٥٤٤/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النوع الأول: في الكلام على «التراجيح المعتبرة بحسب ماهيّة العلّة» ٥/٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اعتماد بعضهم في هذا النوع على وجهين، وتضعيف الفخر لهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وجوه التراجيح المعتمدة عند الفخر _ في هذا النوع _ سبعة ، وهي : 6/18 المعتمدة عند الفخر _ في المعتمدة المعتمدة عند الفخر _ في المعتمدة المعتمدة عند الفخر _ في المعتمدة ا |
| الأول: التعليل بـ «الوصف الحقيقيّ» مقدّم على التعليل بسائر أقسام الأوصاف ٥٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الشاني: التعليل بـ والحكمة ، واجح على والتعليل بالعدم ، وبـ والوصف الإضافي ، ، وبـ والحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الشرعي، وب «الوصف التقديري»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الثالث: هل «التعليل بالعدم» أولى، أم بـ «الحكم الشرعي»؟ فيه احتمال ٥/٧٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| السرابع: هل «التعليل بالعدم» أولى، أم بد «الصفات التقديرية»؟ فيه احتمال، والأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أشبه أشبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الخامس: «تعليل الحكم الوجوديّ بالعلّة الوجوديّة»، أولى من «تعليل الحكم العدميّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بالوصف العدميّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السادس: التعليل بـ «الحكم الشرعي» راجح على التعليل بـ «الوصف المقدر» ٥/٨٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| السابع: التعليل بـ والعلّة المفردة اولى من التعليل بـ والعلّة المركبة العليل بـ والعلّة المركبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النوع الثاني: في الكلام على «التراجيح العائدة إلى ما يدل على أنّ ذات العلّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| موجودة» ٥/٩٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ة، وما يفيده كل منها،                | الكـــلام على «وسائل الإدراك»، وتقسيمها إلى بديهيّة وحسّية واستدلاليّ                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114/0                                | وما يجري فيه الترجيح ، وما لا                                                                          |
| ہا، وهي : إمَّا «القياس <sub>»</sub> | الكلام على المدليل الظنّي الذي يدل على وجود العلّة، وطرق دلالته عليه                                   |
| ٤٥٠/٥                                | أو «النص» أو «الإجماع»                                                                                 |
| ب في الأصل ٥/٢٥٤                     | النوع الثالث: «التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالَّة على عليَّة الوصف                                   |
| التعليل» م٧٠٥                        | إجمال ما سبق له تفصيله في «كتاب القياس» من الكلام على «مسالك                                           |
| بعكس ذلك، وتفصيل                     | ١ ـ بيان أنَّ جنس «المناسبـة» أقـوى من جنس «الدوران»، وقال قوم                                         |
| 100/0                                | ذلك بأدلته                                                                                             |
| 207/0                                | <ul> <li>٢ ـ بيان أن جنس «المناسبة» أقوى من جنس «التأثير»</li> </ul>                                   |
| £0V/0                                | ٣ ـ بيان أنَّ جنس «المناسبة» مقدم على «السبر» إذا كانت مقدماته ظنَّية                                  |
| ٤٥٨/٥                                | بيان وجوه الترجيح في «الطرق العقلية»                                                                   |
| ٤٥٨/٥                                | <ul> <li>٤ ـ بيان أن «المناسبة» أقوى من «الشبه» و «الطرد»:</li> </ul>                                  |
| ى ئلاث: ٥/٨٥٤                        | الكلام على «التراجيح التي تجري ضمن الأنواع المذكورة»، وفيه مسائل                                       |
| ق التي يتحقق بهــــا،<br>٤٥٨/٥       | المسألة الأولى •<br>في الكلام على «ترجيح بعض المناسبات على بعض» والطر<br>وأقسامها                      |
| والدوران الحاصل في<br>470/0          | المسألة الثانية:<br>في الكلام على «ترجيح الدوران الحاصل في صورة واحدة» على<br>صورتين»، وما يتعلق بذلك: |
|                                      | المسألة الثالثة:                                                                                       |
| 171/0                                | في ذكر اختلافهم في «ترجيح الشبه»                                                                       |
| 171/0                                | النوع الرابع: في «التراجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم»، وفيه بحثان                                        |
| 1770                                 | البحث الأول مشتمل على مسألتين                                                                          |
|                                      | المسألة الأولى:                                                                                        |
| £7Y/0                                | في الكلام على القياس ـ الذي ثبت حكم أصله بالإجماع                                                      |

# المسألة الثانية:

| 277/0        | في الكلام على ما ثبت حكم أصله بالقياس على مذهب المجوزين                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2770         | البحث الثاني: بيان تفاصيل «التراجيح الحاصلة في أجناس الدلائل اللفظيّة»        |
| وهي على أحد  |                                                                               |
| ٥/٣٢٤        | عشر وجها                                                                      |
| ٥/٣٢ع        | أحدها: القياس الذي يوجب حكماً شرعياً مقدم على ما يوجب حكماً عقليّاً           |
| ٤٦٤/٥        | وثانيها: الكلام على «الترجيح يكون الحكم حظراً أو إباحة»                       |
| £7£/0        | وثالثها: العلَّة التي حكمها «العتق» مقدمة على المثبتة «الرقِّ»                |
| ٤٦٤/٥        | ورابعها: العلة التي حكمها إسقاط حدّ مقدمة على ما حكمها إثباته                 |
| ٤٦٥/٥        | وخامسها: الترجيح بكون أحد حكمي العلة أزيد من حكم الآخر                        |
| ٥/٥٢٤        | السادس: العلَّة التي حكمها الطلاق راجحة على غيرها                             |
| على «الحكم   | السابع: القياس على «الحكم الوارد على وفق قياس الأصول، أولى من القياس          |
| 270/0        | الوارد بخلاف قياس الأصول»                                                     |
| ٤٦٥/٥        | الثامن: القياس على أصل أجمع على تعليل حكمه أولى مما لا يكون كذلك              |
| ٥/٥٢٤        | التاسع: في الكلام عن «الترجيح بشهادة الأصول»                                  |
| ٤٦٦/٥        | العاشر: في الكلام عن «الترجيح بقول الصحابيّ»                                  |
| وح بالنسبة ل | الحـادي عشر: القياس الذي يلزم عنه من ثبوت الحكم في الفرع محذور مرج            |
| ۵/۲۲ )       | لا يكون كذلك                                                                  |
| ٤٦٦/٥        | النوع السادس: في «التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة»                           |
| ٤٦٦/٥        | بيان أنَّ «مكان العلَّة» إمَّا الأصل أو الفرع أو مجموعهما                     |
| ٤٦٦/٥        | الكلام على الترجيح بسبب «الأصل»                                               |
| ٤٦٧/٥        | الكلام على الترجيح بسبب «الفرع»، وفيه صور                                     |
| ٤٦٧/٥        | إحداها: «العلة المتعديّة» أولى من «القاصرة» عند الأكثرين                      |
| ٥/٧٢ع        | الثانية: العلة التي تكون فروعها أكثر راجحة عند بعضهم على ما لم تكن كذلك       |
|              | الشـالثــة: «العلَّةُ المثبتــةُ للحكم في كل الفـروع» راجحـةٌ على ما تثبت الـ |
| E7A/0        | الفروع                                                                        |
| 14/0         | الكلام على «الترجيح الراجع إلى الأصل والفرع معاً»                             |
| [V+/o        | الفهرس الإجمالي لموضوعات المجلد الخامس من المحصول                             |
| ,            |                                                                               |

# الفهرس التفصيلي لموضوعات الجزء السادس من كتاب «المحصول» (المجلد السادس) وفيه كتاب «الاجتهاد» و «ما اختلف فيه المجتهدون» من الأدلة الشرعية

|                           | The state of the s |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣/٦                       | الكلام في الاجتهاد، وهو في «أركان أربعة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0/7                       | الركن الأول: في بيان حقيقة «الاجتهاد» في اللغة والاصطلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧/٦                       | الركن الثاني: في الكلام على «المجتهد»، وفيه مسائل خمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧/٦                       | في الكلام عن «اجتهاد رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧/٦                       | خلاصة مذاهب العلماء في المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اد ۲/۷                    | أدلة المثبتين لتعبُّد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بالاجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1./7                      | أدلة المانعين، والجواب عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لى مواضع بحثها في كتب     | تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/7                      | الأصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نه عليه وآلمه وسلم، خلافً | في بيان امتنباع الخطأ في «اجتهاد رسول الله ـ صلى الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/7                      | لبعضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/7                      | حجَّة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17/7                      | حجة المخالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لف على كتابه في «عصمة     | إحمالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيليّ على حجة المخما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17/7                      | الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# المسألة الثالثة:

| 14/7                  | هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1/1                   | تصريح الفخر: بأنّ البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه    |
| بحضرته عليه الصلاة    | المجتهد في زمان رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ إمَّا أن يكون |
| 14/7                  | والسلام، أو يكون غائباً عنه                                         |
| ده بالاجتهاد عقلًا،   | المجتهد _ اللذي بحضرت _ عليه الصلاة والسلام يجوز تعبُّ              |
| 11/7                  | ومنهم من أحاله                                                      |
| ة والسلام، فأجازه قوم | اختلاف العلماء في وقوع تعبد المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلا     |

| النام أن السلحة السلحة عند المناسبة المناسبة السلحة السلحة السلحة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| بإذنه عليه الصلاة والسلام، وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين                                            | 14/7         |
| أما المجتهد الغائب عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فجوزوا تعبُّده بالا-                               |              |
| وقوع التعبُّد به، فهو قول الأكثرين                                                                             | 71/7         |
| سألة الرابعة:                                                                                                  |              |
| في الكلام عن شروط «الاجتهاد»                                                                                   | r\/r         |
| شرط الاجتهاد التمكُّن من الاستدلال بالدلائل الشرعيَّة على الأحكام                                              | 71/7         |
| وهذا التمكن يحصل بأمور لا بد من الإحاطة بها                                                                    | ۲۱/٦         |
| سألة الخامسة:                                                                                                  |              |
| هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة                                            | ة دون مسألة  |
| خلافأ لبعضهم                                                                                                   | 70/7         |
| الركن الثالث                                                                                                   |              |
| المجتهد فيه                                                                                                    | <b>Y</b> V/٦ |
| بيان أنَّ الـمـجـتـهــد فيه هو «كــل حكـم شرعيّ ليس فيه دليل قاطـع»، ومحت                                      | رزات هذه     |
| الأوصاف                                                                                                        | ۲۷/٦         |
| الركن الرابع                                                                                                   |              |
| حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع                                                                                  | 74/7         |
| <b>سالة الأولى</b> :                                                                                           |              |
| هل كل مجتهد في «الأصول» مصيب؟                                                                                  | 74/7         |
| إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبريّ، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب                                           | 74/7         |
| احتج الجمهور بأمور ثلاثة                                                                                       | ۲٠/٦         |
| جواب الخصم عن أدلة الجمهور                                                                                     | ۲۰/٦         |
| حاصل حجة المخالف                                                                                               | <b>۳۳</b> /٦ |
| سألة الثانية:                                                                                                  |              |
| في الكلام على «تصويب وتخطئة المجتهدين في الأحكام الشرعيَّة الفروعيَّة»                                         | ۲۲/٦         |
| ضبط الفخر للمذاهب في المسألة                                                                                   | 7/37         |
|                                                                                                                |              |

| ، وذكر ما يرد عليها من   | احتج القائلون بأنَّه لا حكم لله ــ تعالى ــ في الواقعة بأمور سبعة وبيانها: |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤/٦                     | نقوض ومعارضات، والجواب عنها                                                |
| ٢/٨٥                     | فروع على القول بـ «التصويب»                                                |
|                          | المسألة الأولى:                                                            |
| <i>0</i>                 | (الفرع الأول): في إبطال الفخر للقول بـ «الأشبه»                            |
| لله _ تعالى _ في الواقعة | القول بـ «الأشبه» هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أنّ        |
| ۵۸/٦                     | الاجتهادية حكماً معيّناً بـ «القوة»، لا بالفعل، واحتجاج الفخر لإبطاله      |
| 04/7                     | ذكر حجة القائلين «الأشبه» من النص والمعقول                                 |
| 77/7                     | جواب الفخر عنها                                                            |
|                          | المسألة الثانية:                                                           |
| حرين لا تحسم النزاع،     | (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآ-         |
| 77/7                     | وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين                                  |
|                          | المسألة الثالثة:                                                           |
| 71/7                     | في الكلام على «نقض الاجتهاد»، وفيه بحثان:                                  |
| 72/7                     | الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغيّر اجتهاده في المسألة        |
| 71/7                     | الثاني: في بيان ما يفعله العاميّ إذا تغيّر اجتهاد مفتيه                    |
|                          | الكلام                                                                     |
| ٦٧/٦                     | في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة :                                    |
|                          | القسم الأول                                                                |
| 74/7                     | في المفتي، وفيه مسألتان:                                                   |
|                          | المسألة الأولى:                                                            |
| تانية ٦٩/٦               | في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتى في مسألة، ثم سئل عنها مرة          |
| 79/7                     | بيان أنّه إذا كان ذاكراً لطريق اجتهاده الأولّ جاّزت له الفتوى              |
| إلى خلاف فتواه أفتى      | بيان أنَّه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصَّل  |
| 79/7                     | بموجب اجتهاده الثاني                                                       |

بيان أن الأفضل أن يعرِّف المفتي المجتهد من استفتاه أولاً بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملًا بما كان عليه سلف هذه الأمَّة عملًا بما كان عليه سلف هذه الأمَّة بيان أنَّ من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى ٢٠/٦

#### المسألة الثانية:

في بيان اختـ الله العلماء في جواز الفتوى للمفتي ـ غير المتجهد ـ بما ينقله من أقـ وال المجتهدين المجتهدين ١٩٠/٦ القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!! ١٩١/٦ ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها ١٩١/٦ بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظنّ للعاميّ يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه!! ١٩٧/٦ بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحيّ

# القسم الثاتي

من أقسام الكلام في المفتى والمستفتى - في الكلام على المستفتى، وفيه مسائل ثلاث ٢٣/٦

# المسألة الأولى:

#### المسألة الثانية:

في الكلام على وشرائط الاستفتاء المماري الكلام على وشرائط الاستفتاء المماري الكلام على وشرائط الاستفتاء المرابع من يظنّه غير عالم، أو غير متديّن المحتهدين قبل المحتهدين قبل المحتهدين قبل المحتهدان في المحتهدان في ظنّ العامّي، أو حصل له ظن رجحان كل منهما من وجه دون

| ۲/۱۸    | وجه فماذا عليه؟                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | المسألة الثالثة:                                                                       |
| ۲/۳۸    | هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلّد عالماً آخر، أم لا؟                                    |
| ۲/۲۸    | ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة                      |
| ۸٤/٦    | ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع)، وما أورد عليها. وجوابه                             |
| ۲/۲۸    | ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة                                                             |
| ۲/۸۸    | جواب الفخر عنها                                                                        |
|         | القسم الثالث                                                                           |
| 41/7    | من أقسام الكلام في والمفتى والمستفتى ، لكلام وفيما فيه الاستفتاء ، وفيه مسألة          |
| 41/7    | المسألة: هل التقليد في وأصول الدين، جائز، أم لا؟                                       |
| 41/7    | أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه                                  |
| 41/4    | دليل المتكلمين وبيانه                                                                  |
| ۲/۳۶    | إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل                                                      |
| 7/7     | طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقلّ                   |
| أولى من | ذكـــر الـفخــر طريقـــاً عقلياً في الاستـــدلال ولمنـــع التقليد في أصـــول الـــدين، |
| 44/1    | الطريقين الأخرين، وأسلم                                                                |
| 7/7     | التصريح بأنَّه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب ﴿أَصُولُ الْفَقَّهُ﴾                      |
|         | الكلام                                                                                 |
| 40/7    | فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:                          |
|         | المسألة الأولى:                                                                        |
| 4٧/٦    | في الكلام على وأنَّ الأصل في المنافع الإذن، وفي المضارَّ المنع»                        |
| م بحثها | تذكير الفخر بمسألة ولا حكم قبل الشرع، ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقا     |
| 44/4    | من هذا الكتاب                                                                          |
| 9٧/٦    | ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإذن)                                    |
| ن سورة  | المسلك الأول: التمسُّك بقولمه تعالى: ﴿خَلَّقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضُ جَمِيعاً﴾ [٢٩]   |
| 44/7    | البقرة]، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه                                      |

|                | . I have a second to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - YY] <b>﴿</b> | المسلك الشاني: التمسُّك بقسوله: ﴿قُلْ مِنْ حَرَّمَ زَيْنَةَ اللهُ الَّتِي أَخْرِجَ لَعْبَادُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 1.4/7          | الأغراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1.4/7          | المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ أَحَلَّ لَكُمُ الطِّيِّبَاتِ ﴾ [المائدة _ ٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 1.4/7          | المسلك الرابع: الاستدلال بـ «القياس»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 1.5/7          | المسلك الخامس: الدليل العقليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 1.0/7          | تصريح المصنف بأنَّ تحقيق القول في هذا والأصل؛ لا يتمَّ إلَّا مع القول بالاعتزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1.0/7          | الكلام على «الأصل الثاني» وهو أنَّ «الأصل في المضارَّ التَّحريم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| الضرري،        | تصريح الفخر بأنَّ الكلام في هذا الأصل يستدَّعي بحثين: الأول: في بيان وماهيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 1.0/7          | والثاني: في «إقامة الدليل» على تحريمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 1.0/7          | تفسير المصنّف «الضرر»، وذكر ما أورد عليه وجوابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| يه الصلاة      | تصريح المصنف بأنَّ المعتمد في تحقيق «إقامة الدلالة على حرمة الضرر، قوله علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1.4/1          | والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                | لمسألة الثانية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 |
| 1.4/7          | في الكلام على (استصحاب الحال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 1.4/7          | تصريح المصنف بأنَّ والاستصحاب، حجَّة. خلافاً لجمهور الحنفية والمتكلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 1.4/7          | دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 111/7          | إيراد اعتراضات علي دليل القائلين بـ «الاستصحاب»، وأجوبتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| والعرف،        | تصريح الفخر بأنَّ القـول بـ واستصحاب الحال، أمر لا بد منه في الدين والشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 17./7          | وبيانه لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 171/7          | فرع: في الكلام على «النافي للحكم»، وبيان أنَّه لا دليل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                | مسألة الثالثة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ال |
| 174/7          | في الكلام على «الاستحسان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 174/7          | تصريح الفخر بأنَّ المحكيِّ عن الحنفيَّة القول بـ (الاستحسان).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| وفي بيان       | تلخيص جيد للمحقق في بيان المراد بالاستحسان الـذي اختلف الأصوليون فيه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| اهـ ۱۲۳        | and the second s |    |
| م من غير       | إيضاح أنَّ مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنَّهم أنَّهم يعنون به الحك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 178/7          | دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 7/071          | ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والآخر لأبي الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ستحسان،        | تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ في التمثيل للاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                | - 111-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |

| اللاخذ به تقديماً للقياس عليه ١٢٥/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وتركه                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| الفخر أنّ الأصحاب ـ من الشافعيّة ـ أنكروا «الاستحسان» ١٢٦/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بيان                                                                         |
| أنّ الخلاف في المعنى لا في اللفظ ١٢٧/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بيان                                                                         |
| • 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المسألة ال                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| لكلام على «قول الصحابيّ» الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجّة أم لا؟ ٢٩/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                            |
| ِ الْفَخْرِ لَأَقُوالَ العَلَمَاءُ فِي حَجِيَّةً وقُولَ الصَحَابِيِّ» ﴿ ١٢٩/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| ر أدلسة الشافعيّة ومن إليهم من القائلين بعدم حجيّة «قسول الصحابيّ» من النصّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| جماع والقياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                            |
| أدلة القائلين بحجيّة وقول الصحابيّ، وهي أربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| ب الفخر عن تلك الأدلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جواد                                                                         |
| ن: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي ـ رحمه الله ـ في المسألة في القديم والجديد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فرعاا                                                                        |
| ليق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وتحق                                                                         |
| ع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي ٢/ ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفوع                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| لخامسة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المسألة ال                                                                   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المسألة ال                                                                   |
| لكلام على وتفويض الله _ تعالى _ للنبيّ أو العالم بالحكم، بأن يقول له: «احكم فإنّك لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | في ا                                                                         |
| لكلام على «تفويض الله_تعـالى_للنبيّ أو العـالم بالحكم، بأن يقول له: «احكم فإنّك لا<br>تم إلّا بالصواب»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | في ا<br>تحك                                                                  |
| لكلام على وتفويض الله ـ تعالى ـ للنبيّ أو العالم بالحكم، بأن يقول له: «احكم فإنّك لا ١٣٧/٦<br>ثم إلاّ بالصواب»<br>المذاهب الثلاثة التي في المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | في ا<br>تحک<br>ذکر                                                           |
| لكلام على وتفويض الله ـ تعالى ـ للنبيّ أو العالم بالحكم، بأن يقول له: «احكم فإنّك لا ١٣٧/٦<br>ثم إلاّ بالصواب»<br>المذاهب الثلاثة التي في المسألة التي ما تعلق به المانعون ٢/١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | في ا<br>تحک<br>ذکر<br>ذکر                                                    |
| لكلام على وتفويض الله ـ تعالى ـ للنبيّ أو العالم بالحكم، بأن يقول له: «احكم فإنّك لا ٢/٧٦ المواب» المداهب الثلاثة التي في المسألة المداهب الثلاثة التي في المسألة المانعون ٢/٧٧٦ ما تعلق به المانعون ما تعلق به القائم بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله                                                                                                                                                                                                                                                                                         | في ا<br>تحک<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر                                      |
| لكلام على وتفويض الله ـ تعالى ـ للنبيّ أو العالم بالحكم ، بأن يقول له : «احكم فإنّك لا $7/7$ م إلّا بالصواب» ما المذاهب الثلاثة التي في المسألة $7/7$ ما تعلق به المانعون ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله م - وغيره $7/7$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | في ا<br>تحک<br>ذکر ا<br>ذکر ا<br>ذکر<br>وسلم                                 |
| لك $V$ على وتفويض الله _ تعالى _ للنبيّ أو العالم بالحكم ، بأن يقول له : «احكم فإنّك $V$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | في ا<br>تحک<br>ذکر ا<br>ذکر ا<br>ذکر<br>وسل<br>ذکر                           |
| لك الام على وتفويض الله ـ تعالى ـ للنبيّ أو العالم بالحكم ، بأن يقول له: «احكم فإنّك لا ٢٧٧/٦ المذاهب الثلاثة التي في المسألة ٢/١٣٧ المذاهب الثلاثة التي في المسألة ٢/١٣٧ المانعون ما تعلق به المانعون ما تعلق به المانعون مويس بن عمران) من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله م وغيره ٢/١٤١ عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ٢/١٤١ دليل له على وقوعه من غير رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ٢/١٤١ دليل له على وقوعه من غير رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ٢/١٤١ دليل له على وقوعه من غير رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ٢/١٤١٠ | في ا<br>تحك<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر<br>وسلم<br>ذكر<br>وسلم<br>ذكر               |
| لك لام على وتفويض الله ـ تعالى ـ للنبيّ أو العالم بالحكم ، بأن يقول له : «احكم فإنّك لا ٢/٧٢ ٢ ١٣٧/٦ المذاهب الثلاثة التي في المسألة ٢/٣٧/١ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٩٠٤ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في ا<br>تحك<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر<br>وسلم<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر                |
| لك لام على وتفويض الله ـ تعالى ـ للنبيّ أو العالم بالحكم ، بأن يقول له : «احكم فإنّك لا ٢/٧٢ ٢ ١٣٧/٦ ١٨ إلّا بالصواب على المسألة ١٣٧/٦ ١٨ ١٣٧/٦ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | في ا<br>تحك<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر<br>وسل<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر<br>خكر          |
| لك لام على وتفويض الله ـ تعالى ـ للنبيّ أو العالم بالحكم ، بأن يقول له : «احكم فإنّك لا ٢/٧٢ ٢ ١٣٧/٦ المذاهب الثلاثة التي في المسألة ٢/٣٧/١ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٣٧/٦ ١٩٠٤ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في ا<br>تحك<br>ذكر<br>ذكر<br>وسل<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر<br>خكر<br>جوار<br>جوار |

#### المسألة السادسة:

| 102/7                       | الكلام في والأخذ بأقلّ ما قيل،                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| الخذ بأقل ما «الأخذ بأقل ما | بيان مذهب الإمام الشافعيّ ـ رحمه الله ـ بأنَّـه يجـوز إثبـات الأحك  |
| 102/7                       | قيل»، والتمثيل لذلك                                                 |
| 102/7                       | بيان أنَّ هذه القاعدة مفرّعة على أصلين: «الإجماع والبراءة الأصليّة» |
| 100/7                       | بيان كيفيّة تفرّعها على «الإجماع»                                   |
| 107/7                       | بيان كيفيّة تفرعها على والبراءة الأصلية،                            |
| أخذ الشافعي بمقتضاها        | بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم               |
| 104/7                       | في بعض الفروع                                                       |
| 104/7                       | ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه                                   |

|               | المسألة السابعة:                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 109/7         | هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟                                     |
| 104/7         | قال قوم بوجوب الأخذ بـ والأخف» للنصّ والمعقول                               |
| ذَّ، الإباحة» | تصريح المصنف بأنَّ هذا المذهب يرجع حاصله إلى أنَّ الأصل في «المنافع «الملا  |
| 1/101         | الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول                                |
| 17.71         | ذهب قوم إلى أنَّه يجب الأخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحق ثقيل، |
|               | n (.) mif                                                                   |

# المسألة الثامنة:

| 171/7                                      | في الكلام على «الاستقراء المظنون»             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 171/7                                      | بيان حقيقته والتمثيل له                       |
| لطنّ فأظهـر القـولين فيهـا: أنّـه لا يفيده | إثبات أنَّه لا يفيد اليقين ـ أمَّا إفادته للف |
| 171/7                                      | إلّا بدليل منفصل                              |

# المسألة التاسعة:

177/7 في الكلام على «المصالح المرسلة» بيان المصنّف لحقيقة «المصلحة المرسلة»، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات 177/7 بيان أنّ الإمام مالكـاً \_ رحمـه الله \_ ذهب إلى القـول بـ «المصلحـة المـرسلة»، وبيان أدلته 170/7 على ذلك

# المسألة العاشرة:

| المسالة العاشرة:                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| هل يجوز «الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم، على «عدم                       |
| الم لاه                                                                       |
| بيان أنَّ بعض الفقهاء يعرَّل على ذلك                                          |
| تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتها                                     |
| تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من المتقدم وإشد تلخيم       |
| إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلًا                 |
| المسألة الحادية عشرة:                                                         |
| في تقرير وجوه من والطرق الكلية، التي يمكن التمسُّك بها في المسائل الفقه       |
| الحكم إن كان عدميًّا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لإثباته                     |
| وأمــا إن كان الحكم وجــوديّاً فـ «الــطرق الكليّة» التي يسلكهـــا الفقهـــاء |
| وبيانها                                                                       |
| خاتمات النسّاخ                                                                |
| خاتمة المحقق                                                                  |
| جريدة المراجع                                                                 |
| خاتمة                                                                         |
| الفهرس التفصيلي لموضوعات الأجزاء الستة                                        |
| فهرس الأيات القرآنية                                                          |
| فهرس الأحاديث النبوية                                                         |
| فهرس الآثار                                                                   |
| فهرس الأمكنة والبقاع                                                          |
| فهرس أسماء الكتب                                                              |
| فهرس المدن والقرى والأماكن                                                    |
| فهرس الطوائف والفرق                                                           |
| فهرس الأعلام المترجم لهم                                                      |
|                                                                               |

# فهرس الآيات القرآنية

# سورة البقرة

```
آية/سورة جزء/صفحة
                                                       7/41
                          (1/0/1, 1/1, 1/1); (0/134)
                                                       7/44
                                           (1/0/14)
                                                       Y/OA
                                             (1/077)
                                                       4/124
 (1/3.7), (7/17), (3/77, 17, 14, 15), 161, 161,
                                           (4.4 . 4..
                                                      4/144
                                             (1/377)
                                             (TYO/1) Y/19E
                                   (1/۰۲۱هـ)، (۲/۲۳)
                                                     Y/190
                                                      Y/147
           (1/9574-, 074-, 584, 884), (1/86), (1/431)
        (1/774, 787), (7/34, 884), (4/77, 841, 844=)
                                                       4/444
                                                      Y/ YYY
                                     (1/1/3); (1/37)
                  (1/47), (1/4774), (4/47), (6/461)
                                                      1/147
                                    (1/0/4) (4/0/1)
                                                      Y/ YAW
                                                       Y/YAT
                      (1/03/4_), (7/07), (7/07)
                                                         4/7
                             (1/4/0 (4/4) (4/1/7)
                                                       4/41
                                    (144/4) (4/4/1)
                                                       7/74
                                              (£+/Y)
(Y\PY) PP, Y·1, 3 · 1 × 0 \(\lambda \text{1.5}\), (\(\pi \)), (\(\pi \))
                                                       4/24
                                              (£+/Y)
                                                       4/70
                                                       Y/1VY
                                    (Y\Y1 0\1\1\ \(\)
                                                       Y/ Y Y Y
                              (1\\7), (1\77), (4\/7)
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
             (1/474) (4/47) (4/47)
                                            7/440
                 (Y\PY) (Y\·YY); (3\PYY)
                                            4/444
                                             7/49
                         (4/ 141) > (1/41) (4)
                               (148 : 148/4)
                                            4/77
                     (3/17/4) (3/17/4)
                                             4/71
                                             4/74
                               (194 : 194/4)
                                             1/4.
                             (190/4)
                                             1/٧1
                          (194:190:194/4)
                                            4/1.2
                                    (144/4)
(T\VPYA_, P.T, . 174, 177, P37, .07, 107)
                                            7/1.7
                                    (Y + 3 Y)
                                             4/110
                                            1/140
                                    (YV $ / Y)
                                    (٣١٠/٣)
                                            7/127
                                    (TT0/T)
                                            4/14.
                                            31/1/
                                    (184/4)
             (7/177), (0/071), (7/201, 1712)
                                            4/1%0
                    (T\FF, FFY4.) 137, YVY)
                                             1/144
                         ($\/\$) \(\\\\\\)
                                             7/441
                               (TYV . T. V/T)
                                            4/448
                                            7/747
                                    (144/4)
                                    (414/4)
                                            4/444
                                            4/444
                                  (4/1374)
                                             4/41.
                         (T\V.T. 774, PTTL)
                                             4/450
                                    (110/4)
                                            4/454
                                   (401/4)
             (3/.0) (4/.0) ((4/.0) (2/.0)
                                            1/174
                               (AT+ £ 10+/ £)
                                            4/144
                                            4/174
                                    (17:/0)
                                             4/4.
                                    (1.1/7)
```

```
347/7 (7/42, 22, 7-1)
         سورة آل عمران
                                          7/٧
                          (1/٧٨٣، ٨٨٣)
                               (r. 1/1)
                                        4/14
                                       4/24
                               (1/077)
                                        4/10
                               (m· £/1)
                                       4/194
                               (4.0/1)
                              (Y\174_)
                                       4/08
          (1/27): (0/44): (7/431: 401)
                                       4/94
                                        4/47
                       (YT/Y) (YTA/Y)
                             (*/ ۱۸۷ هـ)
                                       4/1.8
                         (17. (117/1)
                                       4/144
                         (7477 137)
                                        4/41
                                        ٣/٨٦
                              (A01/4)
                              (->01/4) 4/10
                              (->01/4) 4/11
                              (301/4) 4/104)
      (3/TV) 0V) TV) AV) +TI) 171) ++Y)
                                       4/11.
                                       4/14
                          (0/٧٢ ، ٣٧٨)
                                       4/141
                              (174/0)
                                       4/104
                               (۲۰/٦)
            النساء
     (£0/7) ((4V/0) ((1 · (0)/Y) ((£11/1)
                                        1/11
              (1\077); (4\17; 04; ·$4)
                                        1/94
                                       1/170
                              (1 \xi A/1)
                       (14/4) (4/11/4)
                                          1/4
(Y\.01), (Y\PV, TA, VA, YYY), (0\07, YA)
                                        11/3
(1/ ۲/ ۲), (7/ ۲/ ۱), (1/ ۲/ ۱), (0/ ۲۸۳, 13)
                                         1/44
              - 114-
```

آية/سورة (جزء/صفحة)

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
                                                           2/40
                                                 (111/1)
                                      (Y\VY! ... YFY : 0FY)
                                                           1/24
                                           (17V (-170/Y) £/1.1
                                                           2/10
                                                 (Y { V } Y )
        (m/. 1 a., ph. 101, 3 mm, Am), (3/Pm), (0/mm, 113)
                                                           1/45
                                                           1/49
                                               (41, 41/4)
                                               (4/14, 14)
                                                          £/10V
                                                 (YYYY)
                                                           2/174
                                                 (Y10/Y)
                                                          1/178
                                                           1/40
                                            (3 \ A YY 2 PYY)
                                (3\PY1) PYY) (F\FA)
                                                           1/09
                                                (3/11/4)
                                                           ٤/٨٨
                 (3/54) Va, Val, L31, 121, 121, 021, 11)
                                                           1/110
                                                           1/170
                                               (٥/١٩٧هـ)
                                                           1/44
                                                 (F/•Va_)
                                                           1/70
                                              (17 (11/7)
                             المائدة
(1/۸٧٣، ٢٧٩، ١٨٣٤)، (٢/٧٢١هـ)، (٣/٨٢، ١٢١، ٠٧٣)،
                                                             0/7
                                        (122/0) (444/2)
                                            (1/0.4,011)
                                                           0/44
                                                  (Y1/Y)
                                                            0/4
                              (1/4/1), (4/1/14), (0/331)
                                                           0/44
                                         (YA/0) ((117/Y)
                                                           0/ 21
                                        (Yo./0) ((12./Y)
                                                           0/90
                                                            0/1
                                            (4/ .44-) 101)
                              (T/Vola., 171, 771), (0/33)
                                                            0/4
                                             (118 (77/4)
                                                            0/0
                                    (T\YY; TYY); (F\03)
                                                           0/11
                                       (Y/0//E) (3/7/Y)
                                                           0/20
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
                            0/77
                   (Y1A/Y)
                            0/97
                   (141/4)
                            0/17
                   (170/1)
                   (140/1)
                            0/00
                            0/19
         (3/14/4); (0/401)
             (-19V:149/0)
                            0/41
               (1.4, 4/4)
                            0/89
                            0/11
                   (V+/0)
                            0/91
                   (17./0)
                             0/2
                   (1.4/1)
                   (1/03)
                            0/84
الأنعام
                 (-11114)
                            7/07
                  (414/1)
                            7/17
                  (117/1) 7/170
                            7/14
                  (۲//۲)
                  (Y1Y/Y)
                            7/41
                  (4/1/4) 7/4.
                  (107/4) 7/181
              031\r (Y\3YY) \AYY)
                  (1/4/4) 7/108
                 (AT17/E) 7/17E
                           7/47
           (1.4 ( $0 ( $1/0)
           (1.4 , $0 , $ . /0)
                           7/09
                  (1/1/7) 7/104
                           7/100
                  (1/1/1)
الأعراف
                  (1/0/1) V/171
              (110 ( 20/ 4)
                           V/1Y
   - 219 -
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
                                                                                                                                                                           V/05
                                                                                                              (11 , 11/4)
                                                                                                                                (£./Y) Y/101
                                                                                                                            (YTE/Y) V/1AE
                                                                                                                                                                          V/Y1
                                                                                                                             (488/4)
                     (91/4) (Y01) 121 197) (F/1P) V/10A
                                                                                                                            (441/4) A/481
                                                                                                                            (1777) V/100
                                                                                  (140/0) (401/1) 4/107
                                                                                                                                                                           V/Y7
                                                                                                                          (0/174)
                                                                                                                                                                             V/TT
                                                                                                                             (1.4/0)
                                                                                                                             (11./0)
                                                                                                                                                                        V/1V9
                                                                                                                             (1.1/1)
                                                                                                                                                                             V/TT
                                                                                                                                                                        V/120
                                                                                                                             (1747)
                              الأنفال
                                                                                                                                                                                    A/Y
                                                                                                                              (TAT/1)
                                  (Y/77, 37a, 07a, 77a, Vr)
                                                                                                                                                                             A/YE
                                                                                                                                                                        A/V:
                                                                                                                               (YV4/Y)
                                                                                                                                                                        1/70
                                                                                     (4/1/2); (3/277)
                                                                                                                                                                        ۸/٦٦
                                                                                                      (4/4, 1, 1/4)
                                                                                                                                                                        1/78
                                                                                                                               (3/177)
                                                                                                                                                                             1/27
                                                                                                                               (1.7/0)
                                                                                                                                                                              A/ £A
                                                                                                                            (۵/۳۷هـ)
                                                                                                                            (1/0/4)
                                                                                                                                                                               ۸/٦٧
                                                                                                                                                                               A/7A
                                                                                                                                    (17/7)
                                 التوبة
                                                                                                                                                                                       4/0
(Y\YP)> (Y\YI)> \land \l
                                                                                                                               (144/Y)
                                                                                                                                                                                4/4.
                                                                                                                                                                                 9/48
                                                                                                                                (140/4)
                                                                                                                                                                               4/1.4
                                                                                                                        (4/1744)
                                              - £Y+ -
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
                                   4/1..
               (3/٧٠٣، ٢٤٣٨)، (٢/٧٣١)
(3/307) 007) 107) 177) 777) 133) 703)
                                    4/177
                            (17./0)
                                    4/44
                     (1/01هـ) 11, 13)
                                    9/24
                          (-114/7) 4/1.4
                            (A7/7) 4/1YY
            يونس
                            (11/1 (1/377)
                       (401/4) 1./10
                           (114/4) 1./27
                            (19/8) 1./11
                    (174/7) ((1.1/0) 1./47
            هود
                         (14:11/4) 11/8.
                            (11/4) 11/44
                         (18 (11/4) 11/44
                       (A181/1) 17/E·
                          (-111/1) 17/77
                (1/44) (44) (4/4/1)
                           (٣٠٦/١) 17/1.7
                           (YY 1/A.
                           (4/1/1) 11/14
                          (ATVO/T) 1Y/VY
                           (-11/2) 17/10
                            (0V/E) 1Y/1·A
                           (TOA/E) 17/111
                                  14/44
                           (3/174)
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
الرعد
                 (414/1) 14/14
                (m/44/4) 17/44
إبراهيم
                          12/2
             (٣٠٠ : ١٨٧/١)
                  (11/4)
 الحجر
                          10/4.
            (Y/Y) ((YOA/Y)
                   (1-/4) 10/27
                  (TVT/T) 10/7A
                          10/9
                   (11/4)
                (7/17, 04)
                   (TV/T) 10/T9
                   (TV/T) 10/E.
                (44 .44/4) 10/81
 النحل
                  (1/247)
                  (414/1) 17/1.7
                 (-11-11) 17/117
                  (1/4/7) 17/74
                   (11/11)
           (To. (TET (VA/T) 17/11
                   PA/F1 (Y/AV)
        (40. 41. (4/46/4) 11/11
                  (401/4) 17/1.4
                  (17/17) 17/17
                   (41/1) 17/11.
                   (0Y/E) 17/170
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
              (TE . TV/0) 17/77
     الإسراء
                       14/10
     (1/371a, A31, 071a)
                (12./4) 17/41
                 (£+/Y) 1V/7E
                (174/4) 17/14
               (~Y+/Y) 1V/YE
               (->79/1) 17/19
                (4/41)
         (1.4/0) (41./5) 17/47
               (->19/1) 17/11.
               (141/0) 14/4.
                (14/1) 14/4
الكهف
               (YYY/1) 1A/VV
                 (0A/Y) 1A/79
               (->4./4) 14/18
              (-ATE+/E) 1A/1.T
                (17/7) 18/11.
مريم
               (1/7/1)
                        11/1
               ( 11/04
 4
               (m·A/1) Y·/18
               (440/1) 4./11
               (YY7/1) Y+/Y1
               (TIT/1) Y./Vo
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
                           (0A/Y) c(£11/1) Y·/44
                                 (A18A/1) Y./148
                                  (3/14/2) 4./42
               الأنبياء
                                           Y1/1V
                       (۱/ ۱۷۰) (۱/ ۲۸ ۸۸)
                                 (-110/1) 11/14
                                   (117/1) 71/48
                          (1/17) (1/17) (1/014)
                                           41/44
(1/777, 7774), (7/11), (7/11), (3/1144)
             11/17 (7/777, 7774.) 3774.) (7/191)
                                  (145/0) 41/1.4
                                  (1.7/1) (1/77
                الحج
                                           44/14
                                  (1/1/1)
                                           77/4.
                                  (444/1)
                              (1/44, 494)
                                           77/77
                                           77/70
                                (11/1) 31)
                                           44/44
                  (0\0\1, \PY); (\(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}{2}\)
              المؤمنون
                                  (2/1/4)
                                            74/7
                  011/77 (7/037), (0/77/), (7/3-1)
                                   (177/1) 77/11
                                 (-174/4) 74/47
                                (45 .41/0) 44/41
                النور
                                             78/4
            (1/074), (4/07), (4/07)
                                           75/37
                                   (4.5/1)
                                   (Y74/Y)
                                           72/41
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
              77/37 (Y/P7, 1V, VYI)
77/37 (7/.0, 10, 00), (7/177, ATF, PTF)
          (747/4) 75/05
                     (TTV/E) YE/T
                   (ATTY/E) YE/14
                      (TV/0) YE/EE
    الفرقان
                    AF/07 (Y\73Y)
                     PF (07 (7 / 737)
                    VF/07 (3/PFA_)
   الشعراء
                    (4/17) (1/174)
                      (T1/T) Y7/T0
                      73/57 (1/13)
                   377/17 (7/1374)
                   (-XYE1/Y) Y7/YYa
                      (44/2) 47/4.
    النمل
                    (107/1) 77/10
                      (Vo/T) . YV/YT
                   (ATOY/T) YY/A9
                      (A7/7) YY/ET
                   (AYVO/T) YA/YV
                     (44/4) 44/18
                     (174/4) 14/11
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
الروم
                  (1/1/1) 4./11
لقمان
                   (1.1/1)
                           41/11
الأحزاب
                   (1/1/1) 77/07
                   (1/43)
                    (4V/Y) YT/OT
         (1/77 (7/17) $37, 837)
                 (ATE1/4) 74/40
         (~\9Y/\0) \((\pi\/\pi\)\)
  (3/07/4) 171, 171, 1714)
                           74/44
 سبأ
                 (1/431هـ)
                           41/14
                   (Y/4/Y) YE/YA
                   (YY0/1)
                           45/V
 يس
                           41/41
                   (YY+/1)
                           41/4
                   (YY£/Y)
                   (£1/Y)
                          77/17
الصافات
                   (YA7/1) YY/70
                   (٣1٢/٣) ٣٧/1.٢
              (414,414) 44/10
                   (Y1Y/Y) YV/1.7
                   (Y1Y/Y) YV/1.V
                           44/41
                   (YVY/Y)
                   (TVY/Y) TA/YY
   - 277 -
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
                (TOA/Y) TA/YT
                (11./1) ٣٨/٢٦
                (T+/7) TA/YV
الزمر
                        44/14
                (1/4/1)
فصلت
                         11/3
                (Y$Y/Y)
                (YET/Y) £1/Y
                 (£ · / Y) £ 1 / £ ·
                (411/4) $1/54
               (3/44/4)
                 (r./7) £1/74
الشوري
                (1//1) £7/11
            (440 (44./1) $1/5.
                (4/4/4) $1/14
الزخرف
               (A**Y/1)
                         24/4
                 YY/Y3 (F/AV)
الدخان
                  (£+/Y) ££/£9
                 (174/0) $$/49
                 (1.1/1) [1/1/1]
الجاثية
               37/03 (7/27/4)
                 (174/0) $0/14
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
         الأحقاف
                            (11/13)
                                    27/10
                      (1/777 1/17)
                                    24/19
         الفتح
        £ \ \ \ \
                       . (ATE7/E) EA/YA
        الحجرات
                                     19/1
                   (1/7/7) (7/7/7)
(3/017, 057, 767, 3.3, 7.3, 773, 133)
                                    1/13
                          (1.47/0) {4/1
                           (14./0) (9/14
          ق
                           (4/4/4) 0./1.
        الذاريات
                           (4.8/1) 01/40
                           (4.5/1) 01/47
                70/10 (0/PTL) 341, 4914)
        الطور
                            (1/10 (1/13)
        النجم
                           (1/7/1) 04/14
               (11.11/1) ((401/4) 04/4
                                    04/8
                           (mot/m)
                                  ۵4/47
(T18 . 74 · /0) . (EY · 119 . E · F · F · /4 · /2)
                           (Y4V/0)
                                  04/44
         القمر
                        (18 (11/4) 08/00
                         (1/30 (3/46/4)
           - 274 -
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
                               01/4
                   (±\444/$)
  الواقعة
                              07/49
                      (YO/Y)
                             07/70
                      (41/4)
                 (4/17, 174_)
                             17/10
  الحديد
                    (±\\\\\ £)
                             04/1.
                              0V/YY
                    (3/4.44)
  المجادلة
                              0A/YY
                      (414/1)
                     (1/4/7) 0/1/
                              01/2
                      (124/4)
                      (m·n/m) on/14
                              01/14
               (4.4 (24.4/4)
   الحشر
                                09/Y
(1/17), (4/17), (4/17)
                      (YVVY)
                              09/4.
                      (111/0)
                              09/2
                                09/4
      (F/V) 3A) PY() FF() TA()
  الممتحنة
                               7./1.
                      (Y £ Y / Y)
   الجمعة
                                74/4
                      (101/0)
   المنافقون
                                 17/1
                       (Y\/Y)
                                 74/7
                     (A144/4)
                                 74/4
                     (~147/Y)
    التغابن
                                 78/9
                       (*1*/1)
       - 279 -
```

```
آية/سورة (جزء/صفحة)
الطلاق
                            70/1
(1/417), (4/471), (6/17, 44)
              3/07 (7/٧٧) 70/2
                   (4/4/2) 70/4
التحريم
                   (T.0/1) 77/A
                   (4/1/4) 11/5
           ٢/٢٢ (٢/٨٥)، (٢/٥١هـ)
                   (414/1) 77/1.
                    (V·/0) 77/1
                    (47/0) 77/4
  ن
                           74/47
                    (3/17)
الحاقة
                   (11/1) 74/12
                   (1/747)
الجن
                  (<del>-</del>^77/0)
                            ٧٢/٣
المزمل
                  (-A9A/1) VY/Y+
المدثر
                   (YET/Y) VE/E.
                   (YET/Y) VE/E1
                   (YM4/Y) YE/EY
     (YEY . YEY . YEY . YPY / Y) VE/ET
                  (YEY/Y) VE/EE
                  (YE-/Y) YE/ET
```

| القيامة                                |                    |               |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                        | (454/4)            | ٧٥/٣١         |
|                                        | (484/4)            | V0/TY         |
|                                        | (141 : 14 : 144/4) | V0/1V         |
|                                        | (4/ ۱۸۱ ، ۱۸۱)     | V0/1A         |
|                                        | (1/4/٣)            | V0/19         |
| الإنسان                                |                    |               |
| ,                                      | (۵۱۷۲/۲)           | 37/78         |
|                                        | (۱/۱۸۲۸)           | <b>7</b> 7/7  |
| المرسلات                               | •                  |               |
|                                        | (£Y/Y)             | ٧٧/٤٧         |
|                                        | (٤٦/٢)             | ٧٧/٤٨         |
|                                        | (18/4)             | ٧٧/٢٣         |
| التكوير                                | , ,                |               |
| <i>3</i> -3                            | (۲۸۲/۱)            | <b>A1/1</b> V |
|                                        | (***/1)            | A4/YY         |
| البلد                                  | , ,                |               |
| •                                      | (1/4/٣)            | 4./14         |
| الشمس                                  |                    |               |
| U                                      | (۲۰۰/۳) ، (۳۲۰/۲)  | 11/0          |
|                                        | (TT0/Y)            | 41/7          |
|                                        | (440/1)            | 41/4          |
| الليل                                  |                    |               |
| 0-                                     | (۲۰۰/۳)            | 44/4          |
|                                        | (3/11/4)           | 44/1          |
| الضحى                                  |                    | -             |
| ٠.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (44/٤)             | 44/4          |
|                                        |                    |               |

| القدر    |                       |        |
|----------|-----------------------|--------|
|          | (1.4/0)               | 44/4   |
| البينة   |                       |        |
|          | (1/3.7%, 1174)        | 41/0   |
| الزلزلة  |                       |        |
|          | (44./1)               | 44/4   |
| العصر    |                       |        |
| A ~11    | (Y\A/Y)               | 1.4/4  |
| الكوثر   | (41/1)                | ۱۰۸/۳  |
| الكافرون | (1 2 1/ 2)            | 1.///1 |
|          | ( <b>T</b> 17/7)      | 1.4/8  |
|          | (۲۰۰/۳)               | 1.4/4  |
|          | (۲۰۰/۳)               | 1.4/0  |
| الإخلاص  |                       |        |
| ·        | (\$\^\\$)             | 114/1  |
| الفلق    |                       |        |
|          | (\$\AYa_)             | 114/1  |
| الناس    |                       |        |
|          | ( <u>-</u> \\\\\ \(\) | 118/1  |

### فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على الحروف الهمزة

| (YOA/1)                                             | الأن نغزوهم ولا يغزونا        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| (Y\V@Y) (3\YYY)                                     | الأثمة من قريش                |
| PFT- 7AT): (F\10)                                   |                               |
| (٣٦٦/١)                                             | ابدؤوا بما بدأ الله به        |
| (٨٢/٥)                                              | أبو عبيدة أمين هذه الأمة      |
| (-A141/£)                                           | أتي برجل قد شرب الخمر         |
| (1/0 (4/1)                                          | الأثنان فما فوقهما جماعة      |
| (١٠/٦)                                              | اجتهد رسول الله في أخذ الفداء |
| (V¶/٦)                                              | اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له   |
| (3/3774_)                                           | أخذ النبي كفاً من حصى         |
| (187/1)                                             | أخّر رسول الله العشاء         |
| (6/٢٥٣) (33)                                        | ادرؤوا الحدود بالشبهات        |
| (۲/۰۲)                                              | إذا اجتهد الحاكم              |
| (4/194-)                                            | إذا اختلف المتبايعان          |
| (£₹£/£)                                             | إذا استيقظ أحدكم من نومه      |
| (\$\\\f\)                                           | أذا أصبتم المعنى فلا بأس      |
| (٣٨١ ، ٢٣٣/٣)                                       | إذا التقى الختانان            |
| (174/Y)                                             | إذا بلغ الماء قلتين           |
| (4/11)، (3/277، 273)                                | إذا رُوي عني حديث فاعرضوه     |
| (٤٢٦/٥)                                             | إذا صلى الإمام قاعداً         |
| ( <b>4</b> £/ <b>1</b> )                            | إذا لم تستح فاصنع ما شئت      |
| (۱۲۷/۳) (۷۰/۲)                                      | إذا ولغ الكلب في إناء         |
| (YV4/£)                                             | أذن رسول الله ﷺ برد الحكم     |
| (0/13, 401), (1/3/14)                               | أرأيت لو تمضمضت بماء          |
| (0 Y / 0)                                           | أرأيت لو كان على أبيك دين؟    |
| (_^110/1)                                           | أربع لا تجزىء في الأضاحي      |
| ( <del>`</del> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | اربعة وإلا حد في ظهرك         |
| A                                                   |                               |

| (٤٣١/٥)                             | أرقها                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (*41/1)                             | الأزد أسد الله في الأرض             |
| ( <b>*Y*</b> /£)                    | اسمع وأطع ولوكان عبداً حبشياً       |
| (184/٦)                             | أشفع عمى ولا هجرة بعد الفتح         |
| (14, 14, 14, 14, 14, (1,00), (1,00) | أصحابي كالنجوم                      |
| ( <del>-</del> \7874)               | أصدق كلمة قالها شاعر                |
| (3/377; 0774-)                      | أطعم رسول الله                      |
| (٨/٦)                               | أفضل العبادات أحمزها                |
| (147/1)                             | أفلا أكون عبدأ شكوراً               |
| (۱۸۰ ، ۱۳۰/٦) ، (۱۷۰/٤)             | اقتدوا باللذين من بعدي              |
| (111/1)                             | اقتلوا مقيس بن حبابة                |
| (*1/0)                              | اقض بالكتاب والسنة                  |
| (٤٦ ، ٤١/٥)                         | اكتب اليّ أكتب إليك                 |
| (147/4)                             | ألا أخبرته أنني أقبل وأنا صائم      |
| (£·V/o)                             | ألا أخبركم بخير الشهداء             |
| (_AYE•/Y)                           | إلحق بسلفنا الصالح                  |
| (122/1)                             | أما إني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته  |
| (۲/۹/۱)، (۱۰۲/۲)                    | أمرت أن أقاتل الناس                 |
| (YTE/T)                             | أمرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق   |
| (YAV/Y)                             | أمسك أربعاً وفارق سائرهن            |
| (YVY/£)                             | امكثي في بيتك                       |
| (_AY\$Y/\$)                         | إنَّ ابني هذا سيد                   |
| (۲۰/٦)                              | إن أصبتما فلكما عشر حسنات           |
| (_A190/T)                           | إنَّ بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة |
| (_A٣· £/ £)                         | إنَّ التجار هم الفجار               |
| (114/7)                             | إن عشت _ إن شاء الله _ لأنهين أمتي  |
| (147/1)                             | إنَّ في المعاريض لمندوحة            |
| ( <b>*</b> YA/£)                    | إنِ قتيلًا وجد في أوديتكم           |
| (144/1)                             | إنّ الله حرم مكة                    |
| (۱۳۳/٦)                             | إن الله ضرب بالحق على لسان عمر      |

| (04/1)                    | إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً              |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| (177/\$)                  | إنّ المدينة لتنفي خبثها                       |
| (*YY*/\$)                 | إنّ المرأة والكلب والحمار                     |
| (££A/£)                   | إنَّ من السنة الغسل يوم الجمعة                |
| (TYE/E)                   | إنَّ الميت على من غسله الغسل                  |
| (411/8)                   | إنّ الميّت ليعذب ببكاء أهله                   |
| (-1.4/4)                  | إنَّ النبي خرج إلى مكة عام الفتح              |
| (741/4)                   | أنَّ النبي صلى فخلع نعليه أ                   |
| (٣٦٧/١)                   | أن يكون الله ورسوله أحب إليه                  |
| (٣\٨٢٢)                   | أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله               |
| (۲/۰۸)، (۱۹/۷ع، ۱۳۶۳)،    | أنا أقضى بالظاهر                              |
| (0/۶۶۳.۳۰٤، ۳۰٤)، (۲/۱۱۱) | -                                             |
| (٣٦٩/٤)                   | الأنبياء يدفنون حيث يموتون                    |
| (۱۷۳/٤)                   | أنت على مكانك                                 |
| (۵/۲۹هـ، ۹۲)              | أنت على حرام                                  |
| (٤/٧٩٧هـ)                 | أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى                 |
| (3/4/4)                   | أنزلت عُليّ سورتان                            |
| (۲۹۳/٤)                   | انشق القمر على عهد رسول الله                  |
| (۱۷/۱)                    | إنكم تختصمون لدي                              |
| (۲/۲۲۲)، (٤/٤٨هـ)         | إنما الأعمال بالنيات                          |
| (->٣٣٣/٤)                 | إنما الطلاق لمن أخذ بالساق                    |
| (۳/۱/۳) ، (۹/۸/۳)         | إنما الماء من الماء                           |
| (111/0)                   | إنه دم عرق                                    |
| (->747/4)                 | أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ له خاتماً من ذهب |
| ( <b>_</b> YV/\$)         | إنه قرأهما في الصلاة                          |
| (0/11 113)                | أنه كان يصبح جنباً                            |
| (٣٠٨/٣)                   | أنه لم يتصدق غير عليَّ                        |
| (٣١١/٤)                   | إنه ليبكي عليه                                |
| (=\41/\(\x\)              | إنها ستكون فتنة                               |
| (10. 111/0) ((14/4)       | إنها من الطوافين عليكم                        |
|                           | A A M -                                       |

| (14. (-140/5)              | إني تارك فيكم الثقلين                |
|----------------------------|--------------------------------------|
| (۲/۱۲۹هـ)                  | إنى لا أصافح النساء                  |
| (_A/1/Y)                   | رب<br>إنى لم أومر أن أنقب            |
| (_AYV•/1)                  | أهلوا يا آل محمد بعمرة في الحج       |
| (TOV/1)                    | أوتيت جوامع الكلم                    |
| (157/7)                    | أيما امرأة نكحت نفسها                |
| (271/0) ((174/4)           | أيما إهاب دبغ                        |
| (101/0) ((171/4)           | ً .<br>أينقص إذا جفّ؟                |
| (187/7)                    | أيها الناس كتب عليكم الحج            |
| · ب                        |                                      |
| (1/۷۲۳، ۱۷۳)               | بئس الخطيب أنت                       |
| (YA4/Y)                    | بعثت إلى الأسود والأحمر              |
| (YA4/Y)                    | بعثت إلى الناس كافة                  |
| (۱۰۹ ، (۲۱/۳) ، (۱۷۰/۰)    | بعثت بالحنيفية                       |
| (174/1)                    | بلی إن شاء الله                      |
| (***/*)                    | بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا      |
| (YA/0)                     | بم تقضيان                            |
| (۳/۷۲۲هـ)، (٤/٥٧٣هـ)       | بينما الناس بقباء                    |
| ت                          |                                      |
| (٣· £/£)                   | التاجر فاجر                          |
| (-AE1V/0) ((YE9/4)         | تزوج النبي ميمونة وهو حرام           |
| (oY/£)                     | تعلموا الفرائض                       |
| (1.1/0)                    | تعمل هذه الأمة                       |
| ( <del>-</del> ^174/{\xi}) | تفتح اليمن فيأتى قوم                 |
| (1.5/0)                    | تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة       |
| (10./0)                    | تمرة طيبة وماء طهور                  |
| (£1A (YYA/£)               | توقف رسول الله عن قبول خبر ذي اليدين |

ث

| (AY/£)                    |   | ثلاث لا يغل عليهن                                                                                            |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·                         |   | ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل                                                                                |
| (¿·V/a)                   |   | -                                                                                                            |
| (Y\A/a)                   |   | الثيب أحق بنفسها من وليها                                                                                    |
|                           | ح |                                                                                                              |
| mantes                    |   | جاء جبريل بصورة دحية الكلبي                                                                                  |
| (Y£V/£)                   |   |                                                                                                              |
| (440/1)                   |   | الجار أحق بصقبه                                                                                              |
| (AV/ <del>T</del> )       |   | جعل للجدة السدس                                                                                              |
| (A{TV/E)                  |   | جعلت لي الأرض مسجداً                                                                                         |
|                           | ~ |                                                                                                              |
|                           | ۲ |                                                                                                              |
| (YYY/£)                   |   | الحجر الأسود من الجنة                                                                                        |
| (4/134, 434)              |   | حشى الله قبورهم ناراً                                                                                        |
| (17./1)                   |   | الحق ثقيل قوي                                                                                                |
| (1/17), (3/433), (7/1/1)  |   | حكمي على الواحد حكمي على الجماعة                                                                             |
| (111/1) ((221/2) ((111/1) |   | ي ٠٠٠ يا ٢٠٠٠ الله ١٠٠٠ الله |
|                           | خ |                                                                                                              |
| (۱/۱/۱هـ)                 |   | الختان سنة للرجال                                                                                            |
| (4/437, 04)               |   | خذوا عنى مناسككم                                                                                             |
| (٤٢٦/٥)                   |   | خرج فصلَّى بالناس تاعداً                                                                                     |
| (Y4Y/Y)                   |   | خص عبد الرحمن بن عوف بحل لبس الحرير                                                                          |
| (YV0/E)                   |   | خطب بنا رسول الله ﷺ وذكر موسى                                                                                |
| (441/4)                   |   | خلع خاتمه فخلعوا                                                                                             |
| (445/4)                   |   | حلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع                                                                               |
| (٣٦٨/٥)                   |   | خمس يُقتلن في الحل والحرم                                                                                    |
| (14/1)                    |   | خير الأمور أوسطها                                                                                            |
| (۲۰۸/٤) د (۲۰۸/٤)         |   | خير الناس قرني                                                                                               |
|                           |   | 40.0                                                                                                         |

| (7/17)                               | دباغها طهورها                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (7/17); (0/173)                      | دع ما يريبك                                                                       |
| (1/117); (4/171)                     | دعي الصلاة أيام أقرائك                                                            |
| (4/111)                              | الدية على العاقلة                                                                 |
| (£74/£)<br>(\ <b>4</b> 1/7)          | ر<br>رحم الله امرءاً سمع مقالتي<br>رضيت لأمتي                                     |
| (۱/۳۳۲)، (۲/۲۸۳)، (۳/۲۷۱)<br>(۲/۰۲۲) | رفع عن أمتي الخطأ والنسيان<br>رفع القلم عن ثلاث<br>ز                              |
| (111/0)                              | زنی ماعزٌ فرجم                                                                    |
| (***/{\varepsilon})                  | سبق الكتاب الخفين                                                                 |
| (_2\text{\formula}\/0)               | السعيد من وعظ بغيره                                                               |
| (*\text{\formula}\/2)                | سمعت رسول الله ينهى عنه                                                           |
| (*/ · / ) (*/ *                      | سنوا بهم سنة أهل الكتاب<br>سها رسول الله فسجد<br>سيكذب عليّ<br>الشمس والقمر ثوران |
| (1V*/T)                              | الشهر هكذا وهكذا                                                                  |
| (T+T/E)                              | الشؤم في ثلاثة                                                                    |
| (T+T/T)                              | الشيخة والشيخة إذا زنيا                                                           |
| (1/4/13 3/1)                         | الشيطان مع الواحد                                                                 |
| (3/477)                              | شيطان وشيطانان                                                                    |

ص

| الصائم المتطوع أمير نفسه<br>صدقة تصدق الله بها عليكم<br>صلى رسول الله بعد الشفق<br>صلى رسول الله في الكعبة<br>صلوا كما رأيتموني أصلي                                     | (Y11/Y)<br>(1Y0/Y)<br>(M44/Y)<br>(£··/Y)<br>(Y01 : Y01 : YET : 1A1 : 1YA/T)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <del>,</del>                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| ضرب رسول الله ﷺ في الخمر بالجريد والنعال                                                                                                                                 | (-19./1)                                                                        |
| b                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| طلب العلم فريضة                                                                                                                                                          | (7/ <sub>\</sub> \\)                                                            |
| þ                                                                                                                                                                        | ,                                                                               |
| ظن المؤمن لا يخطىء                                                                                                                                                       | (٢/٢٨٢)                                                                         |
| <u>.</u>                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| عفوت لكم عن الخيل والرقيق<br>علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل<br>العلماء ورثة الأنبياء<br>عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين<br>عليكم بالسواد الأعظم<br>عليكم بالنمط الأوسط | (7\0)<br>(0\7\)<br>(1\0)<br>(1\0\1)<br>(1\0\1)<br>(1\0\1)<br>(1\0\1)<br>(1\0\1) |
| ,                                                                                                                                                                        | •                                                                               |
| فإذا اختلف الجنسان فبيعوا                                                                                                                                                | (104/0)                                                                         |

فأغمدوا السيوف فإن شربها الرابعة فاقتلوه

(3/1174)

(**T**TT/T)

| (2/47/0)<br>(1/43/1, 3/7), (3/7/1)<br>(0/447) | فنكاحها باطل<br>في سائمة الغنم زكاة<br>في كل أربعين بنت لبون |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (444/1)                                       | في النفس المؤمنة ماثة من الإبل                               |
| (£Y£/£)                                       | فيما سقت السماء العشر                                        |
|                                               | ق                                                            |
| (Y¶/٣)                                        | القاتل لا يرث                                                |
| (3/174)                                       | قال له: قل أعوذ برب الفلق                                    |
| (117/1)                                       | قبل شهادة الأعرابي على رؤية الهلال                           |
| (_AY+/E)                                      | قد صلی بهما                                                  |
| (114/4)                                       | قرن فطاف طوافين                                              |
| (Y18/Y)                                       | قضى رسول الله بالشاهد واليمين                                |
| (YV·/£)                                       | قضى في الجنين بغرة                                           |
| (۲/۰۴4، ۲۴۳)                                  | قضيت بالشفعة للجار                                           |
| (3/174_)                                      | قيل لي: فقلت                                                 |
|                                               | <b>1</b>                                                     |
| (4/1)                                         | کان إذا اشت <i>کی</i>                                        |
| (->٣٠٣/٤)                                     | كان أهل الجاهلية                                             |
| ( <del></del>                                 | كان رسول الله يتعوذ من أعين الـجان                           |
| ( <b>*4</b> V/Y)                              | كان الرسول يجمع بين الصلاتين في السفر                        |
| (3/174_)                                      | كان رسول الله يعوذ بهما الحسن والحسين                        |
| (۱۷۳ ، ۱۷۰/۳)                                 | كان رسول الله يكتب إلى عماله                                 |
| (4/114)                                       | كان فيما أنزل الله عشر رضعات                                 |
| ( <b>٣٣</b> •/٤)                              | كان النبي يبعث البريد وحده                                   |
| (3/777)                                       | كان النبي يصبح جنباً ثم يصوم                                 |
| ( <b>Y</b> V1/£)                              | كتب إليه أن يورث<br>أم                                       |
| (Y4/Y)                                        | كُلُّ مما يليك                                               |
| (YV £ / £)                                    | كنا نخابر أربعين سنة                                         |
|                                               | - £ £ • -                                                    |

| ( <b>*</b> Y £ / <b>*</b> )              | كنا نقرأ في القرآن لا ترغبوا عن آبائكم |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| (*Y\$/\$)                                |                                        |
| · ·                                      | كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور          |
| (18/17), (6/1914., 193), (7/181)         | كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي          |
| (٥/١٩٧هـ)، (٦/٨٤١هـ)                     | ست مد تهيم من محوم او صاحي             |
|                                          | J                                      |
| (411/٤)                                  | لا آكله ولا أحله                       |
| (٦٩/٢)                                   | لا إنما أنا شفيع                       |
| (۳/۸۸هـ، ۱۱۱هـ، ۱۲۷هـ)                   | لا تبيعوا الذهب بالذهب                 |
| (3/ • 1 ) 7                              | لا تجتمع أمتي على خطأ                  |
| (***                                     |                                        |
| (-114/4)                                 | لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان            |
| (30,01/2)                                | لا ترجعوا بعدي كفاراً                  |
| (9.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 | لا تزال طائفة من أمتى على الحق         |
| (٣·٨/٤)                                  | لا تسبوا أصحابي                        |
| (124/0)                                  | لا تقرُّبُوه طيباً                     |
| (٣٩٠/٥)                                  | لا تقضينٌ في شيء واحد                  |
| (70,01/1)                                | لا تقوم الساعة إلاّ على شرار أمتى      |
| (٤/٧٠٤هـ)                                | لا تقوم الساعة حتى لا يقال             |
| (_AY{V/{\\ \}})                          | لا تقوم الساعة حتى يخرج                |
| (3/244~)                                 | لا تكتبوا عنى                          |
| (\$41/0)                                 | لا تنتفعوا من الميتة                   |
| ( <u>-</u> 4440/\$)                      | لا تنجسوا موتاكم                       |
| (۲/ ۹۸هـ، ۲۳۵ ، ۲۳۸)                     | لا تنكح المرأة على عمتها               |
| (Yo/Y)                                   | لا تنكح المرأة المرأة                  |
| (Yo/Y)                                   | لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر             |
| (117/٣) (1/٣٩٤)                          | لا ربا إلا في النسيثة                  |
| (٤٠/٣)                                   | لا صلاة إلا بطهور                      |
| (١/٨٨) ١١٥هـ)، (٣/٢٢١)                   | لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب              |
| (11/٤) (11٧/٣)                           | لا صيام لمن لم يبيت الصيام             |
|                                          | - 133 -                                |

| (١٨١ ، ١٥٩ ، ١٠٨/٦) ، (١٧٥/٥)      | لا ضرر ولا ضرار في الإسلام        |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| (177/٣)                            | لا عمل لمن لا نية له              |
| (117/٣)                            | لا قطع إلا في ثمن المجنّ          |
| (177 ، 47/)                        | لا نكاح إلا بولي                  |
| (YYY/£)                            | لا هجرة بعد الفتح                 |
| (۳/ ۹۹ مــ ، ۳۳ ، ۱۹۳ )            | لا وصية لوارث                     |
| (T1V/E)                            | لا يأتي على الناس مائة سنة        |
| (171/0)                            | لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد   |
| (V1/t)                             | لا يتوارث أهل ملتين               |
| (-4711/٤)                          | لا يدخل الجنة قتات                |
| (1/۸۷۳۹-)، (7/۲۳۱)                 | لا يقتل مؤمن بكافر                |
| (1/17)، (0/00/)                    | لا يقضي القاضي وهو غضبان          |
| (3/3774_)                          | لا يمشين أحدكم في نعل واحدة       |
| (1777)                             | لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم |
| (14/1)                             | لقد حکمت بحکم الله تعال <i>ی</i>  |
| (101/0)                            | للراجل سهم وللفارس سهمان          |
| (711/4)                            | لم خلعتم نعالكم؟                  |
| (14./٤)                            | لم يستن فيه شيئاً                 |
| (11/1)                             | له غُنْمه وعليه غَرْمهُ           |
| (۱۴٤/٦)                            | اللهم أدر الحق مع علي حيث دار     |
| ( <b>r</b> £1/£)                   | اللهم إني لا أحسن الشعر           |
| (۱۳٤/٦)                            | لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما   |
| (//0/هـ)                           | لو استقبلت من أمري                |
| (٣·٨ c ١٧٨/٤)                      | لو أنفق غيرهم ملٍ، الأرض ذهباً    |
| (Y7Y/ <del>Y</del> )               | لو کان موسی حیا                   |
| (*YT/£)                            | لوكنت متخذاً خِليلًا              |
| ( <b>*</b> \ <b>T</b> \ <b>*</b> ) | لوكنت مستخلفاً                    |
| (17/7)                             | لو نزل عذاب من الله               |
| (177/٦)                            | لووزن إيمان أبي بكر               |
| (۲/۷۲)، (۵/۷۶۱هـ)                  | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم      |
|                                    | _ 233 _                           |
|                                    |                                   |

| (187/7)                           | لولا أن أشق على أمتي لجعلت        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1/17)                            | لولا أنا نعصى الله لما عصانا      |
| (ه/۱۹۷/هـ)                        | لثلا يفرض عليهم                   |
|                                   | ·                                 |
|                                   | ſ                                 |
| (177/٣)                           | الماء طهور لاينجسه شيء            |
| (144/0)                           | ما اجتمع الحلال والحرام           |
| (*/۸۶۲۵)                          | ما تجدون في التوراة مِن شأن الرجم |
| (14 ch (14/4) (14/4) (14/4)       | ما رآه المسلمون حسناً             |
| (0/11/2) 4372 5773 1873)2 (5/471) |                                   |
| (***/*)                           | ما رأیت رسول الله وجد علی أحد     |
| (£0V/£)                           | ما زال رسول الله ﷺ يلبي           |
| (1/7774_)                         | ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا          |
| (٦٣/٢)                            | ما منعك أن تستجيب                 |
| (YYA/£)                           | ما هذه الكتب؟                     |
| (104/1)                           | مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع       |
| (4)70/4)                          | مسح النبي ﷺ علىٰ عمامته           |
| ( <u>^</u> ^\Y)                   | المسلمون عدول                     |
| (0/\1)                            | من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد       |
| (۱/٤) (۲۱/٤)                      | من أحب أن يقرأ القرآن             |
| (Y <b>1</b> Y/Y)                  | من أدخل في ديننا                  |
| (114/1)                           | من أدرك ركعة من الصلاة            |
| (_2441/1)                         | من استثنى فله ثنياه               |
| (0 Y / £)                         | من أشراط الساعة                   |
| (3/7742 403)2 (0/464)             | من أصبح جنباً فلا صوم له          |
| (Y£¶/٣)                           | من أصبح جنباً لم يفسد صومه        |
| (187/7)                           | من تعلق باستار الكعبة             |
| (-441./5)                         | من خرج من الجماعة                 |
| (AY/£)                            | من سره أن يسكن بحبوحة الجنة       |
| (01/7)                            | من سعى في دم مسلم                 |
|                                   | - \$ \$ \$ " -                    |

| (££A/£)              | من سن سنة حسنة                            |
|----------------------|-------------------------------------------|
| (٤٣٢/٥)              | من صام يوم الشك                           |
| (YY0/E)              | من قام من منامه                           |
| (۱۸۲/۳)              | من قرن الحج إلى العمرة                    |
| (٤/٤٨هـ، ۲۰۰۰)       | من كذب علي متعمداً                        |
| (£11/0) ((Y·/Y)      | من نام عن صلاة                            |
|                      | ပံ                                        |
| (7/74, 777), (3/877) | نحن معاشر الأنبياء لا نورث                |
| (٤٢٣/٤)              | نضر الله امرءاً سمع مقالتي                |
| (44/٦)               | النظرة الأولى لك                          |
| (٦٠/٥)               | نعم الإدامُ الخل                          |
| (_241/1)             | نعم الحي الأسد                            |
| (۲۰۹/۳)              | نهى رسول الله ﷺ عن استقبال القبلة         |
| ( <b>*4*</b> /Y)     | نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر              |
| ( <b>*</b> •1/Y)     | نهى عن بيع الملاقيح والمضامين             |
| ( <b>*</b> Yo/Y)     | نهى عن السفر إلا في جماعة                 |
| (441/4)              | نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع      |
| (Y£•/Y)              | نهيت عن قتل المصلين                       |
| (YV\$/\$)            | نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة      |
| (٤١١/٥)              | نهيه عن الصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة |
|                      | <b>→</b>                                  |
| (177/4)              | هذا حرام على ذكور أمتي                    |
| (784/4)              | هذا وضوثي                                 |
| (4/4/٤)              | هلٍ وجدتم ما وعد ربكم حقاً                |
| (F/Y31)              | هلا تركتموه                               |
| (4/464)              | هو الطهور ماؤه الحل ميتته                 |
| (174/1)              | هۋلاء أهل بيتي                            |

| (_^YYE/Y)             | واصل رسول الله ﷺ فواصل الناس               |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| (3/0744)              | وقد أمر أن يستقبل الكعبة                   |
| (171/٤)               | والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها |
| (187/7)               | والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت             |
| (۱۳۲/۲)               | والله لأزيدن على السبعين                   |
| (۲۰۸/۱)               | والله لأغزون قريشاً                        |
| (141)                 | والله ما سلكت فجاً                         |
| (۲۱۱/۲)               | ولکل امریء ما نوی                          |
|                       | Ç                                          |
| (۱·٤/Y)               | يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج       |
| (3/1/4) (3/1/4)       | يا عقبة بن عامر ألا أعلمك                  |
| ( <del>-</del> 177/£) | يا عمار: إن عادوا فعد                      |
| (_AYYE/Y)             | يا غلام ما أجهلك بلغة قومك                 |
| (414/1)               | يا مقلب القلوب                             |
| (۱۹۷/هـ)              | يا معشر الشباب                             |
| ( <b>411/</b> 1)      | یجزیء عنك                                  |
| ( <b>_&gt;</b> ٣٣٩/٤) | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب            |
| (A·/£)                | يد الله على الجماعة                        |
| (=>4(\$)              | يكون في آخر الزمان دجالون                  |
| ( <del>**</del> 48/4) | يؤم القوم أقرؤهم                           |
| ئارِ                  | فهرس الإث                                  |
| (٢/٢٨)                | أبايعك على كتاب الله                       |
| (AV\$/0)              | أبكتاب الله قلت أم برأيك                   |
| (-174/8)              | اتقوا على دينكم                            |
| (3//431) (0/17)       | اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد            |
|                       |                                            |

| (£1/0)                       | أجتهد رأيي                   |
|------------------------------|------------------------------|
| (1.4/4)                      | أحجتنا لعامنا هذا            |
| (£\/•)                       | أحكم بكتاب الله              |
| (1/ ۲/ ۲) (0/ ۲۸۳)           | أحلتهما آية                  |
| (477/2)                      | أخبرني بذلك الفضل بن عباس    |
| (٣١٧/٤)                      | أخطأت وأخطأت في أول فتواك    |
| (4/0/1)                      | إذا حدثتكم عن رسول الله ٠    |
| (٤٢٣/٥)                      | إذا حدثني أربعة نفر          |
| (14./٤)                      | إذا شرب سكر                  |
| (VV/a)                       | إذا قلتم في دينكم بالقياس    |
| (TA/0)                       | إذا لم نجد الحكم في السنة    |
| (_A^\/0)                     | اصابت امراة واخطأ عمر        |
| ( <b>***</b> /£)             | أضللت الناس يا ابن عباس      |
| (AV :75 :01/0)               | اعرف الأشباه والنظائر        |
| (٤٣٣/٤)                      | أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها   |
| (178/0)                      | أقام الشرب مقام القذف        |
| (V7/o)                       | أقضي بما في كتاب الله        |
| (\$A/0)                      | أقضي بالكتاب والسنة          |
| ( <b>*</b> YA/£)             | أقلوا الحديث عن رسول الله    |
| (0) (0) (7) ((7) (7) (7) (7) | أقول فيها برأيي              |
| (0./1)                       | اکتب: هذا ما رأی عمر         |
| (0//1) ((00/0)               | ألا يتقي الله زيد بن ثابت    |
| (۱۷٣/٤)                      | الست من أهل البيت            |
| (٦١/٥)                       | إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد     |
| ( <b>*Y4/</b> £)             | إن حديث سهل ليس كما حدث      |
| (*/۲۶۳۹)                     | أن عمر كتب إلى شريح          |
| (0 · /٦)                     | إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق |
| (٣٧·/٤)                      | إن في كل إصبع عشرة           |
| (01/1)                       | إن قاربوك فقد غشوك           |

| (1 · / 1)                                         | إن كان هذا بوحي الله تعالى        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (4/4/2)                                           | إن كان هذا جهد رأيهم              |
| (YA/a)                                            | إِنَّ الله قال لنبيه              |
| (YVA/9)                                           | إن لم يجتهد فقد غشك               |
| (->444/4)                                         | إن الله بعث محمداً وذكر آية الرجم |
| (00/0)                                            | إنا هكذا تفعل بكبراثنا            |
| (YYA/o)                                           | إنك مؤدب                          |
| (40/8)                                            | أنكر كون الفاتحة والمعوذتين       |
| (=177/1)                                          | إنكم ستدعون إلى سبي               |
| (Y·Y/E)                                           | إنما قال ذلك حكاية عن غيره        |
| (Y· £/ £)                                         | إنما قال ذلك في تاجر دلس          |
| ( <del>-</del> A1/Y)                              | إنما كانوا يؤخلون بالوحي          |
| (411/8)                                           | إني أشتري ديني بعضه ببعض          |
| (YTE/E)                                           | إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر      |
| ( <b>-</b> \\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | إني لأظن الشيطان سمع بموتك        |
| (441/4)                                           | إني لأعلم أنك حجر                 |
| ٧٥/٥) ، (٣٣٤/٤)                                   | اي سماء تظلني                     |
| (Vo/o)                                            | إياكم وأصحاب الرأي                |
| (VA/a)                                            | إياكم والمقاييس                   |
| (V7/e)                                            | إياكم والمكايلة                   |
| ب                                                 |                                   |
| (41.14)                                           | بلى إنما نُهي عن هذا في الفضاء    |
| (141/4)                                           | بين أصحاب رسول الله الوضوء بفعلهم |
| ت                                                 |                                   |
| ( <del>-</del> 110/4)                             | تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر   |
| (**/*)                                            | تنح يابن عم رسول الله             |

| ح |                                       |
|---|---------------------------------------|
|   | الجد أب ولو علمت الجن                 |
|   | الجد لا يحجب الإخوة                   |
|   | جلد أبو بكر أربعين                    |
| ~ |                                       |
| _ |                                       |
|   | حدثني خليلي                           |
| خ |                                       |
|   | الخلاف شر والفرقة شر                  |
| š |                                       |
|   | ذاك على ما قضينا                      |
|   | ذهل أبو عبد الرحمن                    |
| J |                                       |
|   | رأيك في الجماعة أحب إلينا             |
|   | ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمة      |
|   | رجل يهديني السبيل                     |
|   | رجم رسول الله فرجمنا بعده             |
|   | رحم الله امرءاً سمع في الجنين شيئاً   |
|   | رد أبو بكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم |
|   | رد أبي بكر خبر المغيرة في توريث الجدة |
|   | رد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت   |
|   | رد علي خبر أبي سنان في قصة بروع       |
|   | رد عمر خبر أبي موسى في الاستثذان      |
|   | رد عمر خبر فاطمة بنت قيس              |
|   | ح<br>خ                                |

ز زورت في نفسي كلاماً  $(Y/\Gamma Y_3/Y)$ سألت أصحابي فكرهوا (٢٠/٦) سلوا مولانا الحسن  $(1/V/\xi)$ سَلوها سعيد بن جبير (177/1)السنة ما سنه رسول الله على (VA/0) سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة (4/3/4) ش (3/1714) شاورني عمر في أمهات الأولاد (1/3A1)شبه العهد بالعقد ص صلى عثمان بمنى أربعاً (TY0/E) ع (1Y0/Y) عجبت مما عجبت منه ن (A100/\$) الفرائض لا تعول (174/1) فروج يصيح مع الديكة **(۲۲۳/۳)** فعلته أنا ورسول الله ق

قبل الصحابة رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان (٣٩٥/٤) قد خشيت أن يطول بالناس زمان

| (199/4)                | قد عبدت الملائكة وعبد المسيح               |
|------------------------|--------------------------------------------|
| ( <b>۲۳</b> ٦/٤)       | قد كرهته إذ كرهته                          |
| (١٨٤/٦)                | قس الأمور برأيك                            |
| (~^\\T/T)              | قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير           |
|                        | <b>a</b>                                   |
| (184/8)                | كان أبو بكر يرى التسوية في القسم           |
|                        | كان أبو هريرة يقتصر في الغسل من ولوغ الكلب |
| (£44/٤)                | على ثلاث                                   |
| (*1*/1)                | كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه   |
| (1/117, 277, 0.3)      | كان على يستحلف الرواة                      |
| (174/7)                | كانت صلاة السفر والحضر ركعتين              |
| ( <b>*</b> Y•/{\$)     | كذب عدو الله                               |
| (Y£•/Y)                | كذبت فإن نعيم الجنة لا يزول                |
| (1.4/4)                | كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث                   |
|                        | J                                          |
| ( <b>*Y</b> £/£)       | لأحنثنُّ أبا هريرة                         |
| ( <b>4</b> 40/£)       | لأخالفن أبا هريرة                          |
| (YYY/Y)                | لأخصمن محمداً                              |
| (-118/4)               | لا أرى شركاً أعظم من قولها                 |
| (ΨΥV/ξ)                | لا أعرف منها حديثاً                        |
| (YA/•)                 | لا أقيس شيئاً بش <i>يء</i>                 |
| ( <del>-</del> 114/4)  | لا بأس بالرضعة                             |
| (114/4)                | لا تحرم الرضعة                             |
| ( <del>-</del> 1117/٦) | لا تظننُ بكلمة خرجت من أخيك                |
| (-AA1/0)               | لا سمع لك علينا ولا طاعة                   |
| (41/4)                 | لا ندع كتاب ربنا                           |
| (A19V/0)               | لا ولكني أعزم عليك أن لا تضع كتابي         |

| (3/1144)                  | لقد حدثني رسول الله ما كان             |
|---------------------------|----------------------------------------|
| (٣٦٩/١)                   | لِمَ تأمرنا بالعمرة قِبل الحج          |
| (_ATT1/E)                 | لِمَ تثبط الناس عنّا                   |
| (19.4 (19.0/4)            | لو ذبحوا أية بقرة أرادوا لأجزأت عنهم   |
| (1/۸۶۳، ۹۶۳)              | لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك       |
| (٧٦/٥)                    | لو كان الدين يؤخِذ بالقياس             |
| ( <b>*</b> YY <b>/</b> £) | لو كان سالم حياً                       |
| ( <del>^</del> YY/£)      | لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة           |
| (۵۸۱/۵)                   | لو كنت أردك إلى كتاب الله              |
| (4/4 ، 4.4)               | لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره        |
| ( <del>_</del> ~Y9/4)     | لو لم يحصّل التذكر                     |
| (5/431هـ)                 | لو وجدت فيه قاتل الخطاب                |
| (3/1-74)                  | لولا أني أخشى أن أخطىء                 |
| (٣٤٨ ، ٣٢٣/٣)             | لولا أني أكره أن يقول الناس: زاد عمر   |
| (٦١/٥)                    | لولا هذا لقضينا فيه برأينا             |
| (\$07/\$)                 | لیس کل ما حدثناکم به سمعناه            |
| ٢                         | ·                                      |
| (YY1/£)                   | ما أدري ما أصنع بهم                    |
| ( <b>**</b> •/£)          | ما بال رجال يحدثون عن رسول الله أحاديث |
| (140/4)                   | ما بالنا نقصر وقد أمنا                 |
| (414/1)                   | ما بعث الله النبي إلا محللًا محرماً    |
| (417/1)                   | ما كذبت ولا كذّبت                      |
| (41/1)                    | ما كنت أعرف معنى الفاطر                |
| ( <del>-</del> ^\\'\')    | ما لك في كتاب الله من شيء              |
| (440/8)                   | متی کان خلیلك                          |
| (YY/ø)                    | من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم           |
| (-24.1/1)                 | من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية |
| (-124/7)                  | من سرق أو قتّل في الحل                 |
| ( <del>-</del> ^Y•/٣)     | من وطيء إحدى الْأختين                  |
|                           |                                        |

| (01/1)                 | منًا أمير ومنكم أمير                        |
|------------------------|---------------------------------------------|
| (TA1/E)                | منع عمر أبا هريرة من الرواية                |
| •                      | <b>ა</b>                                    |
| ( <b>*YV/</b> £)       | نحن أعلم بهذا                               |
| (5/ ۱۰۱/۱)             | نعم لك المهنأ وعليه المأثم                  |
| (4/117/4)              | نفي الربا في النقدين                        |
| (171/1)                | نقض أبو بكر حكماً حكم فيه برأيه             |
|                        |                                             |
| (AY (AA)/0) ((101/1)   | هبته وكان والله مهيباً                      |
| (14./٤)                | هذا حد وأقل الحد ثمانون                     |
| ( * £ \ / 0 )          | هذا حكم معدول به عن القياس                  |
| (°V/°)                 | هذا الطعام عليّ حرام                        |
| (0./1)                 | هذا ـ والله ـ هو الحق                       |
| ( <del>-</del> 1147/4) | هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل                   |
| (00/0)                 | هكذا يذهب العلم                             |
| (-44./٤)               | هم أوسط العرب داراً                         |
| (440/5)                | هؤلاء أشبه من رأيت بالجن                    |
|                        | J                                           |
| (۱۰۲/۲)                | والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة     |
| (3/ • ٢٣)              | والله لنحدثن عن رسول الله                   |
| (٣·٨/٤)                | والله لو أردت لحدثت عن رسول الله يومين      |
|                        | ي                                           |
| (4/1/4)                | يا أهل الكوفة والله ما أعلم والياً أحرص     |
| (٣١٤/٤)                | يا فاطمة قد قتلت الناس                      |
| (11/4)                 | يحرم من الإماء ما يحرم من الحراثر إلا العدد |
| (YY/•)                 | يذهب قراؤكم وصلحاؤكم                        |

## فَهُ رُالْأِيكِ تِالشُّعْرِيَّةِ.

أبلغ أمير المؤمنين رسالة تزورتها من محكمات الرسائل (٢٦/٧هـ) أبسلغ السنعمسان عنى مالكساً أنه قد طال حبسسي وانتظاري (٢٩٧/١هـ) أتساني كلام الشعلبي بن ديسق ففي أي هذا ويله يتسسرع (٣٩٩/١مـ) أتسوا ناري فقسلت: منسون أنسم؟ فقالوا: الجن، قلت: عسوا ظلاماً (٣٤٨/٢) إذا مت فانسعيني بما أنا أهله وشقي عليّ الجيب يا ابنة معبد (١٣١٣هـ) أشاب الصغير وأفنى الكبير كرُّ السغداة ومَرُّ السعشي (٣٢١/١) أصلَّقة في مرية وقد استسرت صحابة موسى بعد آياته التسع (٢١٦/٤هـ) أفسادتكم النعماء مني ثلاثمة يدي ولسساني والضمير المحجبا (١٤٧/١) أقفئرتِ السوعشاءُ والعشاعثُ من بعسدهم والسبسرق البسرارتُ (٤٠٠/١) إلا أواري لأياً ما أبسينها والنوى كالحوض بالمظلومة الجلد (٣٤/٣هـ) ألا أيها الليل السطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثيل - (٤١/٢) ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل (٣٤٠/٢) إلا السيعسافير وإلا السعسيس وبسقسر ملمسع كنسسوس (١٣٧/٣مـ) أمسحمه والأنت ضنو نجيبة في قومهها والفحلُ فحلُ مُعْرِقُ (١٤٤/٦) أمرتك أمراً حازماً فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم (٣٢/٢) أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد (٣٢/٢) إنَّ السذي ربسضها أمسره سسرا وقعد بين للناخع (٢٩٧/١هـ) إِنَّ السكسلام لفي الفؤاد وإنما جُعسل السان على الفؤاد دليلًا (٢٧/٢) إنَّا إذا خطافنا تقبعيقيا قد صرَّت البكسرةُ يوماً أجمعا (٢٥٩/٢) أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (٣٨٢/١) إنا وما نكستم من أمرنا كالشور: إذا قرب للناخم (١٩٩٨/١م) إني لمحتذر إليك من التي أسديت إذا أنا في الضلال أهيم (٢/٥٣٧هـ)

أو كالتبي يحسبها أهلها عذراء بكراً وهي في التساسع

(1/YPY: APYA-)

أيام تأمسرنسي بأغسوى خطة سهسم وتسأمسرنسي بهسا مخسزوم (٢/٥٣٧هـ) أيها المسرء خلفك المسوت إلا يك منك اصطباحه فاغتباقه (١/٢٢٦هـ) (117/1) تخبرني العينان ما القلب كاتم

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حِمامُها (٣٩٤/١)

حب التناهي غلط خير الأمور الوسط (٤/٧٠هـ) حتى إذا الصبح لها تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا (١/٢٨٢هـ) حتى ترى الأجدع مذلوليا يلتمس الفضل إلى الجادع (١/٣٩٧هـ) النائب أو ذو لبد هموس بسابساً ليس بها أنيس (٣٧/٣هـ) سيفي وما كنا بنجد وما قرقر قمر الواد بالشاهق (١/٣٩٧هـ) عزمت على إقامة ذي صباح الأمر ما يسود من يسود (١١/٢هـ) على جانب حائس مفرط ببرث تبوأنه معشب (١/٠٠١هـ) عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولاً ولا صعباً (٤/٠٧هـ) عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفي الشيب والإسلام للمرء ناهياً (٣٦٨/١) فاركب من الأمر قراديده بالبجزم والقوة أو صانع(١/٣٩٧هـ) فإنما هذه الدنيا وزهرتها كالسزاد لا بد يوماً أنه فانس (١/٣٧٥م) فلست لإنسى ولكن لمالك تنزل من جو السماء يصوب (١/٢٩٧هـ) فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا النفساء أصبحت لم تخرس (١٤١/٦هـ) فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولسي موالياً (٢٠٢١) فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطىء هذه محروم(٢/٣٥٥) فاليوم أشرب غير مستحقب إثماً من الله ولا واغل (٣٩٣/١) قد رفع الفخ فماذا تحذري (1/3.27) قد شفّها اللوحُ بمأزول ضيق (1/1)

قد ندعُ الـمـنـزل يا لمـيس يعس فيه الـسـبـع الـجـروس (٣٣/٣هـ) (<del>"</del>\" كأنما هن الجواري الميس

كالشوب إن أنهج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصانع (١/٧٩٧هـ، ١٩٣٨)

كنا نرقبعها ففد مزقت واتسع الخرق على الراقع (1/ 7 27 , 4 27 )

لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكمو ما حملت عاتقي (١/٣٩٧هـ) (18./0) لدوا للموت وابنوا للخراب

لقد كان في معدان للفيل شاغل لعنبسة الراوي على القصائدا (1/4.34., 4.3) لعمري لقد أخزى نميلة رهطه وفجم أضياف الشتاء بمقيس (١٤١/٩هـ)

لما رأت إبلي جاءت حمولتها غرثى عجافاً عليها الريش والخرق(١/٩٩٩هـ) لها متسنسان خطات كما أكب على ساعديه السُّمر (٣٩٣/١) ما بال أم حبيش لا تكلمنا لما افترقنا وقد نثري فنتفق (١/ ٣٩٩هـ) ما كان ضَرَّك لو منسنت ورسما منَّ الفتى وهسو المغيظ المحنقُ (١٤٤/٦) مذرّعات اليل لما عسعسا (-AYAY/1) من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله سيّان (٣٧٣/١) نبي من الغربان ليس على شرع يخبرنا أن الشعوب إلى صدع (٢١٦/٤) هجان اللون لم تقرأ جنيناً (4.1/1) هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظائم (٧١/٤) هيا ظبية الـوعساء بين خلاجل وبين النقا أأنت أم أمُّ سالم؟(١/١/١هـ) وأمد أسباب الهوى ويقودني أمسر الفسواة وأمسرهم مشرؤوم ٢٧٥/٧٥٨) وبسلدة ليس بها أنس إلا السعافير وإلا السعيس (٣٣/٣) وعض زمان يابن مروان لم يَدَعُ من المال إلا مُسجِماً أو مُجَلِّفُ (٣٩٨/١) وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازماً قد جعالاه ٣٩٢/٥٨، وقسابسلها السريح في دنّسها وصلّى على دنسها وارتسم (٣٠٦/١) وقساتم الأعماق خاوي المخترق مشتب الأعلام لماع الخفق (٤٠١/١هـ) وقفت فيها أصيلاناً أسائلها عيت جواباً وما بالربع من أحد (٣٤/٣هـ) ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزَّةُ للكاثر (٣٨١/١) ولسيس عنسدي الازماً إذ قد أتسى في الشعر والنشر الصحيح مثبتاً (١٩٩٧هـ) يا راكباً إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنست موفق (٦/١٤٤هـ) يا راكباً بلُّغ إخسوانسا من كان من كندة أو وائسل (٣٩٢/١)

(1/9994)

يقول الخنا وأبغض العجم ناطقاً إلى ربنا صوت الحمار اليُجدُّعُ

## فهرس الكتب التي وردت أسماؤها في النص للأجزاء الستة

| الخصائص                               | (۲۲۱/۱) ، (۲۱۱/۱) |
|---------------------------------------|-------------------|
| كتاب سيبويه                           | (11./1)           |
| شفاء الغليل                           | (14./0)           |
| عصمة الأنبياء                         | (17/7) (17/4)     |
| كتاب والعين،                          | (*1./1)           |
| كتاب والفتياء                         | (T · A / £)       |
| المحرر في دقائق النحو                 | (1/547, 574)      |
| المختصر                               | (*1./٤)           |
| المسائل الشيرازيّات                   | (471/1)           |
| المعرب                                | (_24.1/1)         |
| نهاية الإيجاز                         | ( <u>~</u> ٣٢٢/١) |
| النهاية البهائية في المباحث القياسية  | (YOV/£)           |
| نهاية العقول في دراية الأصول          | (AYOV/E)          |
| الوساطة بين المتنبي وخصومه            | (441/1)           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |

#### قهرس المدن والقرى والأماكن

```
أحد
         (4/AVY); (3/7P; 7F1a, AV1a, 194a; 3VYa)
                                     إسفرايين (١/١٨١هـ)
                                      الإسكندرية (٥/٧٠هـ)
                                      أصيهان (٥/٢٧هـ)
                                     أورشليم (٣/٤/٣هـ)
                                     (3/00/L)
                                                 إيران
                                     (2/3.44)
                                                  بابل
                                      بخاری (۱/۹۷هـ)
(Y\074., TTA., +34A.), (Y\07YA., XVY), (3\7P, X3Y,
                                                  بدر
٧٢٧، ١٧هـ، ٣١٣، ١٤٣، ٤٧٣هـ)، (٢/١١، ١١هـ، ١٣٤هـ،
                                        (-1160
(1/4174) (3/3714) (1/4174) (1/4174)
                                                البصرة
797, 797, 797, 7074, 7074, 9074, 917, 777,
        بثر بضاعة (١٢٢/٣، ١٢٣هـ)
(۱/۲۸۱، ۱۲۹، ۲۲۹هـ، ۳۷۳)، (۲/۵۵هـ، ۱۳۴هـ)،
                                                بغداد
(4/PYYa_), (3/F/Ya_, FYY, YPY, VPY, APY, 3AYa_),
                        (0/374., 7/3), (7/7/14.)
                                     (Y\+34a)
                                                البقيع
             بيت المقدس(٣/٣٥٠، ٢٦٠هـ، ٣١٠، ٣٤٠، ٣٧٤هـ، ٣٧٨)
                           (Y\APY4) (3\VPY4)
                                                 تبوك
                                     (Y\Y/a_)
                                                 تدمر
                                      (1/1/3)
                                              الثعلبية
                                                و د
جبوی
                              (1/11/14)
                                    (3/7774_)
                                                 جدة
                                      جيحون (٢٢/٦)
                           الحديبية (٣٤٢/٣)، (٤/٧٢٨)
                                   الحرة (١٤/٠٠٤هـ)
```

```
الحطيم (٢/٣٣/)
                                                  حلب (۱۹۲۸/۵)
                                            حمص (۱۹۹/۳هـ، ۱۰۰هـ)
                                                   (<del>-</del>471/Y)
                                                              حنين
                                                  (A160/7)
                                                              الحيرة
 خراسان (۱۸۲/۱هـ، ۱۸۲/۱هـ)، (۲/۲۳)، (۱۸۲/۱هـ، ۲۷هـ، ۸۶۳هـ)، (۲/۲۸هـ)
                                                   الخزيمية (٤٠١/١)
                                           غدير خم (١٧٠/٤هـ، ٢٩٦هـ)
                                           خوزستان (۱۸۲/۱هـ، ۲۲۹هـ)
                           (3/3774_, A.TA_, ATT), (0/301A_)
                                                              خيبر
                                                   دَبُوسيَّة (١/٧٧هـ)
                                                  الدينور (٤/ ٣١٠هـ)
                                                  (<del>-</del>441/8)
                                                              ذي قار
                                                              الريذة
                                           (3/174a_, 034a_)
                                                               الرقة
                                                   (YE+/E)
                                         (1/۷۴۲هـ)، (٤/۱۲)
                                                              الري
                                                   ساوة (۲۹۷/۱)
                                                  سرف (۲٤٩/۳هـ)
                                                       سقيفة بنى ساعدة
                       (Y\TY); ($\*Y~. AFT; TAT); (F\10a_)
                                                   سمرقند (۱/۹۷هـ)
                                                              سومنا
                                                  (<del>*</del> \\\\\ \\ \\
                                                  الشاش (۲۱۰/٤)
(T/POYAL, FYAL, YYYAL, YTY)) (3/AYIAL, TFIAL, 3VIAL)
                                                              الشام
                                                             الصفا
                                       (A/YA/e) ((A/AY/Y)
                             صفین (۱۲۰/۲)، (۲/۰۲۱، ۳٤٥، ۲۶۳هـ)
                                                  صنعاء (۲۷۲/۳)
                                                    الصين (۲/ ۲۳۰)
                                           الطائف (٤/ ٣٧٠هـ، ٣٧٩هـ)
                                                  طبرستان (۱۰۶/۳)
```

```
(4/1/1/4)
                                                          طرسوس
                                                            طوس
                                                (AY1./E)
                                                             عالج
                                                (١٥٥/٤)
(7/77), (7/777), (3/771, 677, 7174, 7174, 7774, 7774,
                                                            العراق
                                   (0/474, 4744)
                                                            ء •
غرض
                                                (3/1774_)
                                                (A £ 0 Y / £)
                                                             عرفة
                                                عسقلان (۱٤٢/٦)
                                                   (14/4)
                                                            العقيق
                                                            العوالي
                                                (3/17/4)
                                                (1/AFYa_)
                                                               غزة
                                                فرماغوس (٤/ ٢٢٩هـ)
                                                 (a/YYAL)
                                                             قاسان
                                                             قاشان
                                                 (0/YYa_)
                                      (1/857 - 184)
                                                           القاهرة
                             (7/577, 777), (3/75/4, 677)
                                                              قباء
                                                (-A174/7)
                                                             قرطبة
                                                 (0/YYa_)
                                                               قم
                                                (-A1.V/T)
                                                            الكديد
                                                             الكرخ
                                      (1/2774) (3/37/4)
    (Y\TTA., 3TTA.), (Y\POYA., -7YA., VTTA., -3T, 13T, AVT)
                                                             الكعبة
(١/١١٠هـ، ١٣٣هـ، ١٠٤هـ)، (٤/١٨هـ، ١٢١هـ، ١٣٢هـ، ١٧٧هـ، ١٧٧هـ،
                                                              الكوفة
                                           0174-, 177, -37, 7034-)
                                      المدائن (۱۹۷/۵)، (۱۹۷/۵)
                                                       المدينة المنورة
(۲/۰۶۳هـ)، (۳/۲۷۲هـ، ۲۳۳هـ)، (٤/٨٢١هـ، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۰،
۱۲۱، ۱۲۱۸ مراها، ۱۲۱۹، ۱۷۰ها، ۱۲۰ مردد، ۱۲۲۸ کورد، ۱۹۲۷،
    ٠١٣٨، ٢٣١، ٢٧٩هـ، ٢٤٠، ٢٧٩هـ)، (٥/٥٤) ١١٤هـ)، (٢/١٤٥هـ)
                                      (A) YYA/4) (a) AYY4)
                                                             المروة
                                                (0\AFTA_)
                                                             مريس
```

```
مريسة (٦/٥٧هـ)
                                               مزدلفة (٤/٧٥٤هـ)
        مصر (۲/۱۷هـ)، (۶/۰۲۹)، (۵/۸۲۸هـ، ۱۶۶هـ)، (۲/۳۵هـ، ۱۶۲هـ)
                                               معرة النعمان (٤/٢١٦هـ)
                                               بثر معونة (٣/٣٧هـ)
(1/1074), (٢/٣٣٨), (٣/٤٤٢هـ، ١٠١٨), (٤/٢٢١هـ، ١٤١هـ)
                                                            مكة
· 1/13/3) (7/13/3) 1774 (7/13/3) (7/13/3)
                                                    (121)
                                          (3/077, YO3A)
                                                             منی
                                               الموصل (١/١٨٠هـ)
                                               میسان (۲/۱۱هـ)
                                               نجران (۱۶/۲۷هـ)
                                               النجف (٤/٣٥٣هـ)
                                          النوبة (٣٥/٦هـ، ١٤٢هـ)
                                     نیسابور (۱۸۲/۲هـ)، (۲۱۸۲هـ)
                                                (-AV+/Y)
                                                            هجر
                                       (1/۷۲۳)، (3/1744)
                                                          همذان
                                       (Y\·YY) ($\AYYa_)
                                                           الهند
                                               (3/477 هـ)
                                                           وإسط
                                               الوعساء (١/١١هـ)
                                         اليمامة (٤/ ٢١٩هـ، ٣٢٧هـ)
(١/٧٧٧هـ، ٢٩٦هـ)، (١٥٥هـ، ٢٧١هـ)، (١٥هـ، ١٤٩هـ، ١٢٣هـ)، (٥/٨٣،
                                                          اليمن
                                                 ($7 . 20
                                               (3/2774_)
                                                          اليونان
```

## فَهُ بِسِ الطَّلُوالِفِنِ فَالْفِرَقِ

```
الأخباريون (٤/٣٨٤)
الأشاعرة ( ( / ٩١/ هـ) ٩٤هـ، ٩٥هـ، ١٠٨هـ، ١٠٩هـ، ١١٩هـ، ١٢٧هـ، ١٤١هـ، ١٤٤هـ،
٥٤١هـ، ٢٥١هـ، ٧٧١هـ، ٢٠١١، ١٠٢٠، ١٤٤٠)، (٢/٤٢هـ، ٢٨هـ،
     37a., . 71a., 077a., 187a., 787a.), (0/0a., 801a., 781a.)
(1/101), (1/104), (3/044, 37/4, 07/4, 17/, 777, 704,
                                                             الإمامية
                         ٨٧٣، ١٨٣)، (٥/١١١، ٢٧٩)، (٦/٢١هـ)
                                                             الأموية
                                                   (YEV/E)
                                      البراهمة (١/٨١هـ)، (٤/ ٢٣٠هـ)
                                                 البهشمية (١/١٨١هـ)
                                                             التوفية
                                                 (1\$\%4.)
                                                 الثربانية (١/ ٣٨٩مـ)
                                                 الجاحظية (٤/٢٥/٤هـ)
                                                 الجبائية (١/٢٦٩هـ)
                                                  الجهمية (٢٣٧/٤)
                                                  الحسينية (٤/٧٤)
                                 الحشوية (١/٥٨٥هـ، ٣٨٦هـ)، (٢٢٧/٣)
                                                الخالدية (١/ ٢٨٩هـ)
                                           الخطابية (٤٠٨/٤هـ، ٤٠٠)
(4/496.) 1776.) 1776.) (3/44.) 47, 64, 7776.)
                                                           الخوارج
                            FTT, 737, V37, 007), (0\TVA)
                                                الخياطية (١٨١/٤)
                                                الدهرية (۲/۲۲۹م)
                       الرافضة (٣/٤٩٤هـ)، (٤/٣هـ، ٣٣، ٣٩٨هـ، ٤٠٠)
                            الزنادقة (١/٢٨٦هـ)، (٣/٢٩هـ)، (٤/٢٢٩هـ)
                      (3/37/4...) 07/4... 177 (0/7/1)
                                                           الزيدية
                                                السامرة (٤/٤٥هـ)
                                           السمنية (٤/٨٧٤، ٢٣٠هـ)
                                     السوفسطائية (١/٢١٦هـ)، (٤/ ٢٢٠هـ)
```

```
(_AYX4/1)
                                                                الشمرية
(١/٧١هـ)، (٢/٥٤، ١٥٣هـ)، (٣/٣٤، ١٢١هـ، ٢٢٥، ٢٢٦هـ، ٢٢٩هـ)،
                                                                الشيعة
(3/07) OAL, 1.1, 311, 7114, 777, PAY, 797, 7974, 7.74L,
                                               387), (1/174)
                                                    الصفاتية (۲۳۸/٤)
                                                    الصفرية (۲۲۲/۳هـ)
                                                    الصوفية (٢/٤/٢هـ)
                                          الظاهرية (۲۲۱/۳هـ)، (۲/۰۷هـ)
                                                      العباسية (٣٤٧/٤)
                                                    العبيدية (١/ ٣٨٩هـ)
                                                       العجاردة (۲۳/٤)
                                                     العلوية (٣١/٢هـ)
                                                    العنادية (٢١٦/١هـ)
                                                    العنانية (٤/٤٥هـ)
                                                    العنديَّة (١/٢١٦هـ)
                                                    العيسوية (٤/٤٥هـ)
                                                    الغسانية (١/ ٣٨٩مـ)
                                                    الغيلانية (١/٣٨٩مـ)
                                                      الفضيلية (٢٢٦/٣)
                                              القدرية (١/٧٧١هـ، ٣٨٩هـ)
                                      الكرامية (٢/ ٢٥٩ هـ)، (٤/ ٧٣٧، ٣٠٧)
                                                     الكعبية (٢٠٧/٢هـ)
                                                     اللاأدرية (١/٢١٦هـ)
                         الماتريدية (١/٤٤هم، ٩٥هم، ١٤٣هم)، (٥/١٥٨، ١٩٦هم)
                                                                المانوية
                                                      (Y00/E)
                  المجوس (۲/۷)، (۲/۲۸)، (٤/٢١، ٥٥٧، ٨٨٧، ٧٧١، ١٤١٨)
                                    المرجئة (١/٨٨٨، ١٨٩هـ)، (٥/٨٦٩هـ)
                                           المريسيَّة (١/ ٢٨٩هـ)، (٥/ ٣٦٨)
                                                     المعادية (٤/٤هـ)
المعتزلة (١/٩٧هـ، ٩١هـ، ٩٦هـ، ١٠١، ١٠١هـ، ١٠٤، ١٠٥هـ، ١٠٩هـ، ١١٠هـ،
```

111, 371, 7714, •31, 1314, 7314, 7314, 3314, 0314, 7314, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 7014, 701

(٣\٨٥هـ) ٢٥١، ٨٨١، ١١٢، ١٢٢هـ) ٢٢٢، ٢٢٩هـ، ٢٣٠، ٢٤٢هـ، ٧٤٢، ٨٤٢هـ) ٨٤٢هـ، ٨٢٨، ٢٢٩هـ)

(0\ 74-) \(\chi \) \(\chi

(1/17, 174, 34, 044, 14, 47, 31, 741)

الملكانية (٤/٤٥٨هـ)

الميمونية (٤/ ٣٢هـ، ٣٣)

النسطورية (٤/٤٥٤هـ)

النصارى (٢/٣٣٨هـ، ٣٣٤هـ)، (٤/٥٥، ٢٢٦، ٤٥٧، ٥٥١، ٥٥١)، (٢٠٠٦)

النظامية (١٤/١/٣هـ)، (١٤/٥٨هـ)

الهذلية (١/٢١/هـ)

الواقفية (۱۱۳/۲، ۱۸۹)، (۷/۳)

اليعقوبية (٤/٤٥٤هـ)

اليمانية (٣٤٧/٤)

(٣٠/٦)

اليومية (١/ ٣٨٩هـ)

اليونسية (١/ ١٩٨٩هـ)

# فَهُ سُوالْاعْتِ لَامِلِلْتُرْجِ وَلَهُ مُ

| (17/4)                                  | إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (أبو ثور)    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| (4114)                                  | إبراهيم بن سيار (النظام)                     |
| (1/1/1)                                 | إبراهيم بن محمد (ابن متَّوَيُّه)             |
| (177/0)                                 | أبو إسحاق الأسفراييني                        |
| (1/1/1)                                 | إبراهيم بن محمد الأسفراييني                  |
| (٤١٧/٥)                                 | أبو رافع (مولى رسول الله)                    |
| (۲۰۸/۱)                                 | أبو عمرو بن العلاء المازني                   |
| (۱・٦/٣)                                 | أحمد بن أبي أحمد الطبري (ابن القاص)          |
| (VY/\1)                                 | أحمد بن أبي دؤاد                             |
| <b>(YYY/Y)</b>                          | أحمد بن أبي طاهر محمد الأسفراييني (أبو حامد) |
| ( * ( * ( * ( * ( * ( * ( * ( * ( * ( * | أحمد بن فارس (أبو الحسين)                    |
| (۲۱٦/٤)                                 | أحمد بن عبد الله (أبو العلاء المعري)         |
| (Y01/Y)                                 | أحمد بن علي الجصاص (أبو بكر الرازي)          |
| (۱۳٦/٢)                                 | أحمد بن عمر (ابن سريج)                       |
| (۲۳۷/۱)                                 | أحمد بن محمد الميداني النيسابوري             |
| (171/1)                                 | أحمد بن الموفق (المعتضد بالله)               |
| (۲٦٩/٤)                                 | أحمد بن يحيى (ابن الراوندي)                  |
| ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | أحمد بن يحيى الشيباني (ثعلب)                 |
| (441/1)                                 | أزد بن الغوث (ابن حمام الأسدي)               |
| (۲・٩/١)                                 | إسحاق بن مرار (أبو عمرو الشيباني)            |
| (۲۰۳/۰)                                 | إسماعيل بن إبراهيم (ابن عُلية)               |
|                                         | LI.                                          |
|                                         |                                              |
| (4.1/4)                                 | بخت نصّر أو (نبوخذ نصر)                      |
| (107/1)                                 | البراء بن عازب                               |
| (\$ 0 ( 4 ) / 5)                        | بروع بنت واشق الرؤاسية                       |

```
بريرة (مولاة عائشة أم المؤمنين)
           (Y \setminus AF)
                                          بشر بن غياث المريسي
(4/4/4) (1/04)
                                                بشربن المعتمر
           (۲/۲۷)
                                بكر بن محمد (أبو عثمان المازني)
         (111/1)
                                               ثمامة بن الأشرس
           (٢/٦)
                   ح
                                                جابر بن عبد الله
          (\lambda Y/\xi)
                                                      جالينوس
         (119/1)
          (\Lambda Y/\xi)
                                                 جبير بن مطعم
          (VY/1)
                                                 جعفر بن حرب
           (۷4/1)
                                                 جعفر بن مبشر
                                      جعفر بن محمد (الصادق)
         (m·7/8)
                            جندب بن حجر الكندى (امرؤ القيس)
         (Y4Y/1)
                                              الجهم بن صفوان
         (3/VYY)
                    ح
                              الحارث بن نفيع (أبو سعيد المعلى)
           (Y\37)
                                  الحباب بن المنذر (الصحابي)
(۲/۲۳)، (۲/۱۱هـ)
                             جذيفة بن اليمان العبسي (الصحابي)
 (3/1174)
                                      حسل (اليمان والدحذيفة)
       (3/1144)
                          الحسن بن أحمد (أبو سعيد الإصطخري)
         (114/4)
                              الحسن بن أحمد (أبو على الفارسي)
         (1/474)
                                               الحسن البصري
          (\Lambda \cdot / \xi)
         الحسن بن الحسين البغدادي (القاضى أبو على) (١٥٨/١)
                            الحسين بن صالح (أبو على بن خيران)
         (YY4/Y)
                                   الحسين بن عبد الله (ابن سينا)
         (11:47)
                           الحسين بن علي (أبو عبد الله البصري).
         (1/VAY)
```

| ( <b>4</b> /4/\$)                       |   | الحكم بن أبي العاص                    |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------|
| (TV·/E)                                 |   | حمل بن مالك بن النابغة                |
|                                         | خ |                                       |
| (YV4/£)                                 |   | الخرباق السلمي (ذو اليدين)            |
| (*11/1)                                 |   | خلف بن حيان الأحمر (ابن أحمر الباهلي) |
| (444/1)                                 |   | خليفة بن حمل (ذو الخرق الطهوي)        |
| (۲۰۸/۱)                                 |   | الخليل بن أحمد الفراهيدي              |
|                                         | ٥ |                                       |
| (41/0)                                  |   | داود بن علي البغدادي                  |
| <b>(Y£Y/£)</b>                          |   | دحية بن خليفة الكلبي (الصحابي)        |
| (T1/T)                                  |   | دريد بن الصمة                         |
|                                         | J |                                       |
| ( <b>TV</b> £/£)                        |   | رافع بن خديج (الصحابي)                |
| (111/1)                                 |   | رؤبة بن العجاج                        |
|                                         | ز |                                       |
| (17/7)                                  |   | زَنُوبِيا (الزبَّاء)                  |
| (YVE/E)                                 |   | زيد بن سهل (أبو طلحة)                 |
| (====================================== |   | زيد بن علي بن الحسين                  |
|                                         | س |                                       |
| ( <b>* Y Y Y E</b> )                    |   | سالم بن معقل (الصحابي)                |
| (1/474)                                 |   | سحيم عبد بني الحسحاس                  |
| (۱۰۳/۲)                                 |   | سراقة بن مالك (الصحابي)               |
| (14/4)                                  |   | سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري)         |
| (177/1)                                 |   | سعید بن جبیر                          |

| (188/£)<br>(88/£)  | سفيان بن سعيد الثوري<br>سليمان بن عبد الملك بن مروان |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 4                  | מת                                                   |
| (Y7/a)             | شريح بن الحارث (القاضي)                              |
| ( <b>*</b> •1/£)   | شعبة بن الحجاج (أبو بسطّام العتكي)                   |
| ن                  | •                                                    |
| (YY1/£)            | صدقة بن يسار الجزري                                  |
| ں                  | خ                                                    |
| (٣V·/٤)            | الضحاك بن سفيان الكلابي (الصحابي)                    |
| ı                  | •                                                    |
| (414/1)            | طرفة بن العبد البكري                                 |
| (٤٠٣/١)            | الطرماح بن حكيم                                      |
| ٤                  | •                                                    |
| (۱۲٦/۲)            | عائشة الصديقة (أم المؤمنين)                          |
| (141/1)            | عباد بن سليمان الصيمُريّ                             |
| (۲٦٩/١)            | القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني                   |
| (171/1)            | عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي (أبو خازم)           |
| (0/0714); (7/7714) | عبد الرحمن بن الحكم                                  |
| (14/4)             | عبد الرّحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة)                |
| (٣٩٢ ¿٧٠/Y)        | عبد الرحمن بن عوف                                    |
| (41/1)             | عبد الرّحمن بن كيسان (أبو بكر الأصم)                 |
| ( <b>*</b> \$\/\$) | عبد الرحمن بن محمد (ابن الأشعث)                      |
| (141/£)            | عبد الرحيم بن أبي عمرو الخياط                        |
| (1/1/1)            | عبد السلام بن محمد (أبو هاشم الجُبَّاثي)             |
|                    | - £7V_                                               |

| ,002/0                       | عبد العزي بن عبد المطلب (أبو لهب)            |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| (YYE/Y)                      |                                              |
| (Y91/1)<br>(W. W. /6)        | عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني            |
| (*\\\\)                      | عبد الكريم بن أبي العوجاء                    |
| (Y\Y\Y); (\$\\$YY); (\T\Y\Y) | عبد الله بن أحمد البلخي (أبو القاسم الكعبي)  |
| (£•Y/1)                      | عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي                |
| (۲٦٩/١)                      | عبد الله بن الحسين (أبو الحسن الكرخي)        |
| (*11/1)                      | عبد الله بن رؤبة (العجاج)                    |
| (440/1)                      | عبد الله بن الزبير                           |
| (111/1)                      | عبد الله بن سعد بن أبي سرح                   |
| (YoV/Y)                      | عبد الله بن سعید (ابن کلاب)                  |
| (۲۷۲/۳)                      | عبد الله بن سلام                             |
| (440/1)                      | عبد الله بن عباس                             |
| (174/1)                      | عبد الله بن عبد الرحمن (أبو سلمة التابعي)    |
| (TT · / £)                   | عبد الله بن عبيد الله (ابن أبي مليكة)        |
| (440/1)                      | عبد الله بن قیس (ابن الزبعری)                |
| (147/1)                      | عبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرمين) |
| (Y·A/1)                      | عبد الملك بن قريب (الأصمعي)                  |
| ( <b>*</b> £ <b>*</b> /£)    | عبيد بن أم كلاب                              |
| (۲۹/٦)                       | عبيد الله بن الحسن العنبري                   |
| (14/1)                       | عبيد الله بن عمر (أبو زيد الدبوسي)           |
| (154/5)                      | عبيدة بن عمرو (السلمانيٰ)                    |
| (Y\(\xi\)                    | عتبة بن أبي سفيان                            |
| (14./1)                      | عثمان بن جني (أبو الفتح)                     |
| (474/0)                      | عثمان بن سليمان البتي                        |
| (YE+/Y)                      | عثمان بن مظعون                               |
| (44./5)                      | عروة بن الزبير                               |
| (۱/۱۱۲هـ)                    | عقبة بن رؤبة                                 |
| (۲۰۲/۳)                      | علي بن أحمد الواحدي                          |
| (104/1)                      | علي بن إسماعيل (أبو الحسن الأشعري)           |
| (7) (107)                    | علي بن الحسن الموسوي (الشريف المرتضى)        |
| -                            | _ £7A =                                      |
|                              |                                              |

| (٣٩٢/١)                                            | علي بن عبد العزيز الجرجاني                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (*1*/1)                                            | عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)                   |
| (٣·٨/٤)                                            | عمران بن الحصين (الصحابي)                      |
| ( <b>٣٧</b> ٠/٤)                                   | عمرو بن حزم (الصحابي)                          |
| (41/1) (41/1)                                      | عمرو بن العاص (الصحابي)                        |
| (٣١٥/٤)                                            | عمرو بن عبيد الله (أبو إسحاق السبيعي)          |
| (144/1)                                            | عمرو بن عثمان (سیبویه)                         |
| (                                                  | عمرو بن محمد (الجاحظ)                          |
| (1/4/1)                                            | عنبسة بن معدان الفيل                           |
| (17/4)                                             | عيسى بن أبان القاضي                            |
| (41./1)                                            | عیسی بن یزید بن بکر (ابن داب)                  |
|                                                    | ÷                                              |
|                                                    | ٤                                              |
| (YV/Y)                                             | غياث بن غوث التغلبي (الأخطل)                   |
| ( <b>Y</b> AV/ <b>Y</b> )                          | غيلان بن سلمة الثقفي                           |
| (٤٠٣/١)                                            | غيلان بن عقبة (ذو الرمة)                       |
|                                                    | ٺ                                              |
|                                                    |                                                |
| (41/4)                                             | فاطمة بنت قيس (أخت الضحاك)                     |
| ( <b>TVY/</b> £)                                   | فريعة بنت مالك الخدرية                         |
|                                                    | *                                              |
|                                                    | ق                                              |
| (TT · / E)                                         | القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق               |
| (188/7)                                            | قتيلة بنت النضر بن الحارث                      |
| (41/1)                                             | قثم بن خبيئة                                   |
| ( <del>*****</del> (****************************** | قين الأشجعي                                    |
|                                                    | 4                                              |
| (۲۷۲/۳)                                            | كعب بن ماتع (كعب الأحبار)                      |
| (٤٠٣/١)                                            | تعب بن مام رعب الحبار)<br>الكميت بن زيد الأسدي |
| (• ( / 1 )                                         | الحميت بن ريد الاسدي                           |
|                                                    |                                                |

| (٣٩٢/١)                   | لبيد بن ربيعة العامري                    |
|---------------------------|------------------------------------------|
|                           | •                                        |
| (V·/0) ((YVE/Y)           | مارية القبطية (أم ولد رسول الله)         |
| (111/0)                   | ماعز بن مالك الأسلمي                     |
| (AY00/E)                  | ماني بن فاتك الحكيم                      |
| (188/7)                   | مجاشع بن مسعود                           |
| (==\\\\\\\\\\\)           | محمد الأجدع (أبو الخطاب)                 |
| (1/457)                   | محمد بن إدريس (الإمام الشافعي)           |
| (                         | محمد بن إسحاق (القاشاني)                 |
| حيح)(۲/۹)                 | محمد بن إسماعيل الجعفي (البخاري صاحب الص |
| ( <b>*</b> ·V/ <b>*</b> ) | محمد بن بحر (أبو مسلم الأصفهاني)         |
| (141/1)                   | محمد بن جرير (الطبري)                    |
| (14/1)                    | محمد بن الحسن (ابن فُورك)                |
| (٣٥٣/٤)                   | محمد بن الحسن (أبو جعفر الطوسي)          |
| (٣··/٢)                   | محمد بن الحسن الشيباني                   |
| (Y£A/Y)                   | محمد بن خلاد البصري                      |
| (Y£•/£)                   | محمد بن داب المديني                      |
| (***/1)                   | محمد بن داود الأصفهاني                   |
| (۲۱۳/۱)                   | محمد بن سیرین                            |
| (10/1)                    | محمد بن الطيب (القاضي الباقلاني)         |
| (A1/£)                    | محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ليلي)        |
| (104/1)                   | محمد بن عبد الله (أبو بكر الصيرفي)       |
| ( <b>*</b> £ <b>V</b> /£) | محمد بن عبد الله (أبو جعفر المنصور)      |
| (1/857)، (1/577)          | محمد بن عبد الوهاب (أبو علي الجبائي)     |
| (1.0/1)                   | محمد بن علي (أبو الحسين البصري)          |
| (4/4/4)                   | محمد بن علي (القفَّال)                   |
| (AYYV/£)                  | محمد بن کِرام                            |
| (۲۱۰/٤)                   | محمد بن محمد (الحاكم الكبير)             |
|                           |                                          |

| محمد بن محمد البغدادي (أبو بكر الدقاق) |
|----------------------------------------|
| محمد بن محمد الطوسي (أبو حامد الغزالي) |
| محمد بن مسلمة (الصحابي)                |
| محمد بن الهذيل (العلّاف)               |
| محمد بن يزيد (المبرد)                  |
| مسروق بن الأجدع (التابعي)              |
| مسلم بن الحجاج (صاحب الصحيح)           |
| مسيلمة بن ثمامة (كذاب اليمامة)         |
| المعافى بن زكريا (النهروانيُّ)         |
| معاوية بن أبي سفيان (الصحابي)          |
| معقل بن سنان الأشجعي (الصحابي)         |
| المغيرة بن شعبة                        |
| مقیس بن حبابة                          |
| مویس بن عمران                          |
| ميمون بن قيس (الأعشى الكبير)           |
| ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين)        |
|                                        |
| النضر بن الحارث                        |
| النعمان بن بشير                        |
| النعمان بن ثابت (الإمام أبو حنيفة)     |
|                                        |
| هاشم بن الأوقص                         |
| هانیء بن نیار (أبو بردة)               |
| همام بن غالب (الفرزدق)                 |
| هند بنت أبي أمية (أم سلمة)             |
|                                        |
| 1 1 0 0 11                             |
| الوليد بن عقبة بن أبي معيط             |
|                                        |

وهب بن منبه

عدي الاسكافي

يحيى الاسكافي

يحيى بن يحيى الأندلسي

يحيى بن يحيى الأندلسي

يزيد بن المهلب الأزدي

يعلى بن أمية

يونس بن حبيب الضبي

يونس بن حبيب الضبي

تمت الفهارس بحمد الله

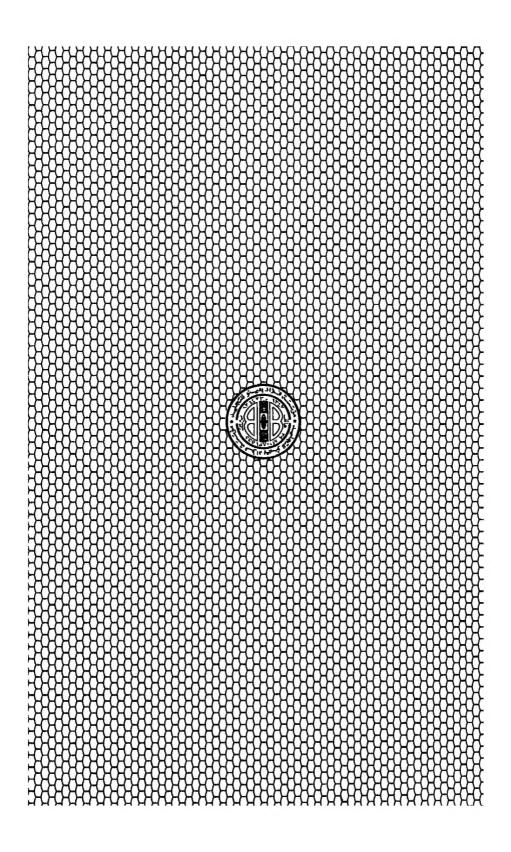



|  |  | 100 |       |   |   |   |      |   |
|--|--|-----|-------|---|---|---|------|---|
|  |  |     | 10.75 |   |   | • |      |   |
|  |  |     |       | O |   |   | 8.1. | 4 |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   | 4 |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |
|  |  |     |       |   |   |   |      |   |